





# محقوق الطبع تحفوظة الطبعة الأولى



## الدراسات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطى مسبق من الناشر

حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناً، وطبقاً لقرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any from or by any means without written permission from the publisher.





تركيا\_إسطنبول

ماتف: 73 480 480 0850

İskenderpaşa Mah. Feyzullah Efendi Sok. No 8 Dük:1 Fatih/İSTANBUL



www.irsad.com.tr info@irsad.com.tr 

fb.com /irsadkitabevi 

@irsadkitabevi



**☑ T ③** +90 (0) 531 285 3525

قامت بعمليات التنضيد والإخراج الفني والتنفيذ الطباعي



للدراسات وتخقيق التُراب

تركيا \_ اسطنبول \_ الفاتح \_ اسكندر باشا \_ كرتاش \_ مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح ـ بناء رقم ٧ ـ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850

Www.allobab.com - Email: info@allobab.com

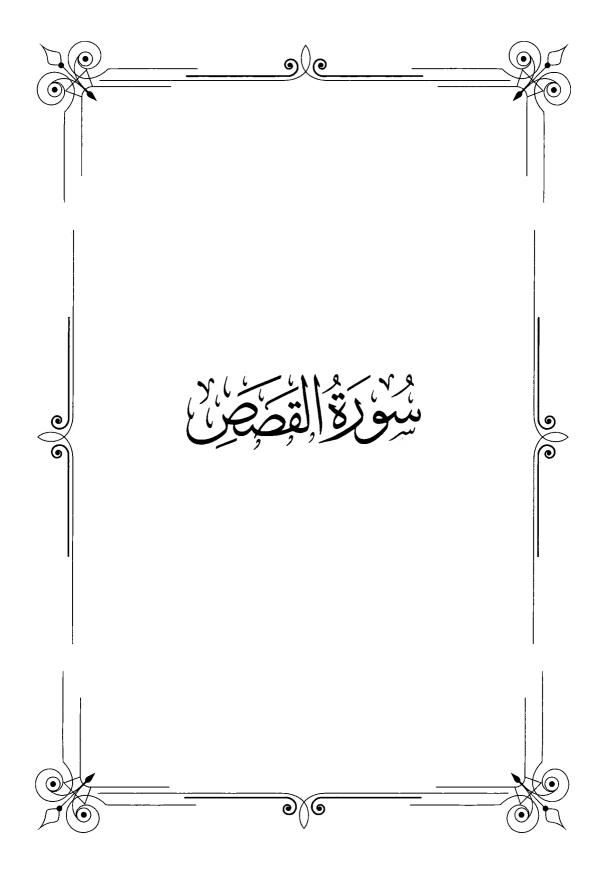



(١ - ٢) \_ ﴿ طَسَمَ ( ) تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْبُينِ ﴾.

﴿ طُسَمَ ﴿ ثُنِ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أَبانَ لازمٌ ومُتعدِّ؛ أي: مُبينٌ خيرَه وبركتَه، أو: مُبينٌ لِمَا أُبهم (١) بيانُه.

والبيانُ: إظهارُ المعنى للنفس بما يميِّزه عن غيرِه، مشتقٌّ مِن: أَبَنْتُ كذا، إذا فصلتَه منه.

\* \* \*

(٣) - ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ إِلَّهَ فِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ نَتَلُوا ﴾: نقراً ﴿ عَلَيْكَ ﴾؛ أي: يَقرأ جبريلُ عليه السلام بأمرنا، ومفعول ﴿ نَتْلُوا ﴾:

﴿مِن نَّبَا ﴾ النَّبأُ: الخبرُ عمَّا هو عظيمُ الشأن.

﴿ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾؛ أي: نتل عليكَ بعض خبرِ هما ﴿ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنَّهم هم المنتفِعونَ به (٢٠).

(١) في (ي): «بما يُهِمُّ»، وفي (ع): «انمايهم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(م): «قد مرَّ في السورة السابقة أنه لا حاجة إلى التأويل في مثل هذا بحمل المؤمن على من يؤمن في علمه تعالى، كما زعم صاحب الكشاف ومن تبعه.

(٤) - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخْعِ دِنِسَاءَهُمْ إِنَّهُ وَكَاكِمِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾ استئنافٌ مبيِّنٌ لذلك البعض.

﴿ عَلَا ﴾: تعاظَمَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: مصرَ، وإنَّما عبَّر عنه بما هو اسمٌ لجهة السُّفْل؛ إشعاراً بأنَّه أظهرَ ضدَّ ما يليقُ بشأنه.

﴿وَجَعَكَ أَهَٰلَهَا شِيَعًا ﴾(١): فِرَقاً، بأنْ أغرى بينهم العداوة؛ كيلا يتَّفقوا، فهو كالتمهيد لِـمَا استأنف بإخباره في قوله:

﴿ يَسْتَضَعِفُ طَآيِفَةً ﴾ هم بَنُو إسرائيل ﴿ مِنْهُم ﴾ من الشَّيَع المذكورة؛ فإنَّهم لو كانوا متَّفقين لَمَا تيسَّر له ذلك.

﴿ يُذَيِّحُ أَبْنَا آءَ هُمَّ وَيَسْنَحِي مِنِسَاءَهُمُ ﴾ بدلٌ مِن الاستئناف السابق، وقد تقدَّم تفسيره في سورة الأعراف.

﴿إِنَّهُ,كَاكِمِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾: مِن زمرة المعروفينَ بالفساد، فلذلك اجْتَرَأَ على قَتْل خَلْقٍ كثيرِ لتخيُّلِ فاسد.

\* \* \*

(٥) - ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

﴿ وَنُرِيدُ ﴾ حكايةُ حالٍ ماضيةٍ معطوفة على ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا ﴾ من حيث

<sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(م): «جمع شيعة، وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب، من شاعه: إذا تبعه، من تفسير سورة الحجر. منه».

إنَّهما واقعان تفسيراً للنبأ، أو حالٌ مِن ﴿ يَسْتَضَعِفُ ﴾، ويجوز أن يتحقَّق تعلُّق الإرادة بتكوين في زمانٍ مترقَّب، وهذا لتكون نعمة المنَّة أوقع، وسلطان التقدير على التدبير أظهرَ.

﴿ أَن نَّمُنَّ ﴾: نتفضَّل عليهم بإنقاذهم من بأسه.

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضْعِفُوا﴾ وإنَّما قال: ﴿فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ مع عدم الحاجة إليه هاهنا ليتمشَّى جعلُ التعريف في ﴿ٱلْوَرِثِينَ ﴾ عِوَضاً عن الإضافة إليها(١).

﴿ وَجَعْمَلُهُمْ أَيِمَّةً ﴾: مقدَّمين في أمرِ الدنيا والدِّين.

﴿ وَنَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾؛ أي: يرثون الأرضَ المعهودة، لمَّا كانت الوراثةُ أقوى سببٍ في الاستحقاق والتملك حيث لا يُعقَب بفسخٍ ولا استرجاعٍ، ولا يُبطَل بِرَدِّ وإسقاطٍ، استُعيرت لاستحقاقهم بمنِّ الله تعالى.

\* \* \*

(٦) \_ ﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾.

﴿وَنُمَكِنَ لَمُمُ ﴾ أصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يَقعد عليه ويَرقد فيه، ثم استُعير للتسليط وإطلاقِ الأمر.

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أظهر في مقام الإضمار؛ تفخيماً لشأن تلك الأرض.

﴿ وَنُرِي َ فِرْعَوْنَ كَوَهَمْنَ ﴾ كان هامانُ وزيرَ فرعون ومدبِّرَ ملكه، فلذلك شَرَّكُهُ في إضافةِ الجنود إليهما.

<sup>(</sup>١) «إليها» من (م) و(ي).

﴿ وَجُنُودَهُ مَامِنَهُم ﴾: من بني إسرائيل، ويتعلَّق بـ ﴿ وَنُرِي ﴾ دون: ﴿ يَعَٰذَرُونَ ﴾؛ لأن الصلة لا تتقدَّم على الموصول.

﴿ مَّاكَانُواْ يَعْدَرُونَ ﴾ من ظهورِ موسى عليه السلام، وأمَّا ذهابُ ملكهم وهلاكُهم فليسا ممَّا أُرُوْا هم (١).

الحَذَرُ: التوقِّي من الضرورة، وزيادة ﴿كان﴾ لبيان استمرارهم مدَّة مديدة على ذلك الحذر.

## \* \* \*

﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَىٰ ﴾ قد تقدّم تفسيره في سورة طه.

﴿أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾؛ أي: أَلقِمي ثديكِ فَمَهُ، و ﴿أَنَّ ﴾ تفسيريَّة أو مصدريَّة.

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ مِن القَتْل، بأنْ يَسمع الجيرانُ صوتَه فيَنمُّوا عليه.

﴿ فَا لَقِيهِ فِ الْيَعِ ﴾ قد مرَّ تفصيله في سورة طه.

﴿ وَلِا تَخَافِ ﴾ مِن الغَرَق والضياع ﴿ وَلَا تَحْزَفِ ﴾ بفراقِه، والإخطارِ به، الخوفُ: هَمُّ يلحقُ لِواقع.

﴿إِنَّارَآدُّوهُ إِلَيْكِ﴾ بوجهٍ لطيف لتربِّيه ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ في هذه الآية أمرانِ ونهيانِ وخبرا بشارة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخ: «رأوهم» والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٦٤). والمراد أن ذلك مما رآه بنو إسرائيل، ولم يروه هم؛ أي: قوم فرعون.

(A) \_ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ مَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَهُمَنَ وَهُمُنَ وَهُمُنَ وَهُمُنَ وَهُمُنَا وَحُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴾.

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ﴾ الفاء فصيحةٌ تُفصِح عن محذوف تقديره: فأرضَعَتْه إلى أنْ خافت عليه فألقته في اليّم فالتقطه ﴿ وَالْ فِرْعَوْنَ ﴾ ؛ أي: أَخَذوه، وقد وجدوه من غير طلب، وهو معنى الالتقاط، ومنه: اللَّقيط واللُّقَطة.

﴿لِيَكُونَ لَهُمْ ﴾؛ أي: ليصيرَ الأمر إلى ذلك، لا أنّهم أَخَذُوه له، كقولهم: للموتِ ما تَلِدُ الوالدةُ، وعن هذا سَمّوا هذه اللامَ لامَ العاقبة والصيرورة، وهي في الحقيقة لامُ التعليل، وذلك أن كونه لهم ﴿عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ لمّا كان نتيجة التقاطهم له وثمرتَه، شبّهه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله، وبعد اعتبار هذا التشبيه على طريق الاستعارة الممكنيّة لم يبق حاجةٌ إلى التجوُّز في اللام كما سبق إلى بعض الأوهام(١٠).

﴿عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ وقرئ (٢): ﴿وحُزْناً ﴾ (١)، وهما لغتان كالعَدَم والعُدْم.

﴿ إِنَكِفِرُعُونَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ كان هامانُ مدبِّرَ ملكِ فرعونَ وسائسَ جنده، فلذلك أضافهم إليهما.

﴿ كَانُواْ خَرْطِوِينَ ﴾: مُذَنِبين، فعاقبهم اللهُ تعالى بأنْ ربَّى عدوَّهم ومَن هو سبب هلاكهم على أيديهم.

أو: كانوا خاطئين في كلِّ شيءٍ، فليس خَطؤهم في تربية عدوِّهم ببِدْعٍ منهم.

<sup>(</sup>١) من قوله: «وهي في الحقيقة.....» إلى هنا، سقط من (ع) و(ي).

<sup>(</sup>٢) «وقرئ» من (ف).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

وقرئ: ﴿خاطِينِ ﴾ (١) بتخفيف: خاطئين، أو: خاطين الصوابَ إلى الخطأ(٢).

### \* \* \*

(٩) - ﴿وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾؛ أي: لفرعونَ حين أُخرِج من التابوت: ﴿ قُرْتُ عَيْنٍ ﴾ (٣) قدمرَّ تفسيره في سورة الفرقان.

﴿ لِي وَلَكَ ﴾ أي: هـ و قـرَّة عينٍ لنـا؛ لأنَّه لمَّا رَأَيـاهُ حين أُخرِج من التابـوت أحبَّاه، وفي الحديـث أنَّـه قـال: هو لـكِ لا لي، ولـ و قال: لي كمـا هو لـكِ، لهـداهُ الله تعالى كما هداها(٤).

﴿لَانَقَتُلُوهُ ﴾ الخطاب بلفظ الجمع للتعظيم ﴿عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ ﴾ فإنَّ فيه مخايلَ اليُمْن ودلائلَ النفع، وذلك لمَّا رَأَت بُرْءَ البرصاءِ(٥) بريقه.

﴿ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥوَلَدًا ﴾: أو نتبنَّاه فإنَّه أهلٌ له.

(١) قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) فهو من خطا يخطو.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ف) و(م): «لي ولك».

<sup>(</sup>٤) ورد بنحوه ضمن خبر طويل جدًّا رواه النسائي في «الكبرى» (١١٢٦٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك) و(م): «البرصاء برئت»، بدل: «برء البرصاء». وكلاهما صواب، والبرصاء هي بنت لفرعون لما أخرج موسى عليه السلام من التابوت عمدت إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت من ساعتها. كذا جاء في خبر طويل رواه الثعلبي في «تفسيره» (٧/ ٢٣٤ ـ ٢٣٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢١/ ٢٠ ـ ٢٢)، عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ حالٌ، وذو حالها ﴿ ءَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ وتقدير الكلام: فالتقطه آلُ فرعون ليكون لهم عدوًّا وحَزَناً، وقالت امرأة فرعون كذا وكذا، وهم لا يشعرون أنَّهم على خَطَرٍ عظيمٍ في التقاطِه ورجاءِ النفع في تبنيه، وقوله: ﴿ إِنَ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية، جملة اعتراضية واقعةٌ بين المعطوفين مؤكِّدة لمعنى خَطَائهم.

وقيل: هو تمامُ كلامِ امرأةِ فرعونَ؛ أي: نتَّخذه ولداً والناسُ لا يشعرون أنه مُلتَقَط، بل يظنُّون أنَّه وَلَدُنا.

## \* \* \*

(١٠) - ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنْرِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَنُبَّدِي بِهِ ۚ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَأَصَّبَ كَفُوَّا دُأْمِرٌ مُوسَى ﴾ معطوفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه سياقُ الكلام.

﴿ فَرَغًا ﴾: صُفْراً مِن العقل لِمَا دَهَمها من الخوف والحَيْرةِ حين سمعت وقوعَه في يَدِ آلِ فرعون.

وقيل: مِن الهَمِّ؛ لفرط وثوقها بوعد الله تعالى، ولسماعها أنَّ فرعونَ عَطَف عليه وتبنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتْ عَلَيه وَتبنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتْ عَلَيه وَتبنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتْ عَلَيه وَتَبَنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

﴿إِن﴾ مخفَّفةٌ من الثقيلة؛ أي: إنَّها ﴿كَادَتُ لَنُبَدِعَ بِهِ ﴾: لتُظهِر به، والضمير لموسى، والمراد: أمره، والباء صلة.

﴿ لَوْكَا أَن َّ رَبَّطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ الربط على القلب: تقويته بإلهام الصبر والثبات.

﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: من المصدِّقين بوعدنا، وجواب ﴿لَوْلَا ﴾ محذوف؛ أي: لأَبدَتْه.

(١١) - ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ - قُصِّيةٍ فَبَصُرَتَ بِهِ - عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةٍ ﴾؛ أي: اتَّبِعي أَثَره؛ أي: أَثَرَ الملتقطِينَ له وتتبَّعي خبرَه. ﴿ فَبَصُرَتَ بِدِ ﴾؛ أي: رَأَتهُ، والفاء فصيحة ﴿ عَن جُنُبٍ ﴾: عن بُعُدٍ ﴿ وَهُمُّ لَاللَّهُ عُرُونَ ﴾؛ أي: آلُ فرعونَ لا يَعلمون أنَّها أختُه.

\* \* \*

(۱۲) \_ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُكُمْ عَلَى آهْلِ بَيْتِ يَكَفَلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴾ .

﴿وَحَرَّمَنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ تحريمَ منع لا تحريمَ شرعٍ؛ أي: مَنَعنا أن يرضعَ ثدياً، والمراضع: جمع مُرْضِع، وهي المرأةُ التي تُرضِع، أو جمع مَرْضَع، وهو موضعُ الرَّضاع بمعنى الثدي، وقيل: أو الرَّضاع، ولا يلائمه الجمع.

﴿مِنقَبِّلُ﴾ أنْ رأته أخته.

﴿فَقَالَتُ ﴾ أختُه وقد دخلت دارَ فرعون بين المراضع ورَأَته لا يَقبلُ ثدياً:

﴿ هَلْ أَذُكُو ﴾: أُرشدكم ﴿ عَلَىٰ آهْلِ بَيْتِ ﴾ احترز بذلك(١) عن الرِّقِّ ودناءَة الأصل؛ فإنَّهما مَّما يُحتَرز عنه في أمرِ الرضاع.

﴿يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ ﴾ بالإرضاع وغيره ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ والنصح: إخلاصُ العمل من شائبِ الفساد، وهو نقيض الغِشِّ.

روي: أنَّ هامان لمَّا سمعها(٢) قال: إنَّها لتعرفُه وأهلَه، خذوها حتى تُخبرَ بحاله.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أخبرته بذلك احترازاً».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «سمعه»، والصواب المثبت.

فقالت: إنَّما أردتُ: وهم للمَلِك ناصحونَ، فأمرها فرعونُ بأن تأتي بمَن يكفله، فأتت بأمِّها وموسى على يدِ فرعونَ يبكي وهو يعلِّله، فلمَّا وجد ريحَ أمِّه استأنسَ والتَقَمَ ثديها، فقال لها: مَن أنتِ منه، فقد أَبَى كلَّ ثدي إلَّا ثديك. قالت: إنِّي امرأةٌ طيِّةُ الرِّيح طيِّةُ اللَّبنِ، ما أُوتَى بصبيٍّ إلَّا قبِلني. فدفعه إليها وأجرى عليها، فرجعت به إلى بيتها مِن يومها وهو قوله:

(١٣) - ﴿فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ - كَىٰ نَقُرٌ عَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَى أَمِهِ عَنْ فَقَرَّ عَيْنُهُ كَا ﴾ بالمُقام معه ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ بفراقه ﴿ وَلِتَعْلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

\* \* \*

(١٤) - ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَى ءَالَيْنَهُ مُكُمًّا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ خَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾: مبلغَه الذي لا يزيد عليه نشؤه، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأقاليم.

﴿وَٱسْتَوَىٰ ﴾: واعتدلَ وتمَّ استحكامُه.

﴿ ءَانَيْنَهُ مُكُمًا ﴾: حكمةً ﴿ وَعِلْماً ﴾: فقها في الدين قبل أن يُبعَث نبيًّا.

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾: ومشلَ ذلك الذي فعلنا بموسى وأمِّه ﴿ بَغَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

(١٥) - ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَلَدَا مِن شِيعَلِهِ عَوْهَذَا مِنْ عَدُوِّةً فَاسَّتَغَثَمُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنَ إِنَّهُ ، عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينُ ﴾ .

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ﴾: مدينة فرعون \_ وهي منف(١) \_ بعد أن غاب عنها(٢) مدة.

﴿عَلَىٰحِينِغَفَ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا﴾ وهو وقتُ القائلةِ، وقيل: ما بين العِشاءَين، ويأباه قوله: ﴿اَسۡتَنصَرَهُۥ بَالۡأَمۡسِ﴾.

وإنما قال: ﴿عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةِ ﴾ لأنَّ الغفلة هي المقصودةُ، فصار هذا كما تقول: جئتُ على عفلةٍ، بخلاف ما إذا أضفتَ إلى ما ليس بمقصود، كما إذا قلت: جئتُ حينَ غروب الشمس.

قيل: لمَّا أُوتيَ موسى عليه السلام حكماً وعلماً، عابَ ما عليه قومُ فرعون، وفَشَا ذلك منه، فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل المدينة إلَّا خائفاً مستخفياً.

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَلِهِ ءَ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّوَ اللَّهِ أَحدهما سِبْطيٌ والآخر وَبْطيٌ، والإشارة إلى ما نقلناه آنفاً.

﴿ فَأَسْتَغَنْنَهُ ﴾: فسأله أنْ يُغيثه بالإعانة، ولذلك عُدِّيَ بـ (على).

﴿ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴾ ؛ أي: دَفَع صدرَه بجُمْع كفِّه

(۱) بفتح الميم وسكون العين، كذا قال ياقوت، وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية» (۷/ ۲۷): بضم الميم، وفتحُها وإن ذكره بعضهم لا يوثق به، والنون ساكنة، وهي ممنوعة من الصرف والمعروف فيها منوف. اهـ. وقال ياقوت: بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ، وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عنه»، والصواب المثبت.

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾: فقتَلَه، أصله: أنهى حياته، من قوله: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ [الحجر: ٦٦].

﴿ قَالَ هَلَا امِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ إشارةٌ إلى القتل الحاصل بغيرِ قصدٍ، وإنَّما جعل قتل الكافر مِن عمل الشيطانِ وسمَّاه ظُلْماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنَّه لم يُؤذَن له في القتل، وعن [ابن] جريج: ليس لنبيِّ أنْ يَقتُلَ ما لم يُؤمَر (١١). ولا يَقدح ذلك في عصمته عليه السلام؛ لكونه خطأ.

﴿إِنَّهُ,عَدُوُّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾: ظاهر الإضلال، ويلزمه ظهور العداوة بدون العكس.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ أَإِنَّكُ مُهُوا أَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بقَتْله ﴿ فَأَغْفِرْ لِي ﴾ ذنبي ﴿ فَغَفَرَلَهُ ﴾ باستغفاره ﴿ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ﴾ لذنوبِ المستغفرين ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بهم.

\* \* \*

(١٧) - ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ قَسَمٌ جوابه محذوف تقديره: أُقسِم بإنعامِك عليَّ من المغفرة وغيره لأتوبنَ ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ﴾ إنْ عصمتني ﴿ ظَهِيرًا ﴾: معيناً ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾: الكافرين.

أو استعطاف، كأنه قال: ربِّ اعصِمني بحقِّ ما أنعمتَ عليَّ من المغفرة، فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» (١/ ١٦٨)، وما بين معكوفتين منه.

وأراد بمظاهرة المجرمين: صحبتُه فرعونَ وانتظامُه في جملته وتكثيرُ سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد.

وقيل: أراد: أن لا أُعِينَ بعد هذا سِبطيًّا، وكان يومئذ السِّبط كفَّاراً، ومعنى في مِن شِيعَنِهِ ﴾: مِن فرقته المتعصِّبة له نَسَباً لا دِيناً، قال ابنُ عباس: فلم يَستثن أي: لم يقل: إن شاء الله فابتلي ثانياً (١).

\* \* \*

(١٨) - ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَّقَّبُ فَإِذَاٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّيِينٌ ﴾.

﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا ﴾ مِن قتل القبطيِّ ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾؛ أي: ينتظر ما يَحدث بعده.

﴿ فَإِذَا لَذِى ﴾ (إذا) للمفاجأة، وما بعده مبتدأ ﴿ اَسْتَنصَرَهُ، بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴿ اَ عَدِهُ مِن بعيد مستغيثاً من قبطيِّ آخَرَ.

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ ﴾؛ أي: لذلك السّبطيّ : ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّ بِينٌ ﴾ بيّن الغواية؛ لأنَّك تُشارُّ مَن لا تطبقه.

وقيل: لأنك تسبَّبت لقَتْل رجل وتقاتلُ آخَرَ.

\* \* \*

(١٩) \_ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَعَدُّ لَهُ مَا قَالَ يَعُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَا قَنْكُتُ نَفْسُا بِالْأَمْسِ إِللَّا مَا تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.

ولا يناسبه: ﴿ فَلَمَّا آَنَ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ لأنَّ تذكُّر موسى عليه السلام تسبُّبه

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۹۸).

لذلك المحظورِ باعث الإحجام لا باعث الإقدام، وإنّما زيد (أنْ) للتأكيد والتقوية لمعنى الإرادة، والمقام يقتضيها؛ وذلك أنّ إرادة البطشِ ليست على حقيقتها، لأنّها لا تصلُح (١) لأنْ تكون سبباً للخوف، بل كناية عن بَسْط اليدِ نحو المقصود بالبطش، والتي يَتبعها الفعلُ ويرادفها إنّما هي الإرادة البالغة إلى حدّ العزم لا مطلق الإرادة.

﴿إِلَّذِي ﴾؛ أي: بذلك القبطيِّ الذي ﴿هُوَعَدُوُّ لَهُمَا ﴾: لموسى والسِّبطيِّ.

﴿ قَالَ ﴾ السّبطيُّ لموسى عليه السلام وقد توهَّم أنه أراد أخذَه لا أخذَ القبطيِّ؛ حيث أُغلظ له في القول:

﴿يَنْمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ ﴾؛ أي: ما تريد.

﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا ﴾ الجبَّار فعَّال، مِن جَبَرَهُ على الأمرِ بمعنى: أَجبره، وهو الذي يُجبر الناسَ على ما يريده.

﴿فِالْأَرْضِ ﴾؛ أي: أرض مصر.

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾ بينَ الناس فتدفعَ التخاصُمَ بالذي هي أحسن، وكان قَتْل القبطيِّ بالأمسِ قد شاعَ ولكن خَفِيَ قاتلُه، فلمَّا أفشى على موسى عليه السلام عَلِم القبطيُّ أنَّ قاتلَه موسى، فأُخبر مَلاً فرعونَ، فهمُّوا بقتله، فخرج مؤمنُ مِن آلِ فرعونَ وهو ابن عمِّه ليخبره كما قال:

(٢٠) - ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَكَ أَنْمَرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف): «لا يصح».

﴿وَجَآءَ رَجُلُمِنَ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾: يُسرع، صفة لـ ﴿رَجُلُ ﴾، أو حالٌ منه إذا جعل من ﴿أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ صفة له لا صلة لـ (جاء)؛ لأنَّ تخصيصه بها يُلحِقه بالمعارف.

﴿ قَالَ يَكُمُوسَى ٓ إِنَّ الْمَكَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾: يتشاورونَ بسببِك، وإنَّما سِّمي التشاورُ ائتماراً؛ لأنَّ كلَّا من المتشاورَيْن يأمرُ الآخَرَ ويَأتمرُ.

﴿ فَأَخْرُجُ ﴾ من المدينة ﴿ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ اللهم للبيان، وليس بصلة لـ ﴿ اَلتَّصِحِينَ ﴾؛ لأنَّ معمولَ الصلة لا يتقدَّم على الموصول.

\* \* \*

(٢١) \_ ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّ أَ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

﴿ فَرَجَمِنْهَا ﴾: من المدينة ﴿ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ التعرُّضَ له في الطرق(١١)، أو أَنْ يَلحقه مَن يَطلبه.

﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾: خلِّصني منهم، واحفظني مِن لحوقهم.

\* \* \*

(٢٢) \_ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَرَ كَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السَّكِيدِل ﴿.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ ﴾ التوجُّه: الإقبالُ على الشيء ﴿ يَلْقَاءَ ﴾: قبالةَ ﴿ مَدْيَكَ ﴾ قرية شعيب عليه السلام، سُمِّيت باسم مدين بنِ إبراهيم عليه السلام، ولم تكن في سلطان فرعونَ، وكان بينها وبين مصرَ ثمانية أيام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ولم يكن له علمٌ بالطريق إلَّا حسن ظنّه بربّه (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «في الطرق» سقط من (ي).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبريُّ في «التفسير» (١٨/ ٢٠٣).

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِبِ آَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾؛ أي: وَسَطَه ومُعظَمَ نهجه، فجاءَه ملكُ فانطلق معه إلى مدين.

### \* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَبَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَ الاَنسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَ اشَيْخُ كَبِيرُ ﴾.

﴿ وَلَمَّاوَرَدَ ﴾: وصل ﴿مَآءَ مَذْيَرَ ﴾: ماءَهم الذي يستقون منه، وكان بئراً.

﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ فوق شَفيرها ﴿ أُمَّةَ ﴾ : جماعةً كثيرة ﴿ مِّنَ النَّاسِ ﴾ إنَّما قال : ﴿ مِّنَ النَّاسِ ﴾ مع أنَّ السقي لا يكون إلَّا منهم ؛ تنزيلاً لشأنهم ، كأنَّه قيل : كانوا لئاماً لا يستحقُّون إلَّا التعبير باسم الجنس ، بل هم في ذلك في درجة احتاجوا إلى بيانِ كونهم من جنسِ الإنس.

﴿يَسْقُونَ ﴾ مواشيَهم.

﴿وَوَجَكَدَمِن دُونِهِمُ ﴾: في مكانٍ أسفلَ مِن مكانهم.

﴿ أَمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِ ﴾: تُطرَ دان غنمهما (١) عن الماء؛ لعَجْزهما عن المزاحمة مع تلك الأمَّة، تركَ المفعول في ﴿ يَسْقُونَ ﴾ و ﴿ تَذُودَانِ ﴾؛ لأنَّ الغرض هو الفعلُ لا المفعول، إذ هو يكفي في البَعث على سؤال موسى عليه السلام، وما زاد على المقصود يُعدُّ لُكْنةً وفضولاً، وأمَّا البعث على المرحمة، فليس هذا موضعه، فإنَّ له قولهما: ﴿ لاَنسَقِي حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَ آمُّ وأَبُونَ الشَيْحُ كَبِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تحرفت في النسخ إلى: «عنهما»، والصواب المثبت. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٨٣)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٢٥٧)، و «تفسير النسفي» (١/ ٦٣٦) والكلام منه.

﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام: ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾؛ أي: ما شأنكما تذودانِ؟ سَأَلهما عن سبب الذّود، فأجابا بما مرجعه إلى العَجْز عن المزاحمة، أو الاجتناب عن المخالطة.

ولمَّا اتَّجه أَنْ يُقال: خِدمةُ السقي كانت للرجال، فما بالُكم تباشرونها؟ تداركتا الاعتذار عنه بما تقديره: ليس لنا راع وأبونا شيخٌ كبيرٌ، فحذف صدر الكلام الاستئنافي؛ لدلالة الواو الفصيحة في أوَّل الباقي عليه.

﴿ قَالَتَ الْانسَقِي ﴾ غَنَمَنا ﴿ حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴾: يَصرف الرِّعاءُ مواشيَهم عن الماء.

وقرئ: ﴿يَصْدُرَ﴾(١)؛ أي: يَنصَرف.

و ﴿ ٱلرِّعَاءُ ﴾: جمع راعٍ، وقرئ: ﴿ الرُّعاء ﴾ بضمِّ الراء (٢)، وهو اسمُ جمعٍ كالرُّخال (٣).

﴿ وَأَبُونَا ﴾ عطف على محذوف بيَّنَاه آنفاً ﴿ شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ في السِّنِّ لا يَقدِرُ على السَّنِّ لا يَقدِرُ على السَّفِي والرَّعْي.

※ ※ ※

(١) قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢)، ونسبها لبعضهم.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك) و(م): «كالرضاء»، والمثبت من (ع) و(ي)، وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٠١)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٧٥). والرخال بضم الراء المهملة والخاء المعجمة وفي آخره لام: جمع رَخِلة ورِخلة بكسر الراء، وهي الأنثى من أولاد الضأن. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٦٩).

(٢٤) - ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَاۤ أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾: فسقى غنمهما لأجلهما رغبةً في المعروف وإغاثةً للملهوف، روي أنه كانت هناك بئرٌ أخرى عليها صخرة، فأقَلَها وحدَهُ واستقى منها.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ﴾: إلى ظلِّ الشجرة.

﴿ فَقَالَرَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ يحتاج إلى الطعام.

قيل: كان لم يَذُق طعاماً سبعة أيام، وقد لَصقَ ظهرُه ببطنه، قد كان يكفيه: ربِّ إِنِّي فقيرٌ، إِلَّا أنه قدَّم بيانَ سبب حاجته؛ تمهيداً للاعتذار عمَّا ارتكبه من مخالفة المعتاد بالخروج إلى السفر البعيد بلا زاد، ومراده مِن النازلة المذكورة ما ابتلاهُ اللهُ مِن قَتْله القبطيَّ، فإنه كان سبباً لهربه مِن مصرَ بلا تدارُكٍ لعُدَدِ السفر، وإنَّما بيَّنه بقوله: ﴿مِن خَيْرٍ ﴾؛ دَفْعاً لِمَا يتراءى؛ مِن ظاهره التشكِّي، وإنَّما جزم بكونه خيراً لعِلمه بأنَّ الخيرَ ما اختاره الله تعالى.

\* \* \*

(٧٥) - ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَاتَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآ ءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ أَجْوَرْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَا اَعْدَاهُمَا ﴾ الفاءُ فصيحةٌ، روي أنَّهما لمَّا رجعا إلى أبيهما قبل الناس، قال لهما: ما أَعجَلكما؟! قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رَحِمَنا فسقى لنا، فقال لإحداهما: اذهبي فاذْعِيهِ لي.

﴿تَمْشِيعَكُ ٱسْتِحْيَاءِ ﴾؛ أي: مستحيّةً.

﴿ قَالَتَ إِكَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ﴾: ليُكافِئك ﴿ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾: جزاءَ سَقْيكَ

لنا، روي أنَّها لما قالت: ﴿لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا﴾ كَرِهَ ذلك، وإنَّما أجابها لئلَّا يخيِّب قصدها؛ لأنَّ للقاصد حرمةً.

ولمَّا وضع شعيبٌ عليه السلام الطعامَ بين يديه امتنع، فقال شعيب عليه السلام: ألستَ جائعاً؟ فقال: بلى، ولكن أخاف أن يكون عِوَضاً ممَّا سقيتُ لهما، وإنَّا أهل بيتٍ لا نبيعُ ديننا بالدنيا، ولا نأخذُ على المعروف ثمناً، فقال شعيب: هذه عادَتنا مع كلِّ مَن ينزل بنا، فأَكلَ.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ، ﴾ الفاءُ فصيحةٌ ، أي: أجابها موسى عليه السلام، فلمَّا جاءَ أباهما ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصُوصِ .

﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ لَا تَخَفُّ نَجَوْتً مِنَ أَلْقُومِ أَلْقَالِمِينَ ﴾ إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَايَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ ۖ إِنْ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾.

﴿ قَالَتَ إِحَدَنَهُمَا ﴾ يعني: التي استدعته: ﴿ يَثَأَبَتِ اَسْتَغَجِرُهُ ﴾ لرَعْي الغنم ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغَجِرُهُ ﴾ لرَعْي الغنم ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغَجَرْتَ الْقَوَى الدليل على أنّه حقيقٌ بالاستئجار، وللمبالغة فيه جُعل ﴿ خَيْرَ ﴾ اسماً لـ ﴿ إِنَ ﴾، وذُكر الفعلُ بلفظ الماضى ؛ للدلالة على أنّه مجرّب معروفٌ.

روي أنَّ شعيباً عليه السلام قال لها: وما عِلْمك بقوَّته وأمانته؟ فذكرَت إقلالَ الحَجَرِ، وأنَّه صوَّب رأسَه حتى بلغته، وأمرها بالمشي خَلْفه (٢).

<sup>(</sup>۱) مصدر علّ، وهو يأتي بمعنى: الشرب ثانياً، أو الشرب بعد الشرب تباعاً. انظر: «القاموس» (مادة: علل).

<sup>(</sup>٢) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٢٢٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: (... وأما =

(۲۷) - ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى آهَنَيْ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِى حِجَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن الصَّالِحِينَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنِّ أَرْبِدُأَنَ أُنكِمَكَ ﴾: أُزوِّجك ﴿ إِحْدَى آبَنَى آهَنتَيْنِ ﴾ لا دلالَة فيه على أنه كانت له غيرهما، إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة عدمُ علم المخاطب بأنه كانت له غيرهما.

﴿عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرُنِي ﴾: تكون أجيراً لي، من أَجَرْتُه: إذا كنت له أجيراً.

﴿ ثُمَنِيَ حِجَجٍ ﴾ ظرف، والحِجَّة: السَّنَة؛ لأنَّ في كلِّ سَنَةٍ حِجَّةً، فسَمَّوا بها لتضمُّنها إيَّاها تعظيماً لها، والمعنى: على أن تجعل أجري إيَّاك على تزويج ابنتي رعيَ ماشيتي ثماني سنين، والتزويج على رعي الغنم جائزٌ في شريعتنا أيضاً.

﴿ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا ﴾؛ أي: عَمَلَ عشرِ حجيمٍ (١) ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾؛ أي: فذلك تفضُّلُ منكَ ليس بواجبٍ عليك، أو: فإتمامه مِن عندك، ولا أحتَّمه عليك، ولكن (٢) إنْ فعلتَهُ فهو منك تفضُّل وتبرُّع.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام أتم الأجلين، أو المناقشة في مراعاة الأوقاتِ واستيفاءِ الأعمال، وحقيقةُ: شقَّ عليه الأمرُ: أنَّه إذا تعاظمك فكأنَّه (٣) شقَّ عليكَ ظنَّك باثنين، تقول تارةً: أطيقه، وطوراً: لا أطيقه.

أمانته، فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوَّب رأسه فلم يرفعه، ولم ينظر
 إلى حتى بلَّغته رسالتك...)

<sup>(</sup>۱) في (ف): «سنين».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «ولكنه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فإنه».

﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ في حُسْن المعاملة والوفاء بالعهد، ويجوز أن يُراد الصلاح على العموم، ويدخل تحت حُسْن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله تعالى فيما وعدمِن الصلاح: الاتِّكالُ على توفيقه تعالى فيه ومعونته.

### \* \* \*

(٢٨) - ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُونَ عَلَى أَوْلَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام: ﴿ فَالِك ﴾ مبتدأ، وهو إشارةٌ إلى ما عاهده عليه شعيبٌ عليه السلام، والخبر: ﴿ يَتُنِي وَيَتَنَك ﴾، يعني: ذلك الذي قلته وعاهَدْتني فيه وشارَطْتني عليه قائمٌ بيننا جميعاً لا يَخرُج كلانا عنه؛ لا أنا عمّا شرطت، ولا أنتَ عمّا شرطتَ على نفسك، ثم قال:

﴿ أَيَّ مَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾، (أيَّ): نصب بـ ﴿ قَضَيْتُ ﴾، و(ما) زائدة مؤكِّدة لإبهام (أيَّ) وهي شرطيَّة، وجوابها:

﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ ﴾؛ أي: لا تعتدي عليَّ في طلب الزيادة، قال المُبرِّد: قد علم أنه لا عدوانَ عليه في أتمِّهما، ولكن جَمَعهما ليجعل الأقلَّ كالأتمِّ في الوفاء، كما أنَّ طلب الزيادة على الأقلِّ (١).

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ ﴾ من المشارطة ﴿ وَكِيلٌ ﴾ هو مَن وَكَل إليه الأمر، وعُدِّيَ بِ ﴿ عَلَىٰ ﴾ لأنه استعمل في موضع الشاهد والرقيب.

(٢٩) \_ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَ اَنْسَ مِن جَانِبِٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المَّكُثُوۤ أَ إِنِّ وَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيٓ وَانِيكُمْ مِنْهُ كَا يَخْبُرٍ أَوْ جَاذُوَةٍ مِّرْبَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ قال عليه السلام: قضى أو فاهما، وتزوَّج صغراهما(١). ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ﴾: بامرأته نحو مصرَ ﴿ ءَانَكِ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿مِنجَانِبِٱلطُّورِ﴾: من الجهة التي تلي الطور ﴿كَارًا قَالَ لِأَهْلِهِٱمْكُثُوآ ﴾: الْبَتُّوا مكانكم ﴿إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِنْ هَهَا بِخَبَرٍ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿أَوْ بَكُذُوهَ ﴾ بفتح الجيم وكسرها وضمها: قطعةٌ غليظةٌ من الحطب كانت رأسه ناراً أو لم تكن، ولذلك بيّنه بقوله:

﴿مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ مرَّ تفسيره.

## \* \* \*

(٣٠) - ﴿ فَلَمَّا أَتَى هَا فُودِى مِن شَطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا آتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي الْوَاوِ الْأَيْمَنِ ﴾ أتاهُ النداءُ من الشاطئ الأيمنِ لموسى عليه السلام ﴿ فِاللَّهُ عَوَالْمُبَرَكَةِ ﴾ بتكليم اللهِ تعالى فيها، متَّصل بالشاطئ، أو صلة لـ ﴿ نُودِى ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۷۰). قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۱۲۱): أخرجه الطبراني [في «الأوسط» (۳۹۰)] والبزار [في «مسنده» (۳۹۶۵)] من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: أن النبي على سئل: أيَّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما»، قال: وسئل: أيَّ المرأتين تزوج؟ قال: «الصغرى منهما»، وعويد ضعيف. ثم ذكر عن ابن مردويه نحوه من حديث أبي هريرة رفعه وقال: وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف.

﴿ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ بدل من الشاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتةً على الشاطئ. ﴿ أَنْ يَكُوسَىٰ ﴾ (أَنْ) مفسِّرة أو مخفَّفة من الثقيلة.

﴿إِنِّ أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾ هذا يوافق ما في سورة طه والنمل في المقصود، وإن خالفه في اللفظ، لمَّا دَنَا من النار شملته أنوارُ القُدس وأحاطت به جلابيبُ الأُنس، فخاطب بألطفِ خطابٍ، واستدعى منه أحسنَ جواب، فصار بذلك مكلَّماً شريفاً أُعطيَ ما سأل، وأمِنَ ممَّا خاف منه (١).

\* \* \*

(٣١) \_ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَزُكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْيِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقْفِلْ وَلَا تَخَفُ إِنَّكُ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾.

﴿ وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكً ﴾: ونُودي أنْ ألقِ عصاك، فألقاها فقلبها اللهُ تعالى ثعباناً.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا ﴾ الفاء فصيحة ﴿ نَهَ تَزُ ﴾ الاهتزازُ: شدَّة الاضطراب في الحركة ﴿ فَأَنَّهَا جَانَنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُّ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿ يَنْمُوسَى ٓ أَقِيلَ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ عن المخاوف.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبُ فَاذَانِكَ بُرْهُ مَا الرَّهْبُ فَاذَانِكَ بُرْهُ مَا الرَّهْبُ فَاذَانِكَ بُرْهُ مَا الرَّهْبُ فَاذَانِكَ بُرْهُ مَا الرَّهْبُ فَاذَانِكُ بُرْهُ مَا الرَّهْبُ مُ كَانُواْقُوْمًا فَالْسِقِينَ ﴾.

﴿ اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ ﴾ قال في سورة النمل: ﴿ وَأَدَّخِلْ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ ﴾ [الآية: ١٢] عطفاً على قوله: ﴿ أَلْقِي ﴾، وترك العطف هنا؛ كيلا يذهب الوهم إلى عطفه على ﴿ أَقِبِلَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «منه» من (ی).

﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿وَاَضَمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ أريد بضم الجناح إليه تجلُّدُه وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يتحرَّز ولا يضطرب من الخوف، استعارةً من هيئة الطائر؛ فإنه إذا خاف نَشَرَ جناحيه وأرخاهما، وإلَّا فجناحاه مضمومان إليه مشمَّران، فهذا القول هنا بمنزلة قوله: ﴿وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَمِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ [القصص: ٣١] فيما تقدَّم.

﴿مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾: مِن أجل الرَّهب، جُعل الرَّهْبُ الذي كان يصيبه سبباً وعلَّة فيما أمر به من ضمِّ جناحه إليه، والرهب: الخوف مع تحرُّز واضطراب.

﴿ فَذَانِكَ ﴾ مخفَّفاً مثنَّى (ذاك)، ومشدَّداً مثنَّى (ذلك) (١١)، وإحدى النونين عوضٌ من اللام المحذوفة، والمراد: اليد والعصا.

﴿ بُرُهَكَنَانِ ﴾: حجَّتان نيِّرتان، وبُرْهانٌ فُعْلانٌ؛ لقولهم: أَبْرَهَ الرجلُ، إذا جاء بالبُرهان، أو: مِن قولهم: بَرِهَ الرجلُ: إذا ابيضٌ، وقيل: فُعْلالُ، من قولهم: بَرِهَ الرجلُ: إذا ابيضٌ، وقيل: فُعْلالُ، من قولهم: بَرهَنَ.

﴿ مِن رَّيِك ﴾ مرسلاً بهما ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومَافَنسِقِينَ ﴾ فكانوا أحقًاء بأنْ يرسَل إليهم.

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنْلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير، وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

(٣٤) - ﴿ وَأَخِى هَـُنُرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾.

﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانَافَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ الرِّدْءُ: العَونُ الذي يَدفع الشَّرَّ عن صاحبه ﴿ يُصَدِّقُنِي ۗ ﴾؛ أي: رِدْءاً مصدِّقاً (١١)، وقرئ بالجزم (٢١ جواباً لـ (أرسِلْه).

ومعنى تصديقِه موسى عليه السلام: إعانتُه إيَّاه بزيادةِ البيان في مظانِّ الجدال إن احتاج ليُشِت دعواه.

﴿إِنِّ آَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ تعليلٌ يقوم مقام الجواب المحذوف على قراءة ﴿ يُصَدِّفُنِ ۗ ﴾ بالرفع.

\* \* \*

(٣٥) \_ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَايَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَايَنِيَنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَبَعَكُما الْغَلِبُونَ ﴾ .

﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾: سنقوِّيك بأخيك، إذ اليد تشتدُّ بشدَّة العَضُد؛ لأنه قِوامُ اليد، والجملةُ تَقْوَى بشدَّة اليد على مزاولة الأمور.

﴿ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَنَا ﴾: غلبةً وتسلُّطاً أو حجَّة ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ باستيلاءٍ أو حِجاجٍ.

﴿ عَايَنِنَا ﴾ متعلِّق ب ﴿ يَصِمُونَ ﴾؛ أي: لا يصلونَ إليكما بسبب آياتنا، وتمَّ الكلام، أو ب ﴿ نجعل لكما سلطاناً ﴾؛ أي: تسليطاً بآياتنا، أو بمحذوف؛ أي: اذهبا

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «بها».

<sup>(</sup>٢) قرأ بالرفع عاصم وحمزة، وباقي السبعة بالجزم. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

بآياتنا، أو قَسَمٌ جوابه محذوف، وهو: لا يصلون، حُذف لدلالة ما قبله عليه.

أو هو بيانٌ لـ ﴿ الْغَلِبُونَ ﴾ في قوله: ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا الْغَلِبُونَ ﴾ لا صلةٌ له، بل للَّذي بيَّنه وهو الغالبون المقدَّر، أو صلةٌ له على أنَّ اللام فيه للتعريف لا بمعنى (الذي)؛ لامتناع تقدُّم الصلة على الموصول، ومعمولُ (١) الصلة في حكمها.

## \* \* \*

(٣٦) - ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِعَايَكِنَا بَيِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي وَالْمَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهِنَذَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِكَايَلِنَا بَيِنَكِ ﴾: واضحات ﴿ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى ﴾ تَختلقُه لـم يُفعَل مِن قَبْلُ مثلُه، أو: سحرٌ تعمله ثم تفتريه على الله، أو: سحرٌ موصوفٌ بالافتراء كسائر أنواع السحر.

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذًا ﴾ يعنون السحرَ، أو ادِّعاء النبوَّة.

﴿ فِي َ اَبِكَ إِنَا ٱلْأُولِينَ ﴾ حالٌ منصوبة عن (هذا)؛ أي: كائناً (١) في زمانهم، يعني: ما حُدِّثنا بكونه فيهم.

#### \* \* \*

(٣٧) \_ ﴿ وَقَالَمُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُلُهُ, عَنقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَهُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، فيعلم أنَّه محقٌّ وأنتم مبطِلون،

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك) و(م): «وموضعه معمول». ولم أجد وجها لإقحام كلمة «موضعه».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «كائنان».

وقرئ بغير واو<sup>(۱)</sup>؛ لأنه قال جواباً لمقالهم، ووجهُ العطف: أنَّ المرادَ حكايةُ القولين؛ ليوازن الناظر بينهما، فيختبرَ صحيحَهما من الفاسد.

﴿ وَمَن تَكُونُكُهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾: العاقبةُ المحمودةُ، فإنَّ المراد بالدار الدنيا، وعاقبتُها الأصليَّة هي الجنة؛ لأنها خُلقت مجازاً إلى الآخرة، والمقصود منها بالذات هو الثواب، والعقاب وإنَّما قصد بالعرض.

﴿إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾: لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحُسنِ العاقبة في العُقبى، والإتيان بصيغة الجمع للإيذان بأنَّ جمعَهم لا يُغني.

### \* \* \*

(٣٨) \_ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُيْتَأَيَّهُ كَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ فَ فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلُ لِي صَرِّحًا لِّمَا لِيَ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهُ اللهِ مُوسَوْ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِن ٱلْكَلِيْنِ ﴾.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُيْتَأَيُّهُ كَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه ٍ غَيْرِي ﴾ نفى علمَه بإله غيرِه دون وجوده، إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم به.

ولمَّا كان الظاهرُ مِن نفي العلم في مقامٍ يقتضي نفيَ الوجود على تقدير ثبوته عند اشتباه الحال، فرَّع عليه الأمرَ ببنائه الصرحَ ليَصعد عليه ويطَّلعَ على حقيقة الحال بقوله:

﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَهَا مَانُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ قيل: أوَّل مَن اتَّخذ الآجُرَّ فرعونُ، ولذلك أمر باتِّخاذه على وجهٍ يتضمَّن تعليم الصنعة مع ما فيه مِن تعظُّم، ولذلك نادى هامان باسمه بـ ﴿ يا ﴾ في وسط الكلام بما يُؤمَر به السُّوقة.

<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۱).

﴿ فَاجْعَكُ لِي صَرْحًا ﴾ الصَّرْح: البناءُ العالي الظاهر، ومنه: التصريح؛ لشدَّة ظهور المعنى.

﴿لَمَا إِنَّ اَطَّلِعُ ﴾ الطُّلُوع والاطِّلاع: الصعود، وتعديتُه بـ (إلى)، وأمَّا تعديته بـ (على) فباعتبار تضمُّنه معنى الإشراف.

﴿ إِلَيْ إِلَا مُوسَى ﴾ حَسِبَ أنَّه في مكانٍ كما كان هو فيه.

﴿ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ في دعواه أنَّ له إلها، وأنَّه أرسله إلينا رسولاً، والظَّنُّ هنا ليس بمعناه المتعارَف المصطلح، وهو الاعتقاد الراجح، بل بمعناه اللغويِّ؛ وهو ما لا يكون جازماً، سواءٌ كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً.

\* \* \*

(٣٩) \_ ﴿ وَاَسْتَكُبُرَهُوَ وَجُمُنُودُهُ، فِى ٱلْأَرْضِ بِغَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَتْنَالَا يُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ وَاَسْتَكُبُرَهُو وَجُمُنُودُهُ ﴾؛ أي: تعاظموا ﴿ فِ اَلْأَرْضِ ﴾: أرضِ مصرَ ﴿ يَعَكَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى. النَّحَقِ ﴾: بالباطل؛ لأنه كان بغيرِ استحقاقٍ، فإنَّ الاستكبار بالحقّ لله تعالى.

﴿ وَظُنُّوا ﴾ عبَّر عن اعتقادهم وإن كان جازماً بالظَّنِّ تحقيراً له.

﴿ أَنَّهُمْ إِلَتْنَا﴾: إلى حسابنا وجزائنا ﴿ لَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، وليس هذا بعذرٍ لهم، بل ذمٌّ لهم بالجهل وتركِ التأمُّل في الآيات حتى يعلموا.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ فَأَخَكَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِّةَ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾. ﴿ فَأَخَذْنَكُ وَجُنُودَهُ, ﴾ أَخْذَ عقوبة ﴿ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَدِّ ﴾ من الكلام الفخم (١) الذي دلَّ به على عِظمِ شأنِه، شبَّههم استقلالاً بعددهم وإن كانوا الجَمَّ الغفير بحصَيات أخَذهنَّ آخِذُ (١) بكفِّه فطرحهنَّ في البحر.

﴿ فَأَنظُر ﴾ يا محمد ﴿كَيْفَكَاكَ عَنقِبَهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ وحذِّر قومَك عن مثلها.

\* \* \*

(٤١) - ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَةً يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً ﴾: قدوةً للضلال بالحَمْل على الإضلال.

﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾: إلى مُوجِبها من الكفر والمعاصي.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونِكَ ﴾ بدَفْع العذاب عنهم.

\* \* \*

(٤٢) - ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّا لَعْنَ أَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾.

﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنَاكَةَ الْكَاكَةَ ﴾: طَرداً عن الرحمة، أو لعنَ اللاعنين، تلعنُهم الملائكةُ والمؤمنون.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾: المطرودين، أو ممَّن قُبِّحَ بسوادِ الوجوه وزُرْقة العيون، و(يوم) ظرفٌ لـ ﴿ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك) و(م): «المفحم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أحد».

(٤٣) \_ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلۡحِيۡنَابِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهُ الْمُوسَى ٱلْكِتَنَبَ ﴾: التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ قومَ نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام.

﴿بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ ﴾: حالٌ من الكتاب، والبصيرة: نورُ القلب الذي يُبصِر به الرشدَ، كما أنَّ البصرَ نورُ العين الذي يُبصِر به، يريد: آتيناهُ التوراةَ أنواراً للقلوب؛ لأنَّها كانت عمياءَ لا تستبصِرُ ولا تَعرف حقًا مِن باطلِ.

﴿ وَهُدَى ﴾ وإرشاداً إلى الشرائع التي هي على سبيل الحقّ ﴿ وَرَحْمَةَ ﴾ لأنَّهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله تعالى ﴿ لَقَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ ﴾: ليكونوا على حالٍ يُرجى منهم التذكُّر.

## \* \* \*

(٤٤) \_ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَّى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنهِ دِيرَ ﴾.

﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يا محمَّدُ ﴿ بِمَانِ ﴾ الجبل ﴿ اَلْفَرْنِي ﴾ وهو الذي وقع فيه ميقاتُ موسى عليه السلام، فإنَّه كان في شقِّ الغرب مِن مقامه، أو: الجانب الغربي منه على أنه مِن قبيل إضافةِ الشيء إلى صفتِه، كقوله: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

﴿إِذْ فَضَيْنَا ﴾: أوحينا ﴿إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ الذي أردنا تعريفَه.

﴿ وَمَاكُنتَ مِنَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ للوحي إليه، أو: على الوحي عليه، وهم نقباؤه السبعونَ المختارونَ للميقاتِ، والمراد: الدلالة على أنَّ إخباره عن ذلك مِن قبيل الإخبار عن المغيَّبات التي لا تُعرَف إلَّا بالوحي، ولذلك استدرك عنه بقوله:

(٤٥) \_ ﴿ وَلَنَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهْلِ مَذْيَك تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ الْكَيْنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾.

﴿ وَلِنَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾؛ أي: ولكنّا أوحينا إليكَ لأنّا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى، فتطاول الأمَدُ، فحُرِّفت الأخبار، وتغيَّرت الشرائع، واندرست العلوم، فحُذف المستدرَك وأُقيم سببُه مقامه متضمّناً لدَفْع ما عسى أنْ يَخطُر بالبالِ مِن احتمالِ أنْ يكون إخبارُه عليه السلام عن ذلك بطريق الأَخذ من أفواهِ الرجال.

﴿ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا ﴾: مُقيماً ﴿ فِ آهُلِ مَذَيْكَ ﴾: شعيبٍ عليه السلام والمؤمنين معه.

﴿ وَلَكِكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ إيَّاك، ومُخبرِين لك بها.

\* \* \*

(٤٦) - ﴿ وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًامَّاً أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَمَاكُنتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موسى أنْ خُذ الكتابَ بقوَّة.

﴿ وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِن ﴾؛ أي: ولكنْ عرَّفناك ذلك رحمةً منَّا إظهاراً لنبوَّتك، وقرئت بالرفع (١)، على: هذه رحمةٌ.

<sup>(</sup>١) نسبت لأبي حيوة. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٣).

﴿ لِلْتُنذِرَ قَوْمُامَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن مَّلِكَ ﴾: لوقوعِهم في فترةٍ بيَنك وبين خالد ابنِ سِنان القيسيِّ عليه السلام (١) ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: يتَّعظون.

#### \* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا فَدُّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواُرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُوبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْلَا أَن نُصِيبَهُم مُصِيبَةً ﴾: عقوبة ﴿ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي، ولمَّا كان أكثرُ الأعمال تزاوَلُ بالأيدي، نُسبت الأعمال إليها وإن كان من أعمال القلوب؛ تغليباً للأكثر على الأقلِّ.

﴿ فَيَقُولُوا ﴾ عند العذاب: ﴿ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلْتِنَا رَسُولًا ﴾.

(لولا) الأولى امتناعيَّة، وجوابها محذوف، والثانية تحضيضيَّة، والفاء الأولى

<sup>(</sup>۱) كذا جزم المؤلف به، وفيه نظر، فقد ورد ذكره نبوته في حديث ضعيف رواه البزار (٢٣٦١ ـ كشف)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مع ضعفه مخالف لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي و يشه قال في عيسى: «ليس بيني وبينه نبي»، رواه البخاري (٢٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥). وقال الآلوسي في «روح المعاني» (٢١/ ١٢٨): وأما العرب غير المعاصرين للنبي و فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم، بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاً، وموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا اليهم على الأظهر، وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي، وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه» ونحوُه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال، وفي شروح «الشفاء» و «الإصابة» للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك). قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي وقدمنا في أول التعلق تخريجه و تضعيفه.

للعطف، والثانية جوابُ (لولا)؛ لكونها في حكم الأمر، إذ الأمرُ باعثٌ على الفعل، والباعث والمخصِّص من وادٍ واحدٍ، والفاء تدخل في جواب الأمرِ، والمعنى: لولا قولُهم إذا أصابَتْهم عقوبتُهم (١) بسبب كفرِهم ومعاصيهم: ربَّنا هلَّا أرسلت إلينا رسولاً يبلِّغنا آياتِكَ فنتَبعَها ونكونَ مِن المصدقين، ما أرسلناك؛ أي: إنَّما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحُجَّة عليهم.

فإن قلت: كيف استقامَ هذا المعنى، وقد جعلت العقوبةُ هي السببَ في الإرسالِ لا القولُ لدخول(٢) (لولا) الامتناعيَّة عليها دونه؟

قلت: القول هو المقصود بأنْ يكونَ سبباً للإرسال، والعقوبة لمَّا كانت سبباً للقول وكان وجودُه بوجودها، جُعلت العقوبةُ كأنَّها سببُ الإرسال، فأُدخلت عليها (لولا)، وجِيءَ بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطيةِ معنى السببية المنبِّهةِ على أنَّ القولَ هو المقصودُ بأنْ يكون سبباً بانتفاء ما يُجاب به، وأنَّه لا يَصدُر عنهم حتى تُلجئهم العقوبة.

﴿ فَنَتَّبِعَ ءَايكِنِكَ ﴾ أراد بالآياتِ: المعجزاتِ، وباتِّباعها: العملَ بموجَبِ دلالتها، فقوله:

﴿ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: مِن المصدِّقين برسلك كالتفصيل له.

\* \* \*

(٤٨) \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْلُوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُوَلَمْ يَحَدُّرُواْ بِمَا أُوتِ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَحَدُرُانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُوۤاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «عقوبة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بدخول».

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾؛ أي: القرآنُ، أو الرسولُ المصدَّق بالكتاب المنزل المُعجِز ﴿ فَالُواْلَوْلَا أُوتِ ﴾: هلَّا أُعطيَ ﴿ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ مُوسَى ۚ ﴾ من الكتاب المنزل جملةً واحدةً، أو من الآيات كاليد والعصا.

﴿ أَوَلَمْ يَكُفُرُوا ﴾ يعني: أبناءَ جنسِهم ومَن مذهبهم مذهبهم، وعنادُهم عنادُهم، وعنادُهم عنادَهم، وهم الكفَرةُ في زمن موسى عليه السلام ﴿ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾: مِن قَبل هذا القول.

﴿قَالُوا سَاحِرانِ ﴾ يعني: موسى ومحمَّداً عليهما السلام ﴿تَظَـُهُـرَا ﴾ تعاونا بإظهار تلك الخوارق، أو بتوافق الكتابين، وقرئ: ﴿سِحْـرَانِ ﴾(١)؛ أي: التوراة والقرآن، وإسناد تظاهرهما إليهما دلالةٌ على سبب الإعجاز.

﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ ﴾؛ أي: بكلِّ منهما، أو: بكلِّ الأنبياء عليهم السلام.

## \* \* \*

(٤٩) - ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُواْ هَدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّيْعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِيك ﴾.

﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكِنْ بِ مِنْ عِندِ اللهِ ﴿ أَي: فإذا كذَّبتم يا معشرَ العرب بهذين الكتابَيْن، فَأْتُوا بكتابٍ مِن عند الله ﴿ هُوَاهَدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ ممَّا أُنزل على موسى وعليَّ (٢)، وإضمارهما لدلالة المعنى.

﴿أَتَّبِعَهُ ﴾ جواب ﴿فَأَتُوا ﴾.

﴿إِن كُنتُدَ صَدِقِينَ ﴾ في أنَّهما سحران مختلَقان لا هداية فيهما، وهذا من الشروط التي يُراد بها الإلزامُ والتبكيتُ، وفي مجيء حرف الشَّكِّ نوعُ تهكُّم بهم.

<sup>(</sup>١) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي، وباقي السبعة: ﴿ساحران ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «على موسى ومحمد عليهما السلام».

(٥٠) - ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُدَى مِنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَكَ ﴾ دعاءك؛ أي: الإتيانَ بالكتاب الأهدى، فحذف المفعول للعلم به، وهذا الحذف شائعٌ عند ذِكْر الداعي، وتعديتُه إليه باللام، وإلى الدعاء بنفسه، وأمَّا قولُ الشاعر:

# فَلَـمْ يَسْتَجِبْهُ عنـدَ ذاك مُجِيْبُ بُ (١)

فمعناه: فَلَم يَستجب دعاءَهُ، على حذف المضاف، فلا تعدية فيه إلى الداعي. ﴿فَأَعْلَمَأَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَا مُهُم ﴾ إذ لو اتَّبعوا حُجَّةً لأَتُوا بها.

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبِعَ هُوكِهُ ﴾: استفهامٌ بمعنى النفي.

﴿ بِعَ يَرِهُ دَى مِنَ اللهِ ﴾ في موضع الحالِ؛ للتأكيد أو للتقييد؛ لأنَّ هوى النفس قد يوافق الحقَّ.

﴿إِتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الذين ظلموا أنفسَهم.

\* \* \*

(٥١) \_ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ التوصيل: تكثيرُ الوصل وتكرُّره، يعني أنَّ القرآن أتاهم متتابعاً في الإنزال ليتَّصل التذكُّر، أو في النظم لتتقرَّر الدَّعوةُ بالحجَّة والمواعظُ بالمواعيد والنصائحُ بالعِبَر.

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن سعد الغنوي، وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١/ ٦٧ و ١١٢ و ٢٤٥ و ٣٢٦) و و ٣٢٦) و و ٣٢٦)، و صدره: و (١/ ٢٠٧)، و «الحماسة البصرية» (١/ ٢٣٤)، و «خزانة الأدب» (١٠/ ٢٣٦)، و صدره: و داع دعايا مَن يُجيبُ إلى النَّدى

# ﴿لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُرُونِكَ ﴾ فيفلحوا.

#### \* \* \*

(٥٢) \_ ﴿ ٱلَّذِينَ النَّهَ مُهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيْوَمِنُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهَ مُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَ ﴾: مِن قَبْلِ القرآن، وخبر ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾: ﴿ هُم بِهِ عَ ﴾: بالقرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتاب.

## \* \* \*

(٥٣) \_ ﴿ وَإِذَا يُنَالَى عَلَيْهِمَ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ وَإِذَايُنَانَ﴾ القرآنُ ﴿ عَلَيْمِمُ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ۚ ﴾؛ أي: بأنَّه كلام الله تعالى ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَآ ﴾: استئنافٌ لبيانِ ما أُوجبنا إيمانهم به.

﴿إِنَّاكُنَّامِنَ قَبْلِهِ ۦ﴾: مِن قَبْل نزولِ القرآن ﴿مُسْلِمِينَ ﴾: كائنين على دينِ الإسلام، مؤمنينَ بمحمَّد عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿إِنَّهُ ﴾ تعليلٌ للإيمان به، لأنَّ كونه حقًّا مِن الله، حقيقٌ بأنْ يُؤمَن به، وقوله: ﴿إِنَّا ﴾ بيانٌ لقوله: آمنًا؛ لأنَّه يَحتمل أن يكون إيماناً قريبَ العهد وبعيدَهُ، فأخبروا أنَّ إيمانَهم به متقادِمٌ.

#### \* \* \*

(٥٤) \_ ﴿ أُولَيْهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَكُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾.

﴿ أُوْلَيْكِ كُوْقُونَ أَجُرَهُم مِّرَتَيْنِ ﴾ مرَّةً على إيمانهم بكتابهم، ومرَّةً على إيمانهم بالقرآن.

﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾: بصبرِهم على الإيمان بالقرآن قَبْلَ نزولِه وبعد نزولِه، أو بصبرِهم على أذى المشركين وأهلِ الكتاب.

﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ ﴾ يدفعون بالطاعة المعصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَتْبِع الحسنة السَّيِّعة تَمْحُها»(١).

﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في سبيل الخير.

\* \* \*

(٥٥) \_ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو آَعَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَاۤ آَعَمَالُنَا وَلَكُمْ آَعَمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَهِلِينَ ﴾.

﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ تكرُّماً ﴿ وَقَالُوا ﴾ للَّاغين: ﴿ لَنَاۤ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مَاركةً لهم وتوديعاً، ودعاءً لهم بالسلامة عمّا هم فيه.

﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴾: لا نطلب صُحبتهم ولا نريدها.

\* \* \*

(٥٦) \_ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ أَللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُوَ أَعَلَمُ بِأَلْمُهْ تَدِينَ ﴾.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾: لا تَقدِرُ على أنْ تنوِّر قلبَ مَن أحببتَ بنور الهداية، فإنَّك شفيعُ الجناية لا شريكُ الهداية.

﴿ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ لقد أصاب كلُّ مِن عبارتي الحبِّ والمشيئةِ محزَّها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١٩٨٨)، من حديث معاذ رضي الله عنه.

﴿ وَهُو أَعُلُمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴾: بالمستعدِّين لذلك، قال الزجَّاج: أَجمعَ المفسِّرون على أنَّها نزلت في أبي طالب وإن كانت الصيغةُ عامَّةً (١).

## \* \* \*

(٥٧) - ﴿ وَقَالُوٓ الْمِنْتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكنَ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ ﴾؛ أي: وقالوا: يا محمَّد، إنْ نتَبعِ الهدى فنكونَ معك، أو نتَبع الهدى الذي معك، وهو القرآن.

﴿ نُنَخَطَفَ ﴾ التخطُّف: الاستلابُ بسرعة.

﴿مِنْ أَرْضِناً ﴾؛ أي: نُخرَج منها في الحال.

وهـو تعلُّـلٌ فاسـدٌ منهم تعلَّقوا بـه عند عجزهم عـن معارضته، فـردَّ اللهُ عليهم بقوله:

﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ ﴾؛ أي: أَلَم نَدفع عنهم شَرَّ العرب ولم نُمكِّن لهم ﴿حَرَمًا عَلَيهم، ولا عَليهم، ولا يُعار عليهم، ولا يُعرَض لهم بمكروهٍ.

ثمَّ هذا الحرمُ في موضع لا ضرعَ فيه ولا زرعَ ﴿ يُجَمِّىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ ﴾ ؛ أي: يُجمَع ويُجلَب إليه مِن كلِّ شيء أرفعُه وأَنفعه، كما يقال: ثمرة الكلام، ومعنى الكليَّةِ: الكثرةُ، كقوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣].

<sup>(</sup>١) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (١٤٩/٤)، وحديث نزولها في أبي طالب رواه مسلم (٢٥/٢١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿رِّزَقَا ﴾ مصدرٌ؛ لأنَّ معنى ﴿ يُجَبَى إِلَيْهِ ﴾: يُرزَق، أو مفعولٌ له، أو حالٌ من الثمرات إن كان بمعنى: مرزوقاً؛ لتخصيصها بالإضافة، كما ينتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة.

﴿مِنلَدُناً ﴾؛ أي: تفضُّلاً منَّا، فإذا كان حالُهم وهم عبدةُ الأصنام هكذا، فكيف يعرِّضهم للتخوُّف والتخطُّف إذا ضمُّوا إلى حرمةِ البيت حرمةَ التوحيد؟

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُ ثُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: جَهَلةٌ لا يتفطَّنون له ولا يتفكَّرون ليعلموا، وقيل: متعلِّق بقوله: ﴿ مِن لَدُنَا ﴾؛ أي: قليلٌ منهم يُقرُّون بأنَّ ذلك رزقٌ مِن عند الله، إذ لو علموا أنَّه مِن عند الله لعلموا أنَّ الخوفَ والأمنَ أيضاً مِن عند الله.

ثم بيَّن أنَّ الأمر بالعكس بأنَّهم أحقًّاء بأن يخافوا مِن بأس ما هم عليه بقوله:

\* \* \*

(٥٨) - ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَوَ ثُمْتَكُن مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنّا فَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَ تِبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾: وكم مِن أهلِ قريةٍ كانت حالُهم كحالِهم في الأمن وخَفْضِ العيش حتى أشِروا، فدمَّر اللهُ عليهم، وخرَّب ديارهم.

و(كم) نصبٌ بـ ﴿أَهْلَكَنا﴾، و﴿مَعِيشَتَهَا ﴾ بحذف الجارِّ وإيصالِ الفعل، أو بجعلها ظرفاً بنفسه، كقولك(١): زيدٌ ظنِّي مقيمٌ، أو بتقدير ظرفِ الزمان المضاف، أصله: بَطِرَت أيَّامَ معيشتِها، أو: مفعولٌ على تضمين ﴿بَطِرَتْ ﴾ معنى: كَفَرت.

والبَطَر: سوءُ احتمال الغني، وهو أنْ لا يحفظ حتَّى الله فيه.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ك): «أي: في ظني».

﴿ فَيْلَكَ مَسَكِنُهُمْ ﴾: منازلهم باقيةَ الآثار تُشاهدونها في الأسفار.

﴿ تُمْتَكُن مِّن بَعْدِهِم ﴾ حالٌ، والعامل فيه الإشارة.

﴿إِلَّاقَلِيلًا ﴾ مِن السُّكني؛ أي: لم يَسكنها إلَّا المسافر ومارُّ الطريق يوماً أو ساعة .

﴿وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ لتلك المساكن مِن ساكنيها؛ أي: لا يملك التصرُّف فيها غيرُنا.

## \* \* \*

(٥٩) \_ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْ يَنْأُواَ مَلَيْهِمْ ءَايَنْ أَوْمَا كُنَّا مُهْلِكِ ٱلْقُرَىٰ وَكَا يَبْعَثُ فَيَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهِلِكَ الْقُرَىٰ ﴾؛ أي: ليس في عادته أنْ يُهلك القرى ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا ﴾: في أُصِها وقصبتها (١) التي هي أعمالُها؛ لأن أهلها تكون أفطن (٢) وأنبلَ ﴿ رَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ﴾ لإلزام الحجّة وقَطْع المعذرة.

أو: ما كان في حكم الله وسابِقِ قضائه أنْ يُهلِك قرى الأرض حتى يَبعث في أمِّ القرى \_ يعني: مكَّة \_ رسولاً، وهو محمَّد عليه الصلاة والسلام.

والظاهر المناسب لعبارة ﴿ما كان ربك﴾ هو الأول.

﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلِمُونَ ﴾ بتكذيب الرسل والعتوِّ في الكفر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «قصبها». وفي (م): «وقضاياها».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «أفضل».

(٦٠) \_ ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ ﴾ في محلِّ النصب على الحال، وذو الحال الضميرُ العائد من الصلة إلى الموصول؛ أي: وما أُوتيتموه كائناً من شيء ﴿ فَمَتَنعُ الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَزِينَتُهَا ﴾؛ أي: وأيَّ شيء أُصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلَّا تمتُّعٌ وزينةٌ أياماً قلائلَ وهي مدَّة الحياة الفانية.

﴿وَمَاعِنـدَاللَّهِ ﴾ وهو ثوابه ﴿خَيْرٌ ﴾ في نفسه مِن ذلك؛ لأنه لذَّة خالصةٌ وبهجة كاملة ﴿وَأَبْقَى ﴾ لأنه دائمٌ لا ينقطع.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أنَّ الباقيَ خيرٌ مِن الفاني فتستبدلونه به، وقرئ بالياء التحتانية (١)، وهو أبلغ في الوعظ (٢).

\* \* \*

(٦١) - ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُو لَقِيهِ كَمَن مَنَعَنهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيْوَمَ ٱلْقِيمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾.

﴿ أَفَكَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا ﴾: وعداً بالجنة؛ فإنَّ حُسْنَ الوعد بحُسْن الموعود.

﴿فَهُولَيْقِيهِ﴾: مُدرِكه لا محالةً؛ لعدم الخُلْف في وعده.

﴿كُمَنَ مَنَعَنَاهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الذي هو مشوبٌ بالآلام، مكدَّر بالمتاعب، مستعقِبٌ للتحسُّر على الانقطاع.

﴿ ثُمُ هُوَيْوَمُ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ للحساب أو العذاب.

(١) قرأ بها أبو عمرو. انظر: «التيسير» (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب. انظر: «حاشية الشهاب». (٧/ ٨١).

والفاء الأولى لترتيب الإنكار المستفاد مِن الاستفهام، المعنى: أنَّه لمَّا ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عنده، عقَّبه بقوله: ﴿ أَفَمَنَ وَعَدْنَهُ ﴾؛ أي: أبعدَ هذا التفاوتِ الجَليِّ يسوَّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟

والفاء الثانية للتسبيب؛ لأنَّ لقاءَ الموعود مسبَّب مِن الوعد.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع.

وقرئ: ﴿ ثُمَّ هُو ﴾ ، بسكون الهاء (١٠)؛ تشبيهاً للمنفصل بالمتَّصل.

\* \* \*

(٦٢) - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ نداء توبيخٍ، وهو (٢) عطفٌ على يوم القيامة، أو منصوب ب: اذكُر.

﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ مَا الَّذِينَ كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾؛ أي: تزعمونهم شركائي، فحُذف المفعولان لدلالة الكلام، ويجوز حذفهما في باب: ظننت، وإنْ لم يَجز الاقتصارُ على أحدهما.

\* \* \*

(٦٣) \_ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلُآءَ ٱلَّذِينَ أَغُويَٰنَاۤ أَغُويَٰنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَاۗ تَبُرُأَنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوۡ ۚ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ ﴾.

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾؛ أي: وجب مقتضاه وثبت، وهو قوله: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] وغيرُه مِن آياتِ الوعيد:

<sup>(</sup>١) قرأ بها الكسائقُ وقالون. انظر: «التيسير» (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (م): «وهذا».

﴿رَبَّنَاهَـٰٓ وُلَآءِ﴾ مبتدأ، و ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ صفةٌ له، و ﴿ أَغُويْنَآ ﴾ صلة لـ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾، والعائد محذوف تقديره: أغويناهم.

و ﴿ أَغُورُنْكُهُم ﴾ خبرٌ المبتدأ، وتقيّد بقوله: ﴿ كَمَا غَوَيْنَا ﴾ (١) فاستفيد مِن الخبر ما لم يُستفد مِن الصلة، والكاف في ﴿ كَمَا غَوِيْنَا ﴾ صفة مصدر محذوف تقديره: أغويناهم فغَووا غيّا مثل ما غَوينا، يَعنُون: أنّا لم نَغْوَ إلا باختيارِنا، فهؤلاء كذلك غَووا باختيارهم؛ لأنّ إغواء نا لهم لم يكن إلّا وسوسة وتسويلاً، فلا فرق إذاً بين غيّنا وغيّهم، فإنّ تسويلنا وإنْ كان داعياً إلى الكفر، فقد كان في مقابَلته دعاء اللهِ لهم إلى الإيمان؛ بما وضع فيهم مِن أدلّة العقل، وما بعث إليهم مِن الرسل، وأنزل عليهم من الكتب، فهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَ كَاللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِي ﴾ إلى الكتب، فهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَ كَاللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَى ﴾ الى الكتب، فهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَ كَاللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَى ﴾ الى الكتب، فهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَ كَاللّه وَعَدَكُمْ وَعَدَالْحُقَ ﴾ إلى الكتب، فهو كقوله: ﴿ وَقَالَ الشّيطَنُ لَمّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَ كَاللّه وَعَدَالُوقَ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

ويجوز أن يكون ﴿هَتَوُلاَءِ﴾ مبتدأً، و﴿الَّذِينَ أَغُويْنَا ﴾ خبر المبتدأ، و﴿أَغُويَنَا هُمْ ﴾ استئنافُ إخبار مقيَّداً بقوله: ﴿غَوَيْنَا ۗ ﴾.

﴿ تَبَرُّأَنَا إِلَيْكَ ﴾ منهم ممَّا اختاروا مِن الكفر ﴿ مَاكَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ بل يعبدون أهواءَهم ويُطيعون شهواتهم، وإخلاء الجملتين مِن العاطف لكونهما مقدَّرتين بمعنى الجملة الأولى.

\* \* \*

(٦٤) ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُو فَدَعُوْهُمْ فَلَرِيسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوْاْ ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَهُمْ كَانُواْ يَهَنَدُونَ ﴾. ﴿ وَقِيلَ ﴾ للمشركين: ﴿ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُونَ ﴾؛ أي: آلهتكم لتخلِّصكم مِن العذاب.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «كما أغوينا»، والصواب المثبت. وكلمة: «وتقيد» سقطت من (ف) و (ك) و (م)، ووقعت في (ع) و (ي): «ويقيد»، والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام.

﴿فَدَعَوْهُمْ ﴾ لا لفرط الحيرة، بل لضرورة الامتثال.

﴿ فَلَوْ مِسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ لا لعجزهم عن الإجابة، إذ يومئذٍ يَنطقُ كلُّ شيء؛ بل لعجزِهم عن الاستجابة(١).

﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ الضمير للتابع والمتبوع ﴿ لَوَ أَنَّهُمَ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ جوابُ ﴿ لَقَ ﴾ محذوف؛ أي: لَـمَا رأوا العذاب.

\* \* \*

(٦٥) - ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ ﴾ عطف على الأول، فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به، ثم عن تكذيبهم الأنبياء عليهم السلام.

﴿ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الذين أرسلوا إليكم.

\* \* \*

(٦٦) - ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِ ذِفَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ﴾.

﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ الْأَشَاءُ يُومَيِدِ ﴾؛ أي: خَفِيَ عليهم الأخبار والأعذار خفاءً لا يُرجى زواله، فلم يستطيعوا أنْ يُجيبوا بما فيه نجاةٌ لهم، وأتى بلفظ الماضي لتحقُّق وقوعه.

﴿ فَهُمَّ لَا يَتَكَآءَ لُونَ ﴾: لا يَسأَل بعضُهم بعضاً عن العذرِ (٢) والجوابِ؛ رجاءَ أَنْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ف): «من هنا ظهر وجه حسن الاستعارة المذكورة، ومن خفي عليه هذا زعم أنه من قبيل عكس الكل للمبالغة».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «العذاب».

يكون عنده ما ليسَ عند نفسِه؛ لأنَّهم يتساوون في العَجْز عن ذلك بالسبب المذكور ـ على ما أفصح عنه الفاءُ التفريعيَّة ـ لا لفَرْط (١) الدَّهْشة كما تُوهِّم.

\* \* \*

(٦٧) \_ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك، و(أمَّا) هذه للإشعار بزيادة اعتناء بشأن ما دخلت عليه فيما سيق له الكلام، كقوله تعالى: ﴿فَآمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] وتصديره بالفاء؛ لتفريعه على ما أُقيم مقام قسيمه.

﴿ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾: وجمعَ بين الإيمان والعمل الصالح.

﴿ فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ يومئذٍ، و (عسى) مِن الكرام تحقيقٌ، لا ترجِّ مِن التائب بمعنى: فليتوقّع أنْ يفلح.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَقَعَ لَلَ عَمَّا يَثُمْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَخْنَكَارُ ﴾: المشيئة تُجامِع الإيجابَ بالذات دون الاختيار، ففيه تنصيص للرَّدِّ على الفلاسفة، كما أنَّ في إثبات المشيئة تنصيصاً للرَّدِّ على مَن زعم أنَّه تعالى يقتضي العالَم اقتضاءَ النار للإحراق (٢).

<sup>(</sup>۱) في النسخ عدا (ك): «بفرط»، والمثبت من (ك). انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٨٣)، و «تفسير أبي السعود» (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٣)، وفيه: «مقتضِ للعالم» بدل: «يقتضي العالم».

﴿ مَاكَانَ لَمُ مُ الْخِيرَةُ ﴾ ترك العاطف لأنّه تقريرٌ لِمَا قبله، فإنّ معنى ﴿ وَيَخْتَ ارُّ ﴾؛ أي: يدخل تحت تكوينه كلُّ ما تعلّق به اختياره، ويلزمه أن لا يكون لاختيار الغيرِ تأثيرٌ، وإلّا لجاز أنْ لا يدخُل بعضُ ما اختاره اللهُ تعالى تحت تكوينه.

والخيرة: مِن التخيُّر، يُستعمل بمعنى المصدر، كالطِّيرة بمعنى التَّطيُّر؛ أي: ليس لأحدٍ مِن خلقه أنْ يختارَ عليه.

﴿ سُبِّكُن اللهِ ﴾: تنزيهاً له أن يُزاحِم اختيارُ أحدٍ اختيارَه.

﴿ وَتَعَكَ لَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾؛ أي (١٠): الله تعالى بريءٌ من إشراكهم.

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنَّ صُدُورُهُمْ ﴾ يقال: أكننتُ الشيءَ في صدري (٢)؛ أي: أخفيتُه، أسند الإخفاء إلى الصدور مبالغةً.

﴿ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾؛ أي: يعلم ما أضمروه؛ كعداوة رسولِ الله عليه الصلاة والسلام وحسدِه، وما أظهروه كمطاعنهم فيه.

\* \* \*

(٧٠) - ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَاهُو ۗ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحَكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾: الذات المستحقُّ للعبادة ﴿ لا إِلَهُ إِلا هُو اللهِ عَبُودَ يستحقُّها إلَّا هُو ، ترك العاطف لأنه تقريرٌ لِـمَا قبله.

<sup>(</sup>١) في (م): «إن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في صدري» ليس في (ف) و(م).

﴿لَهُ ٱلْحَمْدُفِ ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ الاختصاص المستفاد مِن تقديم الظرف باعتبار المجموع؛ فإنَّ الحمد في الدنيا وإن شاركه \_ تعالى \_ فيه غيرُه، فإنَّ المستحِقَّ للحمد لا يكون أن يكون مُولياً للنِّعم، لكن الحمد في الآخرة لا يكون إلَّا له.

﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ بالقضاء النافذ في كلِّ شيء ﴿ وَإِلَيْهِ نُرِّجَعُونَ ﴾ بالبعث والنشور.

\* \* \*

(٧١) - ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّا ۚ إِلَى اللَّهِ مَعُونَ ﴾.

﴿ قُلْ أَرَهَ يَنْتُمْ ﴾؛ أي: أخبروني ﴿ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ لأنَّ النفعَ إنَّما هو في تقلُّب (١) المَلَوَيْن، فأيٌّ منهما استمرَّ يَنقلب نفعُه ضرًّا.

﴿ اَلَيْلَسَرْمَدًا ﴾؛ أي: دائماً، مِن السَّرد وهو المتابعة، ومنه قولهم في الأشهر الحُرُم: ثلاثةٌ سردٌ وواحدٌ فردٌ، والميم مزيدة، ووزنه: فَعْلٌ.

﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ بالكسوف، أو بإسكان الشمس تحت الأرض.

﴿مَنْ إِلَنَّهُ ﴾ كان حقُّه: هل إله ؟ فذكر ﴿مَنْ ﴾ على زعمهم أنَّ غيرَه آلهةٌ.

﴿غَيْرُٱسَّهِ ﴾ صفةُ ﴿إِلَنَّهُ ﴾.

﴿ يَأْتِكُم بِضِياً ﴾ إنَّما قال: ﴿ بِضِياً ﴾ ولم يقل: بنهار، كما قال في قرينِه الآتي: ﴿ بِلَيْلِ ﴾ لأنَّ النهارَ لا يَلزمه الضياءُ، على ما نبَّهت عليه آنفاً، والنَّفعُ إنَّما هو بوجود الضياء فيه، فإنه لو خَلَا عنه لانقلبَ نفعُه ضرراً، حتى قالوا: إنَّ الكسوف ساعة يكون سبباً لبعض الآفاتِ مِن الزلازل وغيرها، بخلاف الليل؛ فإنّه لا يَخلو عن النفع المذكور، مُظلماً كان أو مستنيراً.

<sup>(</sup>١) في (ف): «لتقلب».

ولمَّا كان مبنى ما ذكر ممَّا لا يقف عليه عوامُّ الأنامِ إلَّا بالسماع عن الخواصِّ، قال هنا: ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ومَن ذَكَر أَنَّ ذِكْرَ السماع هنا لكثرة منفعة الضياء، فقد أَبْعَدَ.

## \* \* \*

(٧٢) - ﴿ قُلْ أَرَءً يُتُمُ إِن جَعَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارَسَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَسَ رَمَدًا ﴾ أخَّر أمر النهار عن أمر الليل الآنه أصلٌ والنهارَ عارضٌ.

﴿إِلَى بَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ بإسكان الشمس فوق الأُفُق، أو بتحريك كُرَةِ الأرض على وَفْقِ حركتها، وإنَّما كان الفساد في إدامة النهار في دار التكليف ولم يكن في دار النعيم؛ لأنَّ دار التكليف لا بُدَّ فيها مِن التَّعَب والنَّصَب الذي يُحتاج معه إلى الجَمَام والراحة، وليس كذلك دار النعيم.

﴿مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فِيهِ ﴾: استراحةً عن متاعب الأشغال، وإنَّما تعرَّض لوصف الليل دون الضياء؛ لأنَّه نعمةٌ في ذاته مقصودةٌ بنفسه، ولا كذلك الليل.

ولمَّا كان ما ذُكر ممَّا يقف(١) عليه كلُّ مَن له بَصَرٌ، ولا يتوقَّف على أمرٍ آخَرَ، قال هنا: ﴿أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «يتوقف».

(٧٣) - ﴿ وَمِن زَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾.

و(مِن) في قوله: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ ۚ ﴾ للسبب.

وفي التعبير بالابتغاء عن كسب العبدِ إشارةٌ إلى أنَّه لا مزيدَ له على معنى الطلب، ففيه نفيٌ للتأثير مِن جهته، كما أنَّ في قوله: ﴿مِن فَضْلِهِ عَلَى الْإِيجابِ منه تعالى والوجوب عليه.

﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾: ولكي تعرفوا نعمةَ اللهِ في ذلك فتَشكروه عليها، تعليلٌ آخرُ للجعل المذكور، ولذلك صدَّره بأداة العطف.

\* \* \*

(٧٤) - ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَذِيكَ ثُنتُهُ تَزْعُمُونَ ﴾ كرَّر التوبيخ باتخاذ الشركاء ليُؤذِن بأنَّه لا شيءَ لغضب الله تعالى أُجلبُ مِن الإشراك به، كما لا شيءَ أَدخلُ في مرضاته من توحيده.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «كل» من (ك) و(م)، وليست في باقى النسخ.

(٧٥) \_ ﴿ وَنَرَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْ بُرَهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوْ أَيْفُتَرُونَ ﴾.

﴿ وَنَزَعْنَا ﴾: أخرجنا وأحضرنا، يقال: فلانٌ نَزَعَ إلى وطنه؛ أي: يَحِنُّ إليه حنيناً يُطالبه بالخروج إليه.

﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ مِن الأمم الضالَّة؛ بدليل سياق الكلام ولَحاقه.

﴿ شَهِيدًا ﴾: شاهداً عليهم بما أجابوا به رسلَهم، كما قال: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِوَ حِثْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] وقال: ﴿ وَجِأْتَ ءَبِالنَّبِيِّ نَ وَالنَّهُمَدَاءِ ﴾ [النساء. وقال: ﴿ وَجِأْتَ ءَبِالنَّبِيِّ نَ وَالنَّهُمَدَاءِ ﴾ [الزمر: ٦٩] وهذا صريحٌ في أنَّهم غيرُ الأنبياء.

﴿ فَقُلْنَا ﴾ لتلك الأمم: ﴿ هَا تُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ حُجَّتكم على صحَّة ما كنتم تدينونَ به.

﴿ فَعَكِمُوٓا ﴾ حينئذٍ ﴿ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَهِ ﴾ في الإلهيَّة لا يُشاركه فيها أحدُّ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾: وغاب عنهُمْ غيبة الشيء الضائع ﴿ مَّاكَ انُولَيْفَتَرُونَ ﴾ مِن أُلوهيَّة غيرِ الله تعالى والشفاعة لهم.

#### \* \* \*

(٧٦) \_ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌّ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنْوَأُ بِٱلْعُصْبِ قِأُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾.

﴿إِنَّ قَنْرُونَ ﴾: لا ينصرف للعَلَمية والعُجْمة، ولو كان (فاعولاً) مِن قرنتُ الشيءَ لانْصَر فَ.

﴿كَاكَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ ﴾: كان ابنَ عمِّ موسى عليه السلام.

﴿ فَهَ غَنَى ﴾: تفريعٌ على مقدَّرٍ يدلُّ إجمالاً على غناهُ المفرِطِ، على ما يُفصِح عنه التفصيلُ الآتي ذِكْرُه، فالفاءُ فصيحةٌ، والبَغْي: طَلَب العلوِّ بغير حقِّ، ومنه قيل لوُلاةِ الجَور: بغاةٌ.

﴿ عَلَيْهِم ﴿ عَلَيْهِم ﴿ وَيِ أَنَّه قال لموسى عليه السلام: لكَ الرسالةُ ولهارونَ الحبورةُ (١٠)، وأنا في غير شيء، إلى متى أصبر؟!

﴿وَءَانَيْنَكُمِنَٱلْكُنُوٰذِ ﴾: مِن الأموال المدَّخرة ﴿مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُۥ ﴾ ﴿مَآ ﴾ بمعنى (الـذي) في موضع نصبٍ بـ ﴿آتينا ﴾، و ﴿إِنَّ ﴾ واسمُها وخبرُها صلةُ ﴿آلَذِي ﴾، ولهذا كُسرت ﴿إِنَّ ﴾.

والمفاتح: جمع مِفْتَح \_ بالكسر \_ وهو ما يُفتَح به بيتُ المال أو الصندوقُ.

﴿لَنَـٰنُوٓأَ﴾ يقال: ناءَ يَنوءُ نَوءاً؛ أي: حملَ على ثقلٍ ونهضَ به على مشقَّة حتى مالَ تحتَّهُ، وهو لازمٌ، وصار هنا متعدِّياً بالباء الذي في قوله:

﴿ إِلَنْعُصْبِ عَ ﴾: وهي الجماعة الكثيرة ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾: السِّدَّة.

وقرئ: لينوء بالياء(٢)، على إعطاءِ المضاف حكمَ المضاف إليه.

﴿إِذْقَالَلَهُ مَوْمُهُ ﴾ منصوب بـ (بغى)، وما بينهما اعتراضٌ في مَعرض التعليل لبَغْيه، لا بـ (تنوء)، إذ لا وجهَ لتخصيصه بذلك الوقت:

﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾ أُريد بالفرح هنا: المرح الذي يُخرِج إلى الأَشرِ وهو البَطر، ولذك قال:

<sup>(</sup>۱) تحرفت في (ف) إلى: «الحروب». والحبورة بضم الحاء المهملة والباء الموحدة: مصدر حبر الرجل: إذاً صار حبراً؛ أي: إماما مقتدى. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) نسبت لبديل بن ميسرة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٥٣).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ لأنه إذا أطلق صفة الفَرَح فهو الخارج بالمرح إلى البَطَر، فأمَّا قوله: ﴿ وَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾ [آل عمران: ١٧٠] فحسُن بهذا التقييد (١).

## \* \* \*

(٧٧) - ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَسْ نَصِيبَكَ مِن ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَخْسِن اللَّهُ الدَّنْيَا وَأَكْرَضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ اتَّناكَ اللَّهُ ﴾ مِن الغنى ﴿ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بِصَرْفه فيما يوجبُها لك.

﴿ وَلَا تَسَى ﴾: ولا تترك تَرْك المنسيِّ ﴿ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾؛ أي: خُذْ مع هذا مِن دنياك ما لا بُدَّ لك منه في معاشِك فإنك غيرُ مَلوم على ذلك، فهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

﴿ وَأَحْسِن ﴾ إلى عباد الله تعالى ﴿ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ ﴾ فيما وسَّع عليك ويسَط لك.

﴿ وَلَا تَبِّعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾: بالبغي والظلم.

﴿إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بل يُبغِضهم، والاكتفاء بنفي حبَّه تعالى منهم للتنبيه على أنَّ هذا القَدْر يكفي في انزجارِ العاقل عن الفساد.

## \* \* \*

(٧٨) - ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِمِ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْ فُو أَشَدُ مِنْ فُو أَشَدُ مُونِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): «القيد».

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ ﴾؛ أي: المالَ ﴿ عَلَى عِلْمِ عِندِى ۚ ﴾؛ أي: على استحقاقي لِمَا في مِن العلم الذي فَضَلتُ به الناس؛ وهو علم التوراة، أو علم الكيمياء، أو العلم بوجوهِ المكاسب؛ مِن التجارة والزراعة.

و ﴿عِندِئَّ ﴾ صفةً لـ ﴿عِلْمِ ﴾، وزيادتُه لإفادته معنى الاختصاص له.

﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْفُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا ﴾ للمالِ، أو: أكثر جماعة وعدداً، تعجُّب (١) وتوبيخ على اغتراره بقوَّته وكثرة ماله مع علمه بذلك (٢)؛ لأنَّه قَرَأه في التوراة، أو سمعه مِن حفَّاظ التواريخ، والواو للعطف على مقدَّر؛ أي: أَلَم يَقرأ في التوراة، أو: أَلَم يَسمع مِن الحفَّاظ، ولم يعلم .... إلخ، أو: ردُّ لادِّعائه العلم وتعظُّمه [به] (٣) بنفي العلم المهمِّ عنه؛ أي: أَعنده مثلُ ذلك العلم الذي ادَّعى ولم يعلم هذا حتى يقيَ نفسَه مصارعَ الهالكين؟!

﴿ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ سؤال استعلام، فإنّه تعالى مطّلع عليها، أو معاتبةٍ؛ فإنّهم يُعذّبون بها بغتةً، كأنّه لمّا هَدَّدَ بذِكْر إهلاكِ مَن قبله ممّن كانوا أقوى منه وأعتى، أكّد ذلك بأنْ بيّن أنّه لم يكن مما(٤) يخصُّهم، بل اللهُ مطّلعٌ على ذنوب المجرمين كلّهم يُعاقبهم عليها لا محالة.

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، والأولى أن يقال: (تعجيب). انظر: «تفسير البيضاوي» مع حاشية القونوي (١٤) كذا في النسخ، والمعنى: تعجيب للسامعين، فإن التعجب لا ينسب لله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) أي: بالإهلاك. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) من «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٨٥)، ووقع في النسخ: «وتعظيمه»، والمثبت من المصدر المذكور.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «ما»، والصواب المثبت. انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي» (١٤/ ٥٧٥).

(٧٩) \_ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنِ رِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا يَلَيْتَ لَنَامِثُلَ مَآ أُونِي قَنْرُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِّ عَظِيمٍ ﴾.

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ ﴾ معطوفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه مساقُ الكلام مِن عدم تنصُّحه لِـمَا قيل له، وإظهارِ أسباب البَطَر، فالفاء فصيحة.

﴿ فِي زِينَتِهِ ـ ﴾ حالٌ مِن فاعل: (خرج)؛ أي: متزِّيناً.

﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُوكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ على سبيل الرغبة في اليسار: ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ يَلَيْتَ لَنَامِثُلَ مَاۤ أُوقِى قَنْرُونُ ﴾ غِبْطةً، والغابط: هو الذي يتمنَّى مثلَ نِعَمِ صاحبِه مِن غيرِ أَنْ يزولَ عنه ﴿ إِنَّهُ ، لَذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴾ الحظُّ: الجدُّ وهو البَخْت والدولة.

\* \* \*

(٨٠) - ﴿ وَقَكَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِمَا وَلَا يُلَقَّىٰ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِمَا وَلَا يُلَقَّىٰ الْمَا إِلَّا الصَّكِيرُونِ ﴾.

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ بأحوال الآخرة:

﴿وَيَلَكُمُ ﴾ أصلُ: ويلك، دعاءٌ بالهلاك، ثم استُعمل في الزجر والرَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع والبَّدع على ترك ما لا يُرتضى.

﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ ﴾ في الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ ممَّا أوتي قارونُ، بل مِن اللهُ نيا وما فيها، وفي حذف المفضَّل عليه تعظيمٌ للمفضَّل، كما في قوله: اللهُ أكبرُ.

﴿ وَلاَ يُلَقَّىٰ هَآ ﴾؛ أي: لا يلقَّى هذه الكلمةَ، وهي: ﴿ قُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ ﴿ إِلَّا ٱلصَّنبِرُونَ ﴾ على الطاعات وعن المعاصي.

(٨١) \_ ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ .

﴿ فَنَسَفْنَابِهِ ، ﴾؛ أي: بقارون؛ أي: ساخت به الأرضُ وأذهبت في جهة السُّفْل ﴿ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾.

روي أنَّه كان يؤذي موسى عليه السلام كلُّ وقتٍ، وهو يداريه للقرابة التي بينهما، حتى نزلت الزكاةُ فصالَحَه عن(١) كلِّ ألفٍ على واحد، فحَسَبه فاستكثره فشحَّت به نفسه، فعمد إلى أنْ يفضح موسى عليه السلام بين بني إسرائيل ليرفضوه، فَبُوْطَلَ بِغَيَّةً لترميهُ بنفسها، فلمَّا كان يوم العيد قال موسى عليه السلام في خطبته: مَن سرقَ قطَعناه، ومَن زنَى غير محصَن جلدناه، ومَن زنى محصَناً رجمناه. فقال قارون: ولو كنتَ. قال: ولو كنتُ. قال: إنَّ بني إسرائيل يزعمون أنَّك فَجَرتَ بفلانةً، فأُحضرت، فناشدها موسى عليه السلام بالله أنْ تَصدُقَ، فقالت: جعل لى قارونُ جُعْلاً على أَنْ أَرميَكَ بنفسى، فخرَّ موسى عليه السلام ساجداً يبكى، قال: يا ربِّ، إِنْ كَنتُ رسولَكَ فاغْضَب لي، فأوحى إليه أنْ مُر الأرضَ بما شئت، فقال: يا أرضُ خُذِيه، فأخذته الأرضُ إلى ركبته، ثم قال: خُذِيه، فأخذته إلى وَسطه، ثم قال: خُذِيه، فأُخذته إلى عنقه، وكان قارونُ يتضرَّع إليه في هذه الأحوال وموسى لا يلتفتُ إليه؛ لشدَّة غضبه، ثم قال: خُدِيه، فانطَبقت عليه، فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: استغاث بك مراراً فَلَم ترحمه، فَوَعزَّتي لو استرحمني مرَّةً(٢) لرحمته، ثم قال بعض بني إسرائيل: إنَّما أهلكه ليرث مالَهُ! فدعا الله تعالى حتى خسفَ بداره وأمواله (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «على».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٨٤٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٠١٨/٩)، والحاكم =

﴿ فَمَاكَانَ ﴾ ، فالفاءُ فصيحةٌ ؛ للعطف والتفريع على محذوفٍ دلَّ على مفهومه الإجماليِّ مساقُ الكلام.

﴿لَهُ مِن فِئَةٍ ﴾: أعوانٍ، مرَّ تفسيره على وجه التفصيل في سورة البقرة.

﴿ يَنصُرُونَهُ أُمِن دُونِ اللهِ وَمَا كَاكِ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ إنّما ذكر امتناع نصرِه برفع عناب الله مع أنّه معلومٌ ؛ لأنّ المراد بيانُ أنّه لم يكن الأمر على ما قدّره مِن امتناعه بحاشيته وجندِه، فإنّ ذلك الذي غرّه حتى تمرّد في طغيانه، ثم أخبر أنّه كما لم يكن له مَن يَنصُره، لم يكن هو أيضاً ممّن ينتصر بنفسه؛ لضعفه عن ذلك.

\* \* \*

(٨٢) \_ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَإِلْاَّمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَثَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَدُ ﴾: منزلته، لم يقل: مثلَ مكانه؛ اكتفاءً بما ذكره قبل هذا ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَ وَيَكَالَكَ ﴾؛ أي: صاروا يقول بعضُهم لبعض: أَلَم تعلموا أَنَّ اللهَ.

﴿وَيُكَأَنَ ﴾ كلمةُ تقريرِ معناها: أَمَا ترى، أَمَا تعلم، قاله الفراء(١١).

وروي أنَّ أعرابيَّةً قالت لزوجها: أينَ ابنُكَ؟ قال: ويكأنه وراء البيت؛ أي: أَمَا تَرَيْنَهُ؟

وقال قطرب: هما كلمتان؛ (ويك) بمعنى: ويلك، محذوف اللام، قال عنترة:

<sup>=</sup> في «المستدرك» (٣٥٣٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۱۲).

ولقد شَفَى نفسِي وأَبْرَأ سُقْمها قولُ الفوارسِ وَيْكَ عنتر أَقْدِمِ (١) وهذا الحذف للتخفف لكثرة الاستعمال.

وأمَّا ما قيل: إنَّ (وي) للتعجُّب، و(كأنَّ) للتشبيه، ففيه: أنَّ التشبيه لا يناسب المقام.

﴿ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ بمقتضى مشيئته؛ لا لكرامة تقتضي البَسْط، ولا لهوانٍ يوجب القبض.

﴿لَوْلَآ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بصَرْف ما كنَّا تمنَّيناه بالأمسِ ﴿لَخَسَفَ بِنَا ﴾ لتولِيده فينا ما ولَّده فيه (٢).

﴿ وَيَكَأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وبما وَعَدوا لهم مِن ثواب الآخرة.

\* \* \*

(٨٣) \_ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾.

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾: ﴿ تِلْكَ ﴾ تعظيمٌ لها وتفخيمٌ لشأنها، كأنَّه قال: تلك التي سمعتَ خبرها وبلغك وصفُها، والدار صفة، والخبر:

﴿ خَمَ لَهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ الْأَرْضِ ﴾: غلبة وقهراً ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾: ظُلْماً على الناس، لم يعلِّق الموعود بترك العلوِّ والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميلِ القلوب

<sup>(</sup>١) البيت في «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: ١٥٢)، و «شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لتوليده»، الضمير لقوله: «ما كنا تمنيناه». انظر: «حاشية القونوي» (١٤/ ٥٧٥).

إليهما، كما قال: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [هود: ١١٣] فعلَّق الوعيد بالركون.

﴿ وَٱلْعَقِبَةُ ﴾ المحمودةُ ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ ما لا يرضاه الله تعالى.

\* \* \*

(٨٤) ـ ﴿ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْ مِنَا اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَوا السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرُمِنْهَا ﴾ مرَّ في النمل.

﴿ جَاءَ بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِعَاتِ ﴾ معناه: فلا يُجزون، فوضع ﴿ اللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيعَاتِ ﴾ معناه: عمل السيئة إليهم مكرَّراً فضلَ تهجينِ بحالهم، وزيادة تبغيضِ للسيئة إلى (١) قلوب السامعين.

﴿إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: إلَّا مثلَ ما كانوا يعملون، وحذف المثل وأُقيم مقامه ﴿مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مبالغة في المماثلة.

\* \* \*

(٨٥) - ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لِرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدُىٰ وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَاكَ ﴾: أوجب عليك تلاوتَه وتبليغَه والعملَ بما فيه .

﴿ لَا آذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ يعني: مكَّة، أريد ردُّه عليه السلام إليها يومَ الفتح، وإنَّما نكّر لأنَّها كانت في ذلك اليوم مَعَاداً له شأنٌ، ومرجعاً له اعتدادٌ؛ لغلبة الرسول عليه

<sup>(</sup>١) في (ك): «في».

الصلاة والسلام وقهرِه لأهله، ولظهور عِزِّ الإسلام وأهلِه، وذُلِّ الكفر وحزبِه.

والسورة مكية، ولكن هذه الآية نزلت بالجُحْفَة لا بمكَّة ولا بالمدينة، حين اشتاقَ عليه الصلاة والسلام إلى مولدِه ومولدِ آبائه.

﴿ قُل رَقِى ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ ﴾ وما يستحقُّه مِن الثواب والنصر، و ﴿ مَن ﴾ منتصبٌ بفعلٍ يفسِّره ﴿ أَعْلَمُ ﴾ ﴿ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: وما استحقَّه مِن العذاب والإذلال، يعني به نفسَه والمشركين (١١)، فهو تقرير للوعد السابق.

\* \* \*

(٨٦) \_ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَّبِكُ فَلا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوا ﴾ مرَّ تفسير الرجاء في سورة الفرقان.

﴿أَن يُلْقَىٰ ﴾: يوحَى ﴿إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾؛ أي: سيردُّك إلى معادِك كما ألقى إلىكَ الكتابَ وما كنت ترجوه ﴿إِلَارَحْمَةً مِنرَبِكُ ﴾ هذا محمولٌ على المعنى؛ أي: وما ألقى عليك الكتاب إلَّا رحمةً؛ لأجل أنْ تُرحَم، أو ﴿إِلَا ﴾ بمعنى (لكن) للاستدراك؛ أي: ولكنْ لرحمةٍ مِن ربك ألقى إليك.

﴿ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا ﴾: عوناً ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾.

\* \* \*

(۸۷) - ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ اَيَتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَاَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ رَكِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «نفسه»: من جاء بالهدى، و «المشركين»: من هو في ضلال مبين. ففي الكلام لف ونشر. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۸۹).

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنَ ءَايَنتِ اللَّهِ ﴾: عن قراءتها والعملِ بها ﴿ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾؛ أي: بعد وقتِ إنزاله.

﴿ وَ أَدْعُ إِلَى رَبِّكَ \* : إلى عبادته و توحيده ﴿ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بمساعدتهم.

\* \* \*

(٨٨) - ﴿ وَلَا تَذْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ لَهُ ٱلْحُكُمُرُ وَإِلَيْهِ زُرْجَعُونَ ﴾ .

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ ﴾ هذا وما قبله تهييجٌ وقطعُ أطماع المشركين عن مساعدته لهم، على أنَّ العصمة لا تمنع النهي.

والوقف على ﴿ ءَاخَرُ ﴾ لازمٌ؛ لأنَّه لو وُصل لصار ﴿ لآ إِلَهُ إِلَهُ وَ صفةً لـ ﴿ إِلَهُ اللهُ وَاللهُ على من الفساد ما فيه.

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴿ ﴾ : إِلَّا ذاته، والوجه يُعبَّر به عن الذات، وإنَّما قال : ﴿ هَالِكُ ﴾ لأنَّ المراد كونُه كذلك في حدِّ نفسه، وذلك ليس بمجرَّد، فإنَّ كلَّ ممكنِ في حدِّ نفسه ليس بموجودٍ.

﴿لَهُ ٱلْمُكُورُ ﴾: القضاءُ النافذُ في الخَلْق.

﴿ وَإِلَيْهِ رُبِّعَوُنَ ﴾ للجزاء بالحقِّ.

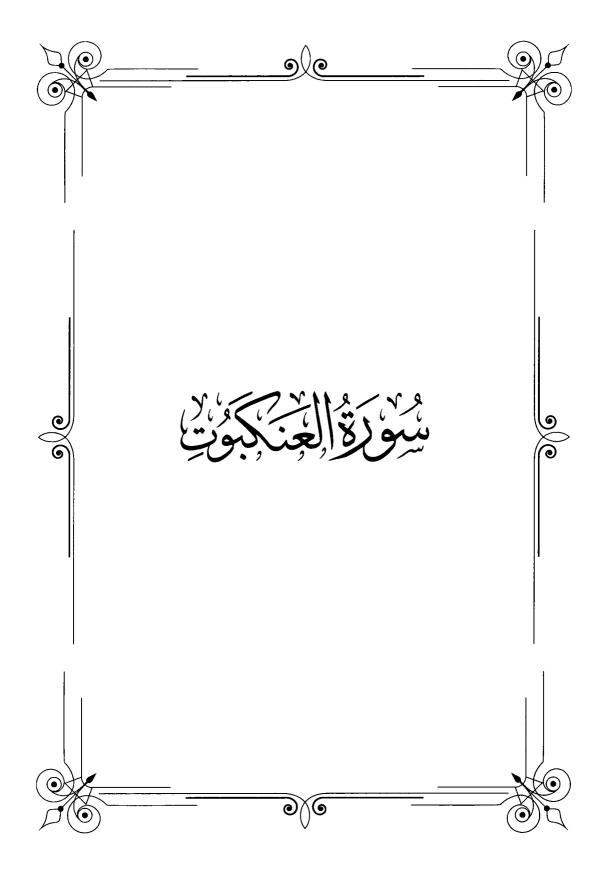



(١)\_﴿آلَةٍ﴾.

﴿ الَّهَ ﴾ مَرَّ فيه ذِكْرُ الأقاويلِ (١)، وسبَقَ التَّفصيل، وهنا دليلُ الاستقلال بنفسِه أو بما يُضمر معه، وهو وقوع الاستفهام بعده.

\* \* \*

(٢) - ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓ أَن يَقُولُوٓ أَءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾.

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ الحُسبانُ: قوَّةُ أحدِ النَّقيضَيْن على الآخر، كالظَّنِّ، ولا يصحُّ تعليقُهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل، فإذا أردْتَ الإخبار عن مضمونٍ ثابتٍ عندَك على وجهِ الظَّنِّ لا اليقين أدخلت على شرطَي الجملة فعلَ الحسبان حتى يتمَّ (٢) غرضُك.

والكلامُ الدَّال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا:

﴿ أَن يُتْرَكُونَا ﴾ فإنَّه سدَّ مَسَدَّ المفعولَيْن، كما في قوله: ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤] ونظائره؛ لأنَّ المعنى: أَحَسِبَ النَّاسُ أنفسَهم متروكين.

(١) في (ف): «أقاويل».

(۲) في (ف): «حتى يقع».

والتَّركُ: رفضُ الشَّيء قصداً واختياراً، أوقهراً واضطراراً، ومن الأخير قولُهم: تركَةُ(١) فلانٍ: لِمَا يخلِّفُه بعدَ موته.

وثاني مفعولَي ﴿أَن يُتَرَكُوا ﴾ متروكٌ بدلالة الحال؛ أي: كما هم، أو: على ما هم عليه.

و(٢) ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ بمعنى: لقولهم، متعلِّقٌ بـ ﴿ يُتْرَكُوا ﴾ على أنَّه غيرُ مستقِرٍّ.

﴿ اَمَنَا وَهُمَّ لَا يُفْتَنُونَ ﴾: غيرَ مختبَرِين بما يتبيَّن به حقيقةُ إيمانهم.

نزلَ في جماعةٍ آمنوا وآذاهم المشركون (٣).

والمراد مِن الفتنةِ: الامتحانُ بشدائدِ التَّكليفِ؛ مِن مفارقةِ الأوطانِ، ومجاهدةِ الأعداءِ، وسائرِ الطَّاعاتِ الشَّاقةِ، وهجرِ الشَّهواتِ، وبالفقرِ والقَحطِ، ومجاهدةِ الأعداءِ، وسائرِ الطَّاعاتِ الشَّاقةِ، وهجرِ الشَّهواتِ، وبالفقرِ والقَحطِ، وأنواعِ المصائب في الأنفسِ<sup>(٤)</sup> والأموالِ، ومصابرةِ الكفَّار على أذاهم وكيدهم.

وقيل: معناه: أَحَسِبوا تركَهم (٥) غيرَ مفتونين لقولهم: ﴿ اَمَنَكَا ﴾، فالتَّرْكُ أحدُ مفعولَيْن و (غير مفتونين) مِن تمامِه، و (لقولهم) هو الثَّاني كقولك: حسبْتُ ضربَه للتَّاديب.

وفيه الفصلُ بينَ ﴿يُتْرَكُواً ﴾(١) ومعموله.

<sup>(</sup>١) في (ع): «تركه»، وفي (ف) و(ك) و(م): «ترك»، والمثبت من (ي).

<sup>(</sup>٢) «و» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٠٥) عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك): «النفس».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): «نتركهم»، وفي (ف): «أنتركهم».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «تركوا»، والصواب المثبت.

وما يحسِّنه مِن الاهتمام بشأن الخبر؛ لكونه مَصَبَّ الإنكار، مُعارَضٌ بما يقبِّحه مِن إيهام أن يتركوا غير مختبرين لعلَّةٍ أخرى.

## \* \* \*

(٣) - ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَدْبِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ﴾: اختبرْنا، وهو موصولٌ بـ ﴿ أَحَسِبَ ﴾ أو بـ ﴿ لَأَيْفَتَنُونَ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ مِن مَبْلِهِم ﴿ مِن الأمم بأنواعِ الفِتَنِ، والمعنى: إنَّ ذلك سُنَّةٌ قديمةٌ، جاريةٌ في الأزمانِ السَّالفةِ، فلا ينبغي أنْ يُتوقَّعَ خلافُها.

ويجوز أن يكون كقولِكَ: ألا يُمْتَحنُ فلانٌ وقد (١) امتُحِنَ مَن هو خيرٌ منه؛ يعني: أنَّ بعضَ الأنبياء كزكريًّا ويحيى وجرجيس عليهم السلام قد (٢) امتُحنوا وصَبروا.

﴿ فَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ﴾ بالامتحانِ ﴿ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في الإيمان ﴿ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ فيه.

وعلْمُ الله تعالى بالكائناتِ منزَّهُ عن النِّسبةِ إلى الزَّمانِ وعمَّا يترتَّبُ عليها مِن التَّبدُّل والتَّغيُّر، فهو هنا كناية عن تحقُّقِ المعلوم قطعاً وظهورِه على وجهٍ أبلغ، فالمعنى: ولَيتميَّزَنَّ (٣) الصَّادقُ منهم مِن الكاذبِ.

قال ابن عطاء: يتبيَّنُ صدقُ العبد مِن كذبه في أوقاتِ الرَّخاءِ والبلاءِ، فمَن شكرَ في أيَّامِ الرَّخاء وصبرَ في أيَّام البلاء فهو مِن الصَّادقين، ومَن بطرَ في أيَّام الرَّخاء وجزعَ في أيَّام البلاء فهو من الكاذبين (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «قد».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وقد».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وليتميز»، وفي (ف) و(م): «وليتميز من».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير السلمي» (٢/ ١١٣).

ويعضدُه قراءةُ: (فليُعْلِمَنَّ اللهُ) مِن الإعلام (١)؛ أي: ليعرِفَهُم النَّاسُ مَن هم، فحدف المفعولَ الأوَّل.

ويجوز أن يكون مِن قولهم: فارس مُعْلَم؛ أي: أَعْلَمَ نفسَه في الحرب بثوبٍ أو غيره، فيكون من العلامة، فالمعنى: فليسِمنَّهم (٢) بسِمَةٍ يُعْرَفون بها يومَ القيامةِ كبياضِ الوجهِ وسوادِه.

#### \* \* \*

(٤) - ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾.

﴿ أَمْ حَسِبَ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعةٌ؛ لفَقدِ شرط الاتّصال، وهو أنْ لا يكون بعدَها جملة، ومعناه: (بل) للإضراب بمعنى الانتقال مِن قصَّة إلى قصَّة، لا بمعنى الإبطال والإضراب فيها؛ لأنَّ هذا الحسبانَ (٣) أبطلُ من الأوَّل؛ لأنَّ ذلك يُقدِّرُ أنَّه لا يُمتَحنُ لإيمانه، وهذا يظنُّ أنَّه لا يجازى بمساوئِه، ولهذا عقَّبَه بالذَّمِّ.

﴿ اللَّذِينَ يَعُمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ﴾ مِن المعاصي، وأمَّا الكُفْرَ فليس مِن جنسِ العملِ؛ لأنَّه لا يُقالُ إلَّا فيما كان عن فكرٍ ورويَّةٍ، نصَّ عليه الرَّاغبُ(٤)، فحالُ الكفرِ يُعلَم ممَّا ذُكِرَ دلالةً.

﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾: أن فوتونا فلا نَقدِر على أنْ نجازيهم على مساويِّهم؛ يعني:

<sup>(</sup>١) نسبت لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فلنسمنهم».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «الحساب».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ي): «أي يفوتونا».

أنَّ الجزاءَ يلحقُهم لا محالَة، واشتمال صلة ﴿أَن ﴾ على مسنَدٍ ومسندِ إليه سدَّ مَسدَّ المفعولَيْن.

﴿ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ في موضِع رفعٍ على معنى: ساءَ الحكمُ حكمُهم، أو نصبٍ على معنى: ساءَ حكماً يحكمون، والمخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ؛ أي: بئسَ حُكماً يحكمونه حكمُهم هذا.

## \* \* \*

(٥) - ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلمُسَكِمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾: يترقَّبُ ثوابَه، أو: يخافُ عقابَه، فالرَّجاء يحتمِلُهما.

﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ﴾ المضروبَ للتَّوابِ والعقاب ﴿ لَآتِ ﴾ لا محالة، تعليلٌ لجوابِ الشَّرطِ المحذوفِ، تقديرُه: فليبادِرِ العملَ الصَّالح الذي يصدِّقُ رجاءَه ويحقِّقُه.

وإتيانُ الوقتِ المضروبِ لهما كنايةٌ عن إتيانهما، والتَّعبيرُ عنهما بلقاءِ اللهِ تعميمٌ (١) للتَّفخيم والتَّهويل، وإضافتُه إلى اللهِ في الموضعَيْن للتَّعظيم.

ويجوز أن يكون على تمثيل حالِه بحالِ عبدٍ قدِمَ على سيِّدِه بعدَ زمانٍ مديدٍ وقد اطَّلعَ السَّيِّد على أحوالِه، فإمَّا أن بلقاه ببِشْرٍ بما رضيَ مِن أفعالِه، أو بسخطِه لِـمَا سخطَ منها(٢).

﴿ وَهُوَ السَّكِمِيعُ ﴾ لِما يقولُ عبادُه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوتُه شيءٌ.

\* \* \*

<sup>(1) «</sup>تعميم» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>Y) في (ك): «أو بسخط أي سخط منها»، وفي (ف): «أو سخطه أي سخط منها».

(٦) - ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ وَمَن جَاهِدَ ﴾ نفسَه بالصَّبر على مخالفتِها في طاعة الله تعالى.

﴿ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لأنَّ منفعة ذلك ترجِعُ إليها.

﴿إِنَّاللَهَ لَغَنِیُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فلا نفع له في طاعتِهم ومجاهدتِهم، وإنَّما كلَّفَهم رحمةً عليهم ومراعاةً لمصالحهم.

\* \* \*

(٧) \_ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ التَّكفيرُ: إذهابُ السَّيئةِ بالحسنةِ كإذهابِ الكُفْرِ بالإيمان، والمعصيةِ بالتَّوبة.

﴿ وَلِنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إنَّما قالَ: ﴿ أَحْسَنَ ﴾ لأنَّ المباح حسنٌ، ولا جزاء له.

\* \* \*

(٨) \_ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ -عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا أَإِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتَكُمْ بِمَا كُنتُ مُ تُولَ ﴾.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾: بإيتائهما (١) فعلاً ذا حُسْنٍ، أو ما هو في ذاته حَسَنٌ لفَرْطِ حُسْنِهِ، ووصَّى حُكمُه (٢) حُكمُ أَمَر في معناه وتصرُّفه، ومعنى وصَّيْتُ زيداً بعمرو: أمرتُهُ بتعهُّدِه ومراعاته.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «بإتيانهما»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۳/ ٤٤٢)، و «تفسير البيضاوي» (۱۸۹/۶)، و «تفسير النسفي» (/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «حكم».

﴿وَإِنجَهَدَاكَ ﴾؛ أي: وقلنا: وإنْ جاهدَاكَ ﴿لِتُشْرِكَ بِي (١) مَالَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ يعني: بإلهيَّته، عبَّر عن نفيها بنفي العلم إشعاراً بأنَّ ما لا يُعْلَمُ صحَّتُه لا يجوز اتِّباعُه وإنْ لم يُعلَمُ بطلانُه، فضلاً عمَّا عُلِمَ بُطلانُه.

﴿ فَلَا تُطِعُهُما اللهِ فِي ذلك، فإنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية (٢) الخالق.

﴿إِلَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾: مرجعُ المطيع والعاصي منكم.

﴿ فَأُنِّينَ كُو بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ بالجزاءِ عليه.

وفي ذكر المرجع والوعيد تحذيرٌ مِن متابَعَتْهما على العصيان، وحَثُّ على الثَّباتِ والاستقامة في الطَّاعة، روي أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه لَمَّا أسلم نذرَتْ أمُّه أنْ لا تأكل ولا تشربَ ولا تنتقل من الضِّحِ (٣) حتى يرتد، ولبثَتْ ثلاثة أيَّام كذلك، فشكى سعدٌ رضي الله عنه إلى النَّبيِّ عليه السلام، فنزلَتْ هذه الآية، والتي في سورة لقمان، والتي في الأحقاف (٤).

\* \* \*

(٩) - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَدْخِلَتَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ﴾.

﴿وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَدُخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ﴾: في الأنبياء والأولياء بأنْ نحشرَهم معهم.

في (ك) و(م) زيادة: «شيئا».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و (ي): «معصيته».

<sup>(</sup>٣) الضِّحُّ: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: «النهاية» (مادة: ضحح).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٧/ ٢٧١)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٣٤١)، و «الكشاف» (٣/ ٤٤٢ ـ - ٤٤٣) دون سند عندهم. وروى نحوه مسلم (١٧٤٨) كتاب فضائل الصحابة، عقب الحديث (٢٤١٢)، والترمذي (٣١٨٩). والتي في لقمان الآيتان (١٤ ـ ١٥)، والتي في الأحقاف الآية (١٥).

(١٠) - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرٌ مِن رَبِكَ لَيَقُولُنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمُ أَوْلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ ﴾ في الإخبار عنهم بأنَّهم مِن النَّاس تحقيرٌ لشأنهم. ﴿ فَإِذَآ أُوذِىَ فِٱللَّهِ ﴾ ؛ أي: في طاعته، و﴿ فِ ﴾ للسَّببية كما في ﴿ لُمَتُنَي فِيهِ ﴾ [يوسف: ٣٢].

﴿ جَعَلَ فِتَ نَهَ ٱلنَّاسِ ﴾؛ أي: أذاهم له للصَّرْفِ عن طاعة الله تعالى.

﴿ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ في الخوفِ منه (١) فيطيعهم.

﴿ وَلَهِن جَاءَ نَصْرُ مِن رَبِّك ﴾؛ أي (٢): فتحٌ وغنيمةٌ.

﴿لَكُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ﴾؛ أي: مشايعين لكم في دينِكم، فأعطُونا نصيبنا (٣) مِن المغنَم.

﴿ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَلَمَ ﴾ صيغة أَفعلَ هنا لمطلق الزّيادة وإثباتِ العلم على الوجه الأبلغ، و(أو)(1) للعطف على محذوفٍ تقديرُه: أليس الله بأشدَّ عذاباً(٥) من النّاس.

﴿ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ من الإخلاص والنَّفاق، فكيف يَتوهَّم هذا المنافقُ أَنْ يَخفَى حالُه على المسلمين ولا يخبرُهم اللهُ به وهو عالمٌ، فهذا تهديدٌ دنيويٌّ له، كما أنَّ قولَه:

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «منهم».

<sup>(</sup>٢) «أي» من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «نصيباً».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (والواو)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (م): «علما».

(١١) - ﴿ وَلَيْعَلْمَنَّ أَلَقُهُ الَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ تهديدٌ أخرويٌّ، كَنى بالعلمِ عن أثرِه، وهو الجزاء على المعلوم، وعبَّر عن الإخلاص بالإيمان؛ إخراجاً للإقرار باللِّسان الخالي عن التَّصديق بالجَنان عن حدِّ الإيمان.

وفي اختلافِ الصِّيغتَيْنِ إشعارٌ بثبات المنافقِ على النِّفاق ومزيَّته على الكفر بزيادة التَّقرُّر في محلِّه.

\* \* \*

(۱۲) \_ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَنَكُمْ وَمَا هُم

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَيِسَانَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَنكُمْ ﴾ أمرُوهم باتّباعِ سبيلِهم، وهي طريقتُهم التي كانوا عليها في دينِهم، وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم، فعطف الأمرَ على الأمرِ، وأرادوا: ليَجتمعُ هذان الأمران في الحصول، والمعنى: تعليق الثّاني على الأوّل على وجهِ المبالغةِ، والوعدِ بتخفيف الأوزار عنهم ـ إنْ كانت (١) ـ تشجيعاً لهم على الاتّباع، ولهذا رَدَّ عليهم وكذَّبهم بقوله:

﴿ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَدِينَهُم مِّن شَيْءٌ إِنَّهُ مَلكَذِبُونَ ﴾ في ذلك، ﴿ مِنْ ﴾ الأُولى للتَّبيين، والثَّانية مزيدة لتأكيد الاستغراق.

\* \* \*

(۱) قوله: «إن كانت»؛ أي: إن وجدت، فهي تامة، وضمير الفاعل يعود على «الأوزار». انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٩٤).

(١٣) \_ ﴿ وَلِيَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالِمِمْ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالَهُمْ ﴾: أوزارَ أنفسِهم بضلالِهم ﴿ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾: وأوزارَ الضَّالِينَ (١) بإضلالهم، وهو كما قال: ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلضَّالِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

﴿ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: يكذبون على اللهِ، سؤالَ توبيخٍ. واللَّام في الفعلَيْن للقَسَم، وحذف فاعلُهما \_ الواوُ \_ ونونُ (٢) الرَّفع.

\* \* \*

(18) \_ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةِ إِلَا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَسِينَ عَامًا ﴾ بعد المبعَثِ إلى حدوثِ الطُّوفان، واختيار هذه العبارة لِمَا في ذكرِ الأَلْف مِن تخييل طول المدَّة إلى السَّامع؛ فإنَّ المقصودَ تسليةُ رسولِ اللهِ عليه السلام، وتثبيتُه على ما يكابدُ مِن الكفرة.

وجِيءَ بالمميِّز أوَّلاً بالسَّنة ثمَّ بالعامِّ لأنَّ تكرارَ لفظٍ واحدٍ في كلامٍ واحدٍ حقيقٌ بالاجتناب في البلاغة.

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ هو ما أطاف وأحاط بكثرةٍ وغلبةٍ، مِن سيلٍ أو ظلامِ ليل (٣) أو نحوهما، والواقعُ طُوفان الماءِ.

<sup>(</sup>١) في (ي): «وأوزاراً للضالين».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «والواو والنون».

<sup>(</sup>٣) «ليل» سقط من (ك).

﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أنفسَهم بالكفرِ.

\* \* \*

(10) \_ ﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَأَصْحَنْبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنكِينَ ﴾.

﴿ فَأَنِيَنَهُ ﴾؛ أي: نوحاً ﴿ وَأَصْحَنَبَ السَّفِينَةِ ﴾؛ أي: والذين حملَهم نوحٌ عليه السَّفينةِ.

﴿ وَجَعَلْنَهَ } ؟ أي: السَّفينة ؛ لأَنَّها (١) بقيَتْ أعواماً حتى مرَّ عليها النَّاسُ ورأَوْها، فحصل لهم العلمُ بها، أو: الحادثة .

﴿ اَكِ أَ ﴾: علامةً أو عبرةً ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ يعتبرون بها.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَقُوهُ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعَلَّمُ أَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعَلَّمُ أَلِكُمْ إِن كُنتُمْ وَيَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِبْرَهِيمَ ﴾ عطف على ﴿ نُوحًا ﴾، وقرئ بالرَّفع (٢) على تقدير: ومِن المرسلين إبراهيمُ.

﴿إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ ظرفٌ لـ ﴿أَرْسَلْنَا ﴾، ففيه دلالةٌ على أنَّه لم يتهاونْ في أمرِ الرِّسالةِ حيث بلَّغ الدَّعوة كما أُمِرَ.

﴿ وَٱتَقُوهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَنَرُ لَكُمْ ﴾ ممَّا أنتم عليه ﴿إِن كُنتُدَتَعَلَمُونَ ﴾؛ أي: إنْ كنتم مِن أهل العلم.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «لا لأنها»، وفي هامش (م): «لعل لفظ (لا) زائد».

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبي جعفر في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

(١٧) \_ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿إِنَّمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَّا ﴾ الوثَنُ: ما يُعمَل من حجر أو طين.

﴿ وَتَخَلُقُونَ ﴾؛ أي: تَكذِبون، أو: تصنعون (١)، وقرئ: (تُخَلِّقونَ) (٢) مِن خَلَّقَ بمعنى التَّكثير في خَلَق.

﴿إِفْكًا ﴾ وقرئ: (أَفِكاً)(٢)، وهو مصدر نحو كَذِب ولَعِب، والإِفْكُ مخفَّفٌ عنه كالكِذْبِ واللَّعْبِ من أصلهما، واختلاقهم الإفْكَ بتسميتِهم الأوثانَ آلهةً وشركاءَ للهِ.

﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ استدلَّ أوَّلاً على شَرارَةِ ما هم عليه مِن حيثُ إنَّه لا يجدي بطائلِ.

و ﴿رِزْقًا ﴾ يَحتمِل النَّصب على المصدر؛ أي: لا يستطيعون أنْ يرزقُوكم، وأنْ يُرادَ المرزوق، وتنكيرُه للتَّعميم.

﴿ فَأَبِنَغُواْ عِندَاللَّهِ ﴾ لا عندَ الأسبابِ ﴿ الرِّزْفَ ﴾ كلَّه، إنَّما لم يقل: مِن اللهِ؛ لعدمِ الدِّلالةِ (٤) فيه على الأمرِ بترك الاعتماد على الأسباب العاديّة.

ثمَّ بيَّنَ طريقَ الطَّلبِ فقال: ﴿وَاعْبُدُوهُ ﴾؛ أي: في كلِّ حالٍ ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ لِمَا مَضَى (٥) مِن الإفضالِ، مستعدِّين للقائِه بها، فإنَّه:

<sup>(</sup>١) في (ي): «وتصنعون».

<sup>(</sup>٢) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن الزبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك) و(م): «دلالة».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «لما ما من»، وفي (م): «بما مضي».

﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم بما عملْتُم مِن الشُّكر والكُفْران، والعبادة والطُّغيان، وهو وعدٌ ووعيدٌ.

## \* \* \*

(١٨) - ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْفَقَدْ كَنَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

﴿ وَإِن ثُكَذِبُواْفَقَدُ كَذَبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ ۚ كَقُومِ نوح وهود وصالح ﴿ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾؛ أي: وإنْ تكذّبوني فلا تضرُّ ونني (١) بتكذيبِكم؛ فإنَّ الرُّسلَ قبلي قدْ كذَّبهم أمَمُهم، وما ضرُّوهم وإنَّما ضرُّوا أنفسَهم؛ حيثُ حلَّ بهم العذابُ بسببِ تكذيبِهم، وأمَّا الرَّسول فقد تمَّ أمرُه حينَ بلَّغَ البلاغَ المبين الذي زال معه الشَّكُ، وهو اقترائه بآياتِ اللهِ ومعجزاتِه.

أو: وإنْ كنْتَ مُكَذَّباً فيما بينكم فلي في سائرِ الأنبياء أُسوةٌ حيث كُذِّبوا، وعلى الرَّسول أنْ يبلِّغَ (٢)، وما عليه أنْ يُصدَّقَ ولا يُكذَّبَ، فالآية وما (٣) بعدَها مِن جُملَة قصَّة إبراهيمَ عليه السلام.

#### \* \* \*

(١٩) - ﴿ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرُوا ﴾ وقرئ بالتَّاء (١) على تقدير القولِ.

﴿ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾؛ أي: قد رأوا ذلك وعلموه. وقوله:

<sup>(</sup>۱) في (ك): «تضروني».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «وما على الرسول إلا أن يبلغ».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «جامعة» بدل «وما».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٣).

﴿ ثُمَّرَ يُعِيدُهُ وَ لَيسَ بمعطوف على ﴿ يُبِّدِئُ ﴾ ، وليسَتِ الرُّ وَيةُ واقعةً عليه ، وإنَّما هو إخبارٌ على حِيالِه (١) بالإعادة بعدَ الموت، كما وقع النَّظرُ في قوله: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ اللَّهَ أَلَّا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَا فَي أَلَى اللهِ عَلَى جملة قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْ الْحَيْفَ يُبِدِئُ أَللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾.

﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾؛ أي: الإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾: سهلٌ.

\* \* \*

(٢٠) - ﴿ قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيعُ ٱللَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ قُلَ ﴾ حكاية كلام الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿سِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْ فَانظُرُواْ كَيْ فَاللهِ عَلَى كثرتِهم واختلافِ أحوالِهم؛ لتعرفوا عجائبَ فِطرةِ اللهِ تعالى في المشاهدةِ، وبدأ وأبدأ بمعنى.

﴿ ثُمَّ اَللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بعدَ النَّشأة الأولى التي هي الإبداء، فإنَّه والإعادة نشأتان من حيثُ إنَّ كلَّا اختراعٌ وإخراجٌ مِن العدم.

ولَمَّاكانَ المقصودُ مِن السِّياق الاستدلالُ مِن الابتداء على الإعادة، والدَّليلُ النَّفسي أقربُ وأوضحُ من الآفاقي، ذكرَ الرُّؤيةَ في الأَوَّلِ والنَّظرَ في الثَّاني، وكانَ القياسُ أَنْ يُقالَ: كيفَ بدأ الله الخلق، ثم ينشئ النَّشأة الآخرة، وإنِّما قيل: (كَيْفَ بَدَأَ اللهُ يُشِئُ اللَّشَأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ لأنَّ الكلامَ معَهم وقعَ (٢) في الإعادة،

<sup>(</sup>۱) في (ك): «مثاله». والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٤٤٨)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٦٧٠)

<sup>(</sup>٢) «وقع» مكررة في (ك).

فلمَّا قرَّرهم في الإبداء بأنَّه مِن اللهِ تعالى، احتجَّ عليهم بأنَّ الإعادة إنشاءٌ مثلُ الإبداء، فإذا لم يُعجزْهُ الإبداءُ وجبَ أنْ لا يعجزَه الإعادةُ، فكأنَّه قال: ثمَّ ذلك الذي أنشأة الأخرة، فللتَّنبيه على هذا المعنى أبرزَ اسمَه وأوقعَه مبتدأً.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومِن جملة الأشياء ما يُعاد، فهو قادرٌ على الإعادةِ.

\* \* \*

(٢١) - ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَ إِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ﴾.

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ تعذيبَه ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً ﴾ رحمتَه ﴿ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾: تردُّون.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِالْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

﴿ وَمَا آلتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربَّكم؛ أي: لا تفوتونه إنْ هربتم مِن حُكمِه وقضائِه.

﴿ فِاَلْأَرْضِ ﴾ الفسيحةِ ﴿ وَلَا فِ السَّمَآءِ ﴾ التي هي أفسحُ منها وأبسطُ لو كنْتُم ليها .

﴿ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ ﴾ يتولَّى أمورَكم فيحرُسَكم عن بلائي ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يمنعُ عذابي ويدفَعُه عنكم.

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَيْكِ بَيِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتَهِكَ لَمُمُّمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِٱللَّهِ ﴾: بدلائلِه على وحدانيَّته، أو بكتبِه ﴿ وَلِقَ آبِهِ ﴾ بالبعث.

﴿ أُولَكَيِّكَ يَبِسُوا مِن رَّحْمَتِي ﴾ في الدُّنيا لإنكار البعث والجزاء.

﴿ وَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرةِ بكفرِهم.

\* \* \*

(٢٤) ـ ﴿ فَمَا كَابَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُفَأَ بَحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيِكتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾: قومِ إبراهيمَ عليه السلام، وقرئ بالرَّفع (١) على أنَّه الاسم، والخبر:

﴿ إِلَّا آَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾؛ أي: قال بعضُهم لبعضٍ، أو: قال واحدٌ منهم وكانَ الباقون راضين، ثم اتَّفقوا على تحريقِه.

﴿ فَأَنْجَـنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ الفاء فصيحة؛ أي: قذفوه فيها، فأنجاه اللهُ مِن النَّار بجعلِها عليه برداً وسلاماً.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: في إنجائه منها ﴿ لَآيَنتِ ﴾ هي عدمُ تأثيرها فيه مع شدَّةِ تو قُّدِها، وكونُها باردةً عليه، وحارَّةً على ما هي (٢) عليه.

رُوي: أنَّها لم تحرِقْ إلَّا الحبل الذي أوثقوهُ به (٣).

(۱) نسبت للحسن وسالم الأفطس. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٠)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣١٢)، و «البحر المحيط» (١٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «هي» سقط من (ك) و(ي) و(ع) و(م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٣١٣).

ورُوي: أنَّه لم يُنتفع ذلك اليوم بالنَّار لذهابِ حرِّها(١). ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنَّهم المنتفِعون بها.

#### \* \* \*

(٢٥) - ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذْتُر مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ الْفَيَحَةِ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ أَثُمَّ الْقَادُ وَمَا يَوْمَ الْفَيْحَةُ مِبْعَضًا وَمَأْوَسَكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ ﴾؛ أي: لِتَتوادُّوا بينكم وتتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتها، واتِّفاقكم عليها كما يتَّفقَ النَّاسُ على مذهبِ فيكون ذلك سببَ تحابِّهم.

وثاني مفعولي ﴿ أَتَّخَذُنُم ﴾ محذوف، ويجوز أن يكون ﴿ مَوَدَّةَ ﴾ المفعول الثَّاني بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة؛ أي: اتخذتم أوثاناً سبب (١) المودَّة بينكم.

وقرئت منوَّنةً ناصبةً ﴿بِينكم﴾، والوجهُ ما سبَق، وقرئت مرفوعةً مضافةً على أنَّها خبرُ مبتدأ محذوفٍ<sup>(٣)</sup>؛ أي: هي مودَّةُ، أو: سببُ مودَّةِ بينِكم، والجملةُ صفةُ ﴿أَوْثِنَنَا﴾ أو خبر (إنَّ) على أنَّ (ما) موصولة أو مصدريَّة، والعائد محذوف، وهو المفعول الأوَّل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) في النسخ: «بسبب». والمثبت من «الكشاف» (۳/ ٤٥٠)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٢)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٦٧٢)

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿مودَّةُ ﴾ بالرَّفع من غير تنوين ﴿بينِكم ﴾ بالخفض، وحفص وحفص وحمزة: ﴿مودةَ ﴾ بالنَّصب والتَّنوين وحمزة: ﴿مودةَ ﴾ بالنَّصب والتَّنوين و ﴿بينِكم ﴾ بالخفض، والباقون: ﴿مودةَ ﴾ بالنَّصب والتَّنوين و ﴿بينكم ﴾ بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٣).

وقرئت مرفوعةً منوَّنةً ومضافةً بفتح (بينكم)، كما قرئ: ﴿لَقَدَّتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤](١).

﴿ ثُدَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ ﴾ يتبرَّأُ القادة من الأتباع.

﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضًا ﴾ يلعَنُ الأتباعُ القادة.

﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ﴾: مصيرُكم جميعاً ﴿ النَّارُوَمَالَكُمْ مِننَّامِرِينَ ﴾ يخلِّصونكم منها.

\* \* \*

(٢٦) \_ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ آ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

﴿ فَعَامَنَ لَدُرُولُ ﴾؛ أي: صدَّقَه فيما قاله واتَّبع له، لا أنَّه أحدثَ الإيمانَ في ذلك الوقت؛ لأنَّ الكفرَ لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴾ من كُوْتَى؛ وهي (٢) من سواد الكو فة.

﴿إِلَّىٰ رَبِّي ﴾ إلى حيثُ أمر ربِّي (٣).

﴿إِنَّهُ مُواَلْعَزِيزٌ ﴾؛ أي: المنيعُ الذي مَن لجأ إليه منعَه مِن(١) أعدائِه.

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ  عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْمِعُ عَلَيْكُمِ عَلَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمْ

(۱) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥)، و «الكشاف» (٣/ ٤٥٠)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٢)، وعنه نقل المؤلف كل ما سبق.

<sup>(</sup>٢) «وهي» من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أمرني ربي»، وفي (ف) و(ك): «أمرني».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «أمن من»، وسقطت من (ك).

رُويَ أَنَّه هاجرَ مع لوطٍ ابنِ أخيه وسارةَ بنتِ عمِّه إلى حَرَّان، ثمَّ منها إلى الشَّام، ونزلَ فلسطينَ، ونزل لوطٌ سَدُومَ.

\* \* \*

(٢٧) - ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَوَ اللَّيْنَاهُ أَجْرَهُ. فِ ٱلدُّنْكَ ۚ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ ولداً ونافلةً، قيل: حين أيس من الولادة مِن عجوز عاقر، ولذلك لم يُذكر إسماعيل عليه السلام، ويردُّه قوله: ﴿ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَى ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ ﴾ فإنَّه شجرة الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَٱلْكِنَبَ ﴾ يريدُ به الجنس، فيتناول الكُتُبَ الأربعة.

﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ ﴾ على هجرتِه إلينا ﴿فِالدُّنْيَا ﴾: الثَّناءَ الحَسَنَ، والصَّلاةَ عليه إلى آخرِ الدَّهر، ومحبَّةَ أهلِ المِلَلِ له، وأمَّا ما(١) تقدَّمَ ذكرُه فالعطف عليه يأبى عن دخوله في الأجر.

﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ الذين لهم الدَّرجاتُ العُلَى.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ وَلُوطًا ﴾ عطف على ﴿إِبْرَهِيمَ ﴾، أو على ما عُطِفَ عليه.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك) و(م) زيادة: «قيل».

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَادَ ﴾: الفِعلَةَ البالغةَ في القُبْح.

﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِمِنَ أَحَدِمِنَ أَحَدِمِنَ أَحَدِمِنَ أَحَدِمِنَ أَحَدَمُ مَعَرَّرةٌ لفحاشة تلك الفِعلَةِ، كأنَّ قائلاً قالَ: لِمَ كانت فاحشةً؟ فقيل: لأنَّ (١) أحداً قبلَهم لم يُقْدِمْ عليها.

\* \* \*

(٢٩)-﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُوكَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُوكَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَا كَاكَ جَوَاكِ قَوْمِهِ قِ إِلَّا أَن قَ الْوا ٱنْتِنا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِينَ ﴾.

﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُوكَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ طريقَ المارَّةِ بفعلكم الفاحشةَ بمَن يمُرُّ بكم، فتركَ النَّاسُ الممَرَّ بكم.

﴿وَيَأْتُونَ فِينَادِيكُمُ ﴾: مجلسِكُم الذي تجتمعون فيه، ولا يُسمَّى نادياً إلَّا ما دام فيه أهلُه.

﴿ٱلْمُنكِكِّ ﴾ كالمضارَطةِ، والمجامعةِ، والسِّبابِ، والفُّحْشِ في المِزاحِ، والخذفِ بالحصا، ومَضغ العِلكِ، والفرقعةِ والسِّواك بين النَّاس (٢).

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ قد سبقَ في سورة الأعراف.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ قَالَرَبِّ أَنصُرُنِي ﴾ بإنزالِ العذابِ ﴿عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بابتداع الفاحشةِ،

(١) في (ك): «إن».

<sup>(</sup>٢) ذكره الزمخشري عن ابن عباس رضى الله عنهما. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٥٠).

وسنِّها فيمَن بعدَهم، وصفَهم بذلك مبالغةً في استنزالِ العذابِ، وإشعاراً بأنَّهم أحقَّاءُ بأنْ يُعجَّلَ لهم العذاب.

# \* \* \*

(٣١) \_ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْهُلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهُلَهُ عَاكُوۤاْهُلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَيْلِمِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾: بالبِشارةِ بالولدِ لقوله: ﴿ قَالُواْلَانُوْجَلَ إِنَّا بُشِيرُكَ بِغُلَامٍ ﴾ [الحجر: ٥٣].

﴿ قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُوا هَلِ هَلِهِ وَالْفَرْبَةِ ﴾: قريةِ سَدُومَ، و ﴿ هَلِهِ ﴾ تُشْعِرُ بأنَّها قريبةٌ مِن موضِع إبراهيم عليه السلام، والإضافة لفظيَّةٌ؛ لأنَّ المعنى على الاستقبال.

﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ تعليلٌ لإهلاكِهم؛ أي: الظُّلُمُ قد استمرَّ فيهم في الأيَّام السَّالفة، وهم عليه مصرُّون، وإنَّما قال: ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا ﴾ ولم يقل: (إنهم) تضميناً للتَّعليل الإشعارَ بمنشأ خُبْثِ طبيعتِهم، وهو خبث طينتهم.

ففيه إشارةٌ خفيَّة إلى أنَّ المرادَ مِن أهل القرية: مَن نشأَ فيها، فلا يتناولُ لوطاً، ومَن لم يتنبَّه لهذا زعم أنَّ في قولهم الآتي تخصيصاً للأهل بمَن عداه.

# \* \* \*

(٣٢) \_ ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَ النَّنَجِيَنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكُاللَّهُ وَالْكُالُونِ وَهُمَا لَنُكُومِ وَاللَّهُ وَالْكُالُونِ وَهُمُ الْعُلُومِ وَاللَّهُ وَالْكُالُونِ وَهُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ للللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ

﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَاً ﴾ معارضةٌ للموجِب بالمانع، وهو كونُ النَّبي بينَ أَظَهُرِهم.

وأمَّا الاعتراضُ عليهم بأنَّ فيها مَن لم يظلِم (١١)، فلا يناسبُ حالَ المعترض؛ لأنَّ مَبناه الغفولُ عن الإشارة التي قدَّمنا بيانها.

﴿ قَالُواْ نَحَٰ أَعَلَمُ ﴾ منك ﴿ بِمَن فِيهَ النُّنَجِينَةُ مُوَاْهَلَهُۥ ﴾ وليس هنا خطابٌ بمعنى حكم شرعيً، فلا وجهَ لِما قيل: فيه تأخيرُ البيانِ عن الخطابِ.

﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ﴾: الباقين في العذاب، قال في سورة الحجر: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إلّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إلّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الحجر: ٥٨ ـ ٦٠].

والتَّوفيقُ بينَ القولَيْن بأنْ يُقالَ: إنَّ الحكايةَ قد تكون على وجهِ التَّفصيلِ والنَّقلُ بالعبارة أو بمرادفها، وقد يكون على وجهِ الإجمالِ والنَّقلُ بحاصل المعنى، والمذكور ثَمَّةَ مِن قَبيل الثَّاني، والمذكور هاهنا مِن قَبيل الأوَّل.

ثمَّ أخبر عن مصير الملائكة إلى لوطٍ عليه السلام بعدَ مفارَقَتِهم إبراهيمَ عليه السلام بقوله:

(٣٣) - ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ، يَهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالُواْ لَا تَعَفْ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اُمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَنْبِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّ اَأَن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ، بِهِمْ ﴾: ساءَه مجيئُهم، و﴿ أَن ﴾ صلةٌ أَكَّدَتْ وجودَ الفعلينَ مرتّباً أحدُهما على الآخر، كأنّهما وُجِدا في جزءٍ واحدٍ مِن الزّمانِ، كأنّه قيل: كما أحسَّ بمجيئهم فاجأته المساءة مِن غير رَيْثٍ خيفةً عليهم مِن قومِه أنْ يتناولُوهم بالفُجور.

<sup>(</sup>١) رد على البيضاوي القائل: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ اعتراضٌ عليهم بأن فيها مَن لم يظلم. انظر: «تفسير البيضاوي» (١٩٣/٤).

﴿وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾: وضاقَ بشأنِهم وبتدبيرِ أمرِهم ذَرْعُهُ؛ أي: طاقته، وقد جعلوا ضيقَ الذَّرع والذِّراع عبارةً عن فقدِ الطَّاقة، كما قالوا: رَحْبُ الذِّراعِ، إذا كان مطيقاً له.

والأصل فيه: أن الرَّجلَ إذا طالَتْ ذراعُه نالَ ما لا ينالُه القصير الذِّراع، وصارَ ذلك مَثلاً في العَجْزِ والقُدْرةِ، وهو منصوبٌ على التَّمييزِ.

﴿ وَقَالُوا ﴾ عطفٌ على محذوفٍ متفرّع على ما تقدّم، تقديرُه: فكشفوا الحالَ وقالوا ذلك لِمَا رأوا فيه أثرَ الضجرة، فالواؤُ فصيحة.

﴿لَا تَخَفُ ﴾ الخوفُ: انزجاعُ النَّفسِ بتوقُّع الضَّررِ.

﴿ وَلِا تَحْزَنَ ﴾ لا على تمكُّنِهم منَّا لاندفاع الخوف والحزن مِن تلك الجهة بإعلامهم أنَّهم رسلُ الله، بل على نفسِه وأهلِه لـمَّا عَلِمَ أنَّ نزولهم لحادثة عظيمة، فقولُهم (١٠):

﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ ﴾ تعليلٌ لنفي الخوف والحزن.

﴿ وَأَهَلَكَ ﴾ نصبٌ بإضمارِ فعلٍ؛ لأنَّ موضع الكاف جَرُّ على المختار، أو بالعطف على محلِّها باعتبار الأصل.

﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَكَكَانَتَ ﴾؛ أي: في أمرِ اللهِ ﴿مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴾: مِن الباقين في الهلاك.

## \* \* \*

(٣٤) - ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِهَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾. ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِهَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِن ٱلسَّمَآءِ ﴾: عذاباً منها، سُمِّي

 <sup>(</sup>١) في (ك): «بقولهم».

بذلك لأنَّه يُقْلِقُ المعذَّب، مِن قولهم: ارتجزَ: إذا ارتجسَ؛ أي: اضطرَبَ، فاستُعْمِلَ لِمَا تضطربُ منه النَّفسُ.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾: بسببِ استمرارِهم على تجديدِ الفسقِ في كلِّ حينٍ.

\* \* \*

(٣٥) - ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةً أَبِيْكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدَ تَرَكَ نَامِنْهَ آ﴾: مِن القريةِ ﴿ ءَاكِةُ بَيِنَكَةً ﴾: هي آثارُ منازلِهم الخَرِبةِ. وقيل: الحجارةُ الممطورة.

وقيل: الماءُ الأسودُ على وجهِ الأرضِ.

﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ﴾: يَستعملون عقولَهم في الاستبصار والاعتبار، وهو متعلِّق بـ ﴿ تَرَكَٰنَا ﴾ أو ﴿ يَتِنَاتُ ﴾.

\* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْبُواْ فَا الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ مَدَيَ ﴾: وأرسلنا إلى مدينَ ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ وأرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ الأمرُ بالرَّجاءِ أمرٌ بسببه اقتضاءً، ولا تجوُّز فيه.

ويجوز أن يكون الرَّجاء بمعنى الخوف، و ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ مجازٌ عمَّا فيه مِن الثَّوابِ أو العقاب.

﴿ وَلَا نَعْمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ قد سبقَ تفسيرُه.

(٣٧) - ﴿ فَكَ ذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَ أَ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَكَةُ ﴾: هي زعزعة الأرضِ تحت القدم، وفي سورة الحجر: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [الحجر: ٧٣]؛ أي: صيحة جبريل عليه السلام، وهي سببُ الرَّجفةِ.

﴿ فَأَصَّبَ مُواْفِ دَارِهِمَ ﴾: في ديارهم، على ما ذُكِرَ في سورة هود عليه السلام، فاكتفى هنا بالواحد لِأَمْنِ اللَّبْسِ.

﴿ جَائِمِينَ ﴾ الجاثِمُ: البارك(١) على ركبتيه مستقبِلاً بوجهِهِ الأرضَ؛ أي: ميِّتين على هذا الحال.

## \* \* \*

(٣٨) - ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّ لَهُمُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾.

﴿ وَعَاداً وَثَمُوداً ﴾ منصوبان بفعل دلَّ عليه ما قبله مثلَ: أهلكنا. وقرئ: ﴿ وَنَكُمُودَا ﴾ غير منصرِّف على تأويل القبيلةِ (٢).

﴿ وَقَد تَّبَيَّ كَكُم ﴾ ذلك، يعني: ما وصفَه مِن إهلاكِهم.

﴿ مِن مَسَن كِنِهِم ﴾ مِن جهةِ مساكِنهم إذا نظرتم إليها عند مرورِكم بها، وكانَ أهلُ مكَّة يمرُّون عليها في بعض أسفارِهم فيبصرونها.

﴿ وَزَيِّ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ مِن الكفْرِ والمعاصي.

<sup>(</sup>١) في (ك): «النازل».

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص وحمزة بفتح الدَّال من غير تنوين ووقفاً بغير ألف، والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

﴿ فَصَدَّهُمْ ﴾ الصَّدُّ: الصَّرْفُ عن الخير، ولا يقال: صدَّه عن الشَّرِّ، ولكن يقال: صرَفَه عن الشَّرِّ ومنعَه منه (١).

﴿عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: الصِّراط المستقيم الذي هداهُم إليه الرُّسُلُ.

﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾: متمكّنين مِن النَّظر والاستبصارِ لكنَّهم لم يفعلوا، أو: متبيِّنين أنَّ العذابَ لاحقٌ بهم بإخبارِ الرُّسل لهم، ولكنَّهم لَجُّوا حتى هلكوا.

\* \* \*

(٣٩) - ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآهَ هُم ثُوسَى بِٱلْبَيِنَاتِ فَاسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَنِيقِينَ ﴾.

﴿ وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ ﴾ معطوفٌ على ﴿ وَعَادًا ﴾، وتقديم ﴿ وَقَدْرُونَ ﴾ لشرف نسبه.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيِنَتِ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَكِيقِينَ ﴾: فائتين، بل أدركهم أمرُ اللهِ، مِن سبقَ طالبَه: إذا فاتَه.

\* \* \*

(٤٠) \_ ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّنِحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّنِحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

﴿ فَكُلًّا ﴾ مِن المذكورين ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ . ﴾: عاقبنا بسببِ مِن جهتِه.

<sup>(</sup>١) في (م): «عنه».

﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ الحاصبُ: ريحٌ تأتي بالحصباء، وهي (١) الحصا الصِّغار كقوم لوطٍ.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كمدين وثمود.

﴿وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِٱلْأَرْضَ ﴾ كقارون.

﴿ وَمِنْهُ مِنْ أَغْرَقُنَا ﴾ كفرعون وقومه، وأمَّا قومُ نوح عليه السلام فليسوا(٢) مِن المذكورين.

الغرقُ لا يكون إلَّا في الماء بخلاف الخسف، ولذلك زاد فيه قوله: ﴿بِهِ الْغَرْضُ ﴾.

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾: ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبَهم بغير جُرْمٍ، وزيادة ﴿ كَانَ ﴾ لبيان أنَّه ليس مِن عادته ذلك.

﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بالتَّعريض للعذاب.

#### \* \* \*

(٤١) - ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ الَّغَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآ ۚ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ الَّغَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَ آءَ ﴾ يعني: مَثَلُ مَن أَشرَكَ بالله الأوثانَ.

﴿ كُمَثَلِ ٱلْمَنكَ بُوتِ ﴾ التَّاءُ فيه كتاء (طاغوت)، تقع على الواحد والجمع، والمذكَّر والمؤنَّث.

<sup>(</sup>١) في (ك): «وهو».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ليسوا»، وفي (ي) و(ع): «ليس».

﴿ اَتَّخَذَتَ بَيْتًا ﴾؛ أي: كمَثَل العنكبوت فيما تتَّخذُه لنفسِها مِن بيتٍ؛ فإنَّ ذلك البيت لا يدفعُ عنها الحرَّ والبرد، ولا يقي ما تقي البيوتُ، فكذلك الأوثان لا تنفعُهم في الدُّنيا والآخرة.

ولا وجه لِمَا قيل في تفضيل (١) بيتها: بل ذلك أوهن، فإن لهذا حقيقةً وانتفاعاً مَّا(٢)؛ لأنَّ قضية التَّشبيه عكس هذا.

﴿ وَإِنَّ أَوْهَ لَ الْبُرُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَ الْعَنَكَ بُوتِ ﴾ مِن هنا ظهر أنَّ الغرضَ تشبيهُ ما اتَّخذوه مُتَّكَلاً ومعتمداً في دينهم بما هو مَثَلٌ عند النَّاسِ في الوهن والضَّعف، لا تشبيهُ ذواتِهم بالعنكبوت.

﴿لَوَكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴾: يرجعون إلى علم لعَلِموا أنَّ هذا مَثَلُهم، أو أنَّ دينَهم أو هذا مَثَلُهم، أو أنَّ دينَهم أو هذا مَثَلُهم، أو أنَّ دينَهم أو هذا مَثَلُهم، أو أنَّ يُخرجَ الكلامُ بعد تشبيهِ دينهم ببيت العنكبوت مخرجَ الاستعارة؛ فيُرادَ ببيتِ العنكبوتِ دينَ المشركين وعبادةَ الأوثان، فيكون استعارة مصرِّحة تمثيليَّةً.

#### \* \* \*

(٤٢) - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٌ وَهُوَ ٱلْعَنْ يِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ على إضمار القول؛ أي: قل للكفرة: إنَّ الله يعلم.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «موجب التفضيل أن يكون سائر البيوت دونه في الوهن فلا يجدي ما قيل في تفسيره: لا بيت أوهن منه. منه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٥).

وقرئ: ﴿يَدْعُونِ ﴾ بالياء(١)، حملاً على ما قبله.

و ﴿مَا﴾ استفهاميَّةٌ منصوبة بـ ﴿يَدَّعُونَ ﴾، و ﴿يَعَلَمُ ﴾ معلَّقةٌ عنها، و ﴿مِن ﴾ للتَّبيين.

أو نافيةٌ و ﴿مِن﴾ مزيدة، و ﴿شَيْءً ﴾ مفعولُ ﴿يَدْعُونَ ﴾.

أو مصدريةٌ و ﴿ شَيْءٍ ﴾ مصدر (٢).

أو موصولةٌ مفعولٌ لـ ﴿ يَعْلَمُ ﴾، ومفعولُ ﴿ يَدْعُونَ ﴾ عائدُه المحذوف.

والكلام على الأوَّلَيْنِ تجهيلٌ لهم وتوكيدٌ للمَثلِ، وعلى الآخرَيْنِ وعيدٌ لهم.

﴿ وَهُو ٱلْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تعليلٌ على المعنيين، فإنَّ مِن فَرْط الغباوة إشراكُ ما لا يُعدُّ شيئًا بمن (٣) هذا شأنه، وأنَّ الجمادَ بالإضافة إلى القادر القاهر على كلِّ شيءٍ، البالغِ في العلم وإتقان الفعل الغاية، كالمعدوم، وأنَّ مَن هذا صفتُه قَادِرٌ (١) على مجازاتهم.

\* \* \*

(٤٣) - ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ﴾.

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُلُ ﴾ يعني: المثلُ المذكور وأشباهه.

﴿نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ ﴾ تقريباً لِمَا بَعُدَ مِن أفهامِهم.

<sup>(</sup>١) قراءة عاصم وأبي عمرو، وباقي السبعة بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) «شيء مصدر» سقط من (ك)، و «مصدر» سقط من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «لمن».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «قدر»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٥).

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ كَ اللهُ وَمَا يَعَقَلُ حَسَنَهَا وَفَائدَتَهَا ﴿ إِلَّا ٱلْعَكَلِمُونَ ﴾: الواقفون على أنَّ الأمثال والتَّشبيهات إنَّما هي الطُّرق إلى المعاني (١) المستورة حتى تبرزَها وتصوِّرَها للأفهام.

\* \* \*

(٤٤) \_ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآنِكَ قِلْكَ لَآبَةُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ مُحقًا؛ يعني: لم يخلقهما باطلاً، بل لحكمة، وهي أنْ تكونا(١) مساكنَ عبادِه، وعبرةً للمعتبِرين منهم، ودلائلَ على (٣) عظم قدرته، كما أشار إليه بقوله:

﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ خصَّهم بالذِّكرِ لأنَّهم المنتفِعون بها.

\* \* \*

(٤٥) - ﴿ ٱتَّلُ مَا آُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَآَقِهِ ٱلْقَسَلَوَةَ ۖ إِنَّ ٱلْقَسَلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكِّرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴾.

﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ تقرُّباً إلى الله بقراءته، وتحفُّظاً الألفاظه، واستكشافاً لمعانيه؛ فإنَّ القارئ المتأمِّل قد ينكشِفُ له بالتَّكرارِ ما لم ينكشفُ له أوَّل ما قرعَ سَمْعَه.

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ ﴾؛ أي: دُمْ على إقامَتِها.

<sup>(</sup>١) في (ك): «للمعاني».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ك) و(ي): «تكون».

<sup>(</sup>٣) «على» سقط من (م).

﴿إِنَ ٱلصَّكَانَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِوَٱلْمُنكِرِ ﴾ قد مرَّ تفسيرُهما، والنَّهيُ مجازٌ عن المنع.

رُويَ: أَنَّ فتَّى مِن الأنصار كان يصلِّي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يَدَعُ شيئاً من الفواحش إلَّا ركبَه، فوُصِفَ له عليه السلام فقال: "إنَّ صلاتَه ستنهاهُ"، فلم يلبَثْ أَنْ تابَ(١).

﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾؛ أي: والصلاةُ أكبرُ مِن غيرِها مِن الطَّاعات، وإنَّما عبَّرَ عنها به لتستقلَّ بالتَّعليل، كأنَّه قالَ: والصَّلاةُ أكبرُ لأنَّها ذِكرُ اللهِ.

أو: لذكرُ اللهِ(٢) إيَّاكم برحمته أكبرُ مِن ذكركِم إيَّاه بطاعتِه.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ منه ومِن سائر الطَّاعاتِ، فيجازيكم بها أحسنَ المجازاة.

## \* \* \*

(٤٦) - ﴿ وَلَا تَحْدِلُواْ أَهْلَ الْحِتَنِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ وَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

﴿ وَلَا يَحْدَدُ لُوا أَهُمُ لَ الْحِكْدِ لُوا أَهُمُ لَ الْحِدَالِ: شِدَّة الفَتْلِ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: "تفسير الثعلبي" (٧/ ٢٨١)، و "الكشاف" (٣/ ٥٥٦)، و "المحرر الوجيز" (٤/ ٣٢٠)، وعزاه الثعلبي وابن عطية لرواية أنس رضي الله عنه، لكن قال الحافظ في "الكاف الشاف" (ص: ١٢٨): (لم أجده). قلت: روى الإمام أحمد في "المسند" (٩٧٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٥٦٠)، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، إنَّ فلاناً يصلِّي باللَّيل، فإذا أصبحَ سرقَ، قال: "سينهاهُ ما تقولُ". ورجاله رجال الصحيح كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) «ولذكر الله» زيادة من (ي).

<sup>(</sup>٣) قال الخازن في «تفسيره» (١/ ٥٩٥): «لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يفتل صاحبه عما هو عليه».

﴿إِلَّا بِٱلَّتِي﴾: إلَّا بالخصلة التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كمعارضة الخشونةِ باللِّين، والغضب بالكَظْم، والمشامَّتة بالنُّصح.

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ ﴾ بالإفراطِ في الاعتداءِ والعِناد، فلم ينفعْ فيهم الرِّفقُ.

وقيل: معناه: ولا تجادلوا الدَّاخلين في الذِّمَّة إلَّا بالتي هي أحسنُ، إلَّا الذين ظلموا فنبذوا الذِّمَّة ومنعوا الجزية، ومجادلتُهم بالسَّيف.

﴿وَقُولُواْءَامَنَابِالَذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْحَكُم ﴾ مِن جِنس المجادلة بالأحسن، وعن النَّبيِّ عليه السلام: «لا تصدِّقوا أهلَ الكتابِ ولا تكذِّبوهم، وقولوا: آمنًا باللهِ وكتبِه ورسلِه، فإن كان باطلاً لم تصدِّقوهم، وإنْ كان حقًّا لم تكذِّبوهم»(١).

﴿ وَ إِلَهُ مَنَا وَ إِلَهُ كُمُ وَخِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾: مطيعون له خاصَّة، وفيه تعريضٌ باتِّخاذهم أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً مِن دونِ اللهِ.

# \* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَرَوُكَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَرَوُنَ ﴾. هَتَوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِدِ ۗ وَمَا يَجَمَّدُ بِعَايَنِيْنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومِثْلَ ذلك الإنزالِ ﴿ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ مصدِّقاً لكتبهم بأنْ نزلَ على ما وُصِفَ فيها.

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ ﴾ كعبد الله بن سلام وأضرابه، تفريعٌ على نزول القرآن على ما وُصِفَ في كتابهم، وإنَّما قال:

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَهُ دُونَ: آمنوا به؛ لأنَّ منهم مَن لم يؤمن بعدُ.

<sup>(</sup>١) روى نحوه أبو داود (٣٦٤٤) من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه، وأصل الحديث عند البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ وَمِنْ هَا وَلَا عَامَة العربِ، لا إلى مَن فَوَمِنْ هَا وَلِي عامَة العربِ، لا إلى مَن في عهد الرَّسولِ عليه السلام مِن أهل الكتاب؛ لأنَّهم داخلون فيما تقدَّم، ولا مجال لتخصيصه بمَن تقدَّم عهدَه عليه السلام لأنَّ التَّفريع يأباه (١١).

﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِنَا يَكِنِنَا ﴾ مع ظهورِها وقيامِ الحجَّة عليها، ولذلك قال: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ ﴾؛ فإنَّ الجَحْدَ ليسَ مطلقَ الإنكارِ، بل الإنكارُ بعدَ المعرفةِ.

﴿إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾: إلا السَّاترون للحقِّ بعدَ وضوحِه عندهم عناداً(١).

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ وَمَا كُنتَ لَتْ أُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبٍ وَلا تَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُون ﴾.

﴿ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن مَبْلِهِ عَ ﴾؛ أي: مِن قبلِ نزولِ القرآن عليك، فيُفهَم منه أنَّه عليه السلام كان قادراً على التِّلاوة والخطِّ بعدَه.

﴿مِنكِكَ مِ عَربيًّا كَانَ أُو عَبريًّا أَو سَرِيانيًّا أَو فَارسيًّا.

﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ فإنَّ ظهورَ هذا الكتاب الجامعِ لأنواع العلوم الشَّريفة على مَن لا يقدرُ على القراءة والخطِّ (٣) خارقٌ للعادة.

وذِكرُ اليمين زيادةُ تصويرِ للمنفيِّ، ونفيٌ للتَّجوُّز في الإسناد، وما فيه من الإطناب المعنوي لإفادة أنَّ الكتابة من أشرف الصِّناعات، فحقُّها أن تكون باليمين

<sup>(</sup>١) في هامش (ي): «رد للكشاف»، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(ي) و(ع): «ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلواً عن الفائدة. منه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ي): «من بدل الخط بالتعلم فكأنه استلال [أو: استدراك، أو: استدلال]، ولا يخفى ما فيه. منه».

دون اليسار المخصوصة بخسائس الأمور، على ما أشار إليه النَّبيُّ عليه السلام بقوله: «اليمين للوضوء واليسار للاستنجاء»(١).

﴿إِذَا ﴾ تقديره: ولو كنت تتلو الكتاب وتخطُّه إذاً ﴿لَارْتَابَ ﴾: لشكَّ ﴿الْمُبْطِلُونَ ﴾ والله وقالوا: الذي نجده في كُتبنا أميٌّ لا يقرأُ ولا يكتبُ، وليس به.

وإنَّما سمَّاهم مبطلين لأنَّهم وجدوه في كتبهم كذلك فغيَّروه(٢).

قيل: أي: لو كنْتَ ممَّنْ يخطُّ<sup>(٣)</sup> ويقرأ لقالوا: لعلَّه تعلَّمَ أو التقطه مِن كتبِ الأقدمين.

وفيه: أنَّ ذلك الارتياب لا يندفع بكونه عليه السلام أُمِّيًا؛ فإنَّ التَّعلُّم مِن الغير لا يتوقَّفُ على القراءة والكتابة.

\* \* \*

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ويوجد أحاديث كثيرة لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما يستحسن، والنهي عن استخدامها في الاستنجاء، منها ما رواه البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله على: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه».

وروى أبو داود (٣٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يد رسول الله على اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى».

- (۲) في هامش (ع) و(ي): «لــمًا عرفت أن الارتباب مخصوص بهم بين أهل الكتاب فقد ظهر عندك وجه التعبير بالمبطلين دون الكافرين، ومن لم يتنبه لذلك زعم أن المراد منهم الكافرين. منه».
  - (٣) في (ف) و(ي): «تخطه».

(٤٩) - ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَ كُنْ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ ۚ وَمَا يَجْمَعُدُ بِعَايَنَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّنلِمُونَ ﴾.

﴿ بَلَ هُو﴾: بل القرآنُ ﴿ ءَايَكُ أَيِنَكُ فِي صُدُورِ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ هما مِن خصائص القرآن: كونه آياتٍ بيناتٍ للإعجاز، وكونه محفوظاً في الصُّدور، بخلافِ سائر الكتُبِ السَّماويَّة؛ فإنَّها لم تكن معجزات في حدود أنفسها (١٠)، وما كانت (٢) تقرأ إلَّا مِن المصاحفِ.

وفي قوله: ﴿ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ تشريفٌ للحفَّاظِ، وتنبيهٌ على أنَّ حفظه حقيقةً إنَّما يكون بالوقوف على معانيه.

﴿ وَمَا يَجْمَعُ ثُونِاً إِنَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾: إلَّا المتوغِّلون في الظُّلم بالمكابرة بعدَ وضوح دلائل الإعجاز.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ وَهَا لُواْ لَوْ لَاَ أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَّيِهِ إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينٌ مُّهِينُ ﴾.

﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على اللَّازم ممَّا تقدَّم؛ أي: لم يَعتدُّوا (٣) بتلك الآيات وقالوا:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ي) و(ع): «ولا ينافي هذا كون بعضها معجزة من جهة أخرى، كالتوراة فإنها نزلت من السماء مكتوبة. منه».

<sup>(</sup>۲) «کانت» سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «لا تعبدوا»، وفي (ف): «لا تعدوا»، وفي (ك): «لا تعتدوا»، وفي (م): «لا يقتدوا»، وفي (ي): «لا يعتدوا»، والصواب المثبت.

﴿ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مُن رَّبِيدٍ أَ ﴾ مثلَ ناقةِ صالح، وعصا موسى، ومائدةِ عيسى، عليهم السلام.

﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَاللهِ ﴾ ينزِلها كما يشاء، وأمًّا ما قيل: لسْتُ أهلَها فآتيكم بما تقترحونه، فلا يناسبُ المقام؛ لأنَّ الاقتراح كان من الله تعالى لا منه عليه السلام

﴿ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُّيِينُ ﴾ ليسَ مِن شأني إلَّا تبليغُ ما أُمِرْتُ به مِن الإنذار والإبانةِ ممَّا أُعْطِيْتُ مِن الآيات، والاقتصارُ على ذِكْرِ الإنذارِ لزيادةِ التَّهديد لهم والوعيدِ في حقِّهم، وإلَّا فشأنه عليه السلام غير مقصور على ما ذُكِرَ، بل التَّبشيرُ أيضاً من شأنه.

\* \* \*

(٥١) \_ ﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ الِكَ فِى ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾.

﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ آيةٌ مغنية عمَّا اقترحوه.

﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾: الكاملَ في جنسِه.

﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾: تدومُ تلاوتُه عليهم في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، فلا يزال معهم آيةً ثابتةً لا تزولُ كما تزول كلُّ آيةٍ بعدَ كونِها.

﴿ إِنَّ فِي مَثْلُ هَذَهِ الآية الموجودة في كلِّ مكانٍ وزمانٍ إلى آخرِ الدَّهر.

﴿لَرَحْكَةً ﴾: لنعمةً عظيمةً ﴿وَذِكَرَىٰ ﴾: وتذكرةً ﴿لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ لمن همُّه الإيمانُ دونَ التَّعنُّت.

(٥٢) - ﴿ قُلُ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَالِ وَكَفَرُواْ بِٱللّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

﴿ قُلْكَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيداً ﴾ بصِدْقي (١)، وقد صدَّقني بالمعجزات، أو: بتبليغي ما أُرْسِلْتُ به إليكم ونصحي ومقابلتِكم إيَّايَّ بالتَّكذيبِ والتَّعنُّتِ.

﴿يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فهو مُطَّلِعٌ على أمري وأمرِكم، وعالمٌ بحقِّي وباطلِكم.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ ﴾ وهو الذي يُعبَدُ مِن دونِ اللهِ ﴿وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ ﴾ منكم ﴿أُولَا بِعَنَ اللَّهِ اللهِ الكفرَ بالإيمانِ.

# \* \* \*

(٥٣) - ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ ﴾ بقولهم: أمطرْ علينا حجارةً مِن السَّماء.

﴿ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى ﴾ على مقتضى الحكمة لكلِّ عذابٍ أو قومٍ ﴿ لِمَّآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ ﴾ عاجلاً.

﴿ وَلَيَأْنِينَهُم ﴾ العذابُ في الأجل المسمَّى ﴿ بَغْنَةً ﴾: فجأةً ﴿ وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بوقت مجيئه، فليس وقعة بدر منه (٢).

<sup>(</sup>١) في (م): «يصدقني».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فليس وقت بدر منه»، وفي (ف): «فليس وقت بدل منه»، وفي (م): «فليس وقت يدرأ منه». والمثبت من (ع) و(ي)، وهو الصواب، حيث ذكره رداً على البيضاوي (١٩٧/٤) في قوله: ﴿وَلَيَأْنِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾ فجأة في الدنيا كوقعة بدر.

(٥٤ - ٥٥) - ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَفِرِينَ ﴿ فَ يَعْشَلَهُمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْمُعَمِّ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ أعاده لربط قوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً ﴾ أُرِيدَب ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ ما يوجبُها، أو نزَّل الإحاطة المقدَّرة منزلة المحقَّقة للقَطْع بوقوعِها، وهذا بحسب النَّظر الجليل.

وأمَّا الذي يقتضيه النَّظر الدَّقيق: فهو أنَّه تعالى مُنزَّه عن النِّسبِ الزَّمانيَّة، فالكائناتُ كلُّها واقعةٌ في أوقاتِها (١) المعيَّنة بالنَّظر إليه تعالى، فلا تجوُّزَ في أحدِ جُزْأي الكلام.

﴿ إِلَاكَنِوِينَ ﴾ اللام للعهد على وضع الظَّاهر موضعَ المضمَرِ؛ للدِّلالة على موجِب الإحاطة، أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمِهم.

ولا وقف على ﴿ إِأَلْكُنْفِرِينَ ﴾ لأنَّ: ﴿ يَوْمَ ﴾ ظرفُ إحاطةِ النَّار بهم.

﴿ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ كقوله: ﴿ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمَ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦].

وذكر (٢) ﴿ أَرْجُلِهِم ﴾ للدِّلالة على أنَّ تلك التَّغشية في حال انتصابهم.

﴿ وَيَقُولُ ﴾ اللهُ، أو بعضُ الملائكةِ بأمرِه؛ لقراءة: ﴿ ونقول ﴾ بالنُّونِ (٣): ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: جزاءَه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «إفادتها».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ذكر».

<sup>(</sup>٣) قرأ الكوفيون ونافع بالياء، وباقي السبعة بالنون. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

(٥٦) \_ ﴿ يَكِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾.

﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾؛ أي: إذا لم تتسهَّل العبادةُ في بلدةٍ، ولم يتيسَّرْ لكم إظهارُ دينِكُم، فهاجروا إلى حيثُ يتمشَّى لكم ذلك، والفاء في قوله:

﴿ فَإِنَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ جوابُ شرطٍ محذوفٌ؛ إذ المعنى: إنَّ أرضي واسعةٌ؛ إنْ لم تخلِصوا العبادة في أرضٍ فأخلِصوها في غيرها، ثمَّ حذف الشَّرطَ وعوَّضَ مِن حذف تقديم المفعولِ، مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص، ثمَّ شجَّع المهاجِرَ بقوله:

(٥٧) - ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَتُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ بِهَ لَهُ ٱلْمَوْتِ ﴾؛ أي: واجدةٌ مرارَته، كما يجدُ الذَّائق طعمَ المذوقِ؛ لأَنَّها إذا تيقَّنَتْ (١) بالموت سهلَ عليها مفارقةُ وطنِها.

﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ بعدَ الموتِ للثَّوابِ والعقاب، ومَن هذا عاقبتُه ينبغي أنْ يجتهدَ في الاستعداد له.

\* \* \*

(٥٨ ـ ٥٩) ـ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّتَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَخْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَغْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَنَوَكَّلُونَ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُهُوِتَنَهُم ﴾: لننزلنَّهم ﴿ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾: علالي. وقرئ: ﴿ لَنُتُوينَّهم ﴾ مِن النُّواء(٢)، وهو النُّزولُ للإقامة، وثُوَى غيرُ متعدِّ، فإذا

<sup>(</sup>١) في (م): «تيقن».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

تعدَّى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعو لا واحداً، والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إما إجراؤُه مجرى لننز لنَّهم ولنبوِّ تنَّهم، أو حذف الجار وإيصال الفعل، أو تشبيهُ الظَّرفِ المؤقَّتِ بالمبهم.

﴿ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعُ مَ ٱجَرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ وقرئ: (فنعم)(١)، والمخصوص بالمدح محذوف دلَّ عليه ما قبلَه.

ويُوقف على ﴿ٱلْعَامِلِينَ ﴾ على أنَّ ﴿ ٱلَذِينَ صَبَرُوا ﴾ خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هم الذين صبروا على أذيَّة المشركين، والهجرةِ للدِّين، إلى غير ذلك مِن المحنِ والمشاقِّ.

والوصل أجود؛ ليكون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نعتاً لـ ﴿ٱلْعَامِلِينَ ﴾.

﴿ وَعَكَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُمُونَ ﴾: ولا يتوكَّلون في جميع ذلك إلَّا على اللهِ.

\* \* \*

(٦٠) - ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَآبَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾: وكم ﴿مِن دَآبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾: لا تطيقُ حملَه لضعفِها، ولا تدَّخره، وإنَّما تصبح ولا معيشةَ عندَها.

﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ۚ ﴾ ثمَّ إنَّها مع ضعفِها وتوكُّلِها، وإيَّاكم مع قوَّتِكم واجتهادِكم في الكشبِ، سواءٌ في أنَّه (٢) لا يرزُقها وإيَّاكم إلَّا الله، فإنَّه لو لم يقدِّركم ولم يقدِّر لكم أسبابَ الكسب لكنتُم أعجزَ مِن أضعفِ الدَّوابِ، فلا تخافوا على معاشِكم بالهجرةِ.

<sup>(</sup>۱) نسبت ليحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أنها».

رُويَ أَنَّهم لَمَّا أُمِروا بالهجرة قال بعضُهم: كيف نَقْدمُ بلدةً ليس لنا فيها معيشة، فنزلَتْ(١).

﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ ﴾ لقولِكم: نخشى الفقرَ والضَّيعةَ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائرِكم.

(71) - ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾.

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ ﴾ المسؤول أهل مكَّة. ﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾؛ أي: هم مُقرُّون بذلك، ولا يخفى ضعفُ التَّمسُّكِ بوجوب انتهاء الممكنات إلى واحدٍ واجبِ الوجود في هذا المطلبِ.

﴿ فَأَنَّ يُزْفَكُونَ ﴾: فكيفَ يُصرَفون عن (٢) توحيده مع إقرارِهم بهذا كلُّه.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾: يوسِّعُه ﴿لِمَن يَثَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ يُقالُ: قَدَرَ الرِّزْقَ وقتَ رَهُ: إذا ضيَّقه.

﴿ لَهُ ﴾؛ أي: لِمَن يشاءُ، فوضعَ الضَّميرَ مَوْضِعَ (من يشاء) لأنَّه مُبْهَمٌ غيرُ معيَّنٌ، فكان الضَّميرُ مُبْهِماً مثلَه.

وليس المراد مِن الموسَّع له والمضيَّق عليه واحداً باعتبار الوَقْتَين؛ إذ حينئذٍ حِتْقُ قوله: ﴿وَيَقْدِرُ ﴾ أَنْ يُصدَّرَ بأداة التَّعاقبِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون» (٤/ ٢٩٣)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (م): «على».

# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلمُ ما يُصلِحُ العبادَ وما يفسدُهم.

#### \* \* \*

(٦٣) - ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ اليَقُولُنَّ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ اليَقُولُنَ السَّمَاءُ فَلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ ثَلُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمَلِي الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللِّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَالَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ معترفين بذلك، فكيف يشركون به ما لا يقدِرُ على شيءٍ أصلاً.

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على هذه النِّعمةِ العُظمى، فإنَّ الماءَ مادَّةُ حياةِ كلِّ شيءٍ.

﴿ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعُقِلُونَ ﴾ فلا يعلمون ما يقولون، وما فيه مِن الدِّلالة على بطلانِ الشِّركِ وصحَّة التَّوحيد.

وكلمة ﴿بَلَ ﴾ إضرابٌ عن جهلِهم الخاصِّ في الإتيان بما هو حجَّة عليهم، يعني: أنهم مسلوبو(١) العقولِ، فلا يَبعدُ عنهم مثله.

وقوله: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ معترِض، ويأتي في سورة لقمان تفسيرُ هذه الآيةِ بوجهِ آخر.

#### \* \* \*

(٦٤) \_ ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلِعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ ﴾ إشارةُ تحقيرٍ، كيف وهي لا تنزنُ (٢) عند الله جناحَ بعوضة.

<sup>(</sup>١) في (ف): «مسلوبون».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «تسوى»، وفي (م): «وهي لا تزن عند الله ولا تسوى عند الله».

﴿ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُ ﴾؛ أي: ما هي لسرعةِ زوالِها وعدمِ النَّفعِ في مآلها إلَّا كما يَلْهَى ويَلعبُ به الصِّبيان، ويجتمعون إليه، ويبتهجون به ساعةً، ثمَّ يتفرَّقون.

واللَّهُوُّ: ما يتلذَّذُ به الإنسانُ فيلهيه ساعةً ثمَّ ينقضي.

﴿ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُ ﴾؛ أي: هي دارُ الحياةِ الحقيقيَّة؛ لعدمِ طَرَيان الموت عليها، أو كأنَّها في ذاتها حياةٌ؛ إذ ليس فيها إلَّا حياة مستمرَّة دائمة.

و ﴿ ٱلْحَيَوَانُ ﴾: مصدرُ حَيِيَ، وقياسُه: حَييَان، فقُلِبَتِ الياء الثَّانية واواً، ولم يقل: لهي الحياة؛ لِمَا في بناء فَعَلان من معنى الحركة والاضطراب، والحياة حركة والموتُ سكونٌ، فمجيئه على بناء دالِّ على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة.

ويوقف على ﴿الْحَيَوانُ ﴾ لأنَّ التَّقدير: ﴿لَوَ كَانُواْيَعْ لَمُونِ ﴾ حقيقة الدَّارَيْن لَمَا اختاروا اللَّهو الفاني على الحيوان الباقي، ولو وُصِلَ لصار وصفُ الحيوان معلَّقاً بشرطِ علمِهم ذلك، وليس كذلك.

#### \* \* \*

(٦٥) \_ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفَلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَاهُمْ فَيُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ فَإِذَا رَكِ بُوا فِي الْفُلْكِ ﴾ مُتَّصلٌ بما دلَّ عليه ما قبلَه مِن شرح حالِهم بطريق الإشارة، وليس هنا محذوفٌ؛ أي: هم على ما وُصِفوا به مِن الشِّرك والعناد، فإذا ركبوا في البحر ﴿ دَعَوُا اللَّهَ ﴾ في تلك الحالة.

﴿ مُؤلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ حقيقةً، حيث لا يَدْعون معه غيرَه؛ لعلمِهم بأنَّه لا يكشف الشَّدائدَ إلَّا هو، وهذا \_ أي: التَّوافق بين العلم والعمل \_ حقيقةُ الإخلاصِ، لا

صورتُه (١)، وأيضاً مساقُ الكلام في تقبيح حالِهم وكمالِ القبح في انقلابهم عن الإخلاص إلى الشِّرك بغتةً.

﴿ فَلَمَّا نَحَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴾: فاجَوُوا المعاوَدَةَ إلى الشُّرك.

\* \* \*

(٦٦) - ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾ اللَّام فيه لام (كي)، وكذا في:

﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ على قراءة الكسر؛ أي: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعَود إليه كافرين بنعمة النَّجاة، متمتِّعين باجتماعهم على عبادة الأصنام، وتوادِّهم (٢) عليها والتَّلنُّذِ لا غير، على خلاف عادة المخلصين من المؤمنين، فإنَّهم يشكرون نعمة الله تعالى إذ أنجاهم، ويجعلون نعمة النَّجاة ذريعة إلى زيادة الطَّاعة، لا إلى التَّمتُّع والتَّلنُّدُ (٣).

وعلى هذا لا وقفَ على ﴿ يُشَرِكُونَ ﴾، ومَن جعلَه لام الأمر متشبَّثاً بقراءة الشُّكون (٤٠) على وجه التَّهديد كقوله: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٩] يقفُ عليه.

﴿فَسَوْفَيَعْلَمُونِ ﴾ سوءَ تدبيرِهم عندَ تدميرِهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ف): «صورة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وتواددهم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «التلذذ والتمتع».

<sup>(</sup>٤) قراءة ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي، وباقى السبعة بكسر اللام. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

(٦٧) - ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ الْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾.

﴿ أُولَمْ يَرَوُا ﴾؛ أي: أهل مكَّة ﴿أَنَاجَعَلْنَا﴾ بلدَهم ﴿ حَرَمًا ﴾: ممنوعاً مصوناً عن النَّهب والتَّعدي ﴿ عَامِنًا ﴾: يأمنُ داخلوه سواءٌ كان مِن أهلِه أو مِن غيرِهم مِن القتلِ والسَّبي.

﴿وَيُنَخَطَّفُٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ يُختلسون قَتْلاً وسَبْياً؛ إذ كانَتِ العربُ حولَه في تغاورٍ وتناهبِ.

﴿أَفِيَٱلْمِطِلِ ﴾: أبعدَ هذه النّعمةِ المكشوفةِ وغيرِها ممَّا لا يَقدرُ عليه إلا الله، بالصَّنم أو الشَّيطانِ ﴿يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَكُفُرُونَ﴾ حيثُ أشركوا به غيرَه، وتقديم الصِّلتَيْن لمحافظةِ الفاصلةِ والاختصاصِ على طريق المبالغةِ.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ ۚ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْاَكَنِهِ بِنَ ﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ صَكَدِبًا ﴾ بأنْ جعلَ له شريكٌ، قائلينَ: ﴿مَانَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَىٓ ﴾ [الزمر: ٣]، وهذا القولُ منهم باعتبار أنَّ التَّقرُّ بَ لا يكون إلَّا بالطَّاعة في معنى القول بأنَّ تلك العبادة طاعةٌ أمروا بها، وهذا افتراءٌ منهم على الله تعالى.

ثمَّ إنَّ الافتراءَ نفسَه وإن كان لا يخلو عن كذبٍ لكنَّ المفتَرى قد يكون صادقاً، والمفتَرى هاهنا\_وهو كون عبادة الأصنام طاعةً \_لَمَّا كان كذباً زادَ قولَه: ﴿كَذِبًا ﴾ زيادةً(١) في تقبيح شأنِهم.

 <sup>(</sup>١) «زيادة» سقط من (ك).

﴿ أَوْ كُذَّبَ بِإِلْمَعَقِ ﴾؛ يعني: الرَّسول أو الكتاب.

وفي: ﴿لَمَّاجَآءَهُۥ ﴾ تسفيه لهم حيثُ لم يتوقَّفوا ولم يتأمَّلوا قطُّ حين جاءهم، بل سارعوا إلى التَّكذيبِ أوَّلَ ما سمعوه.

﴿ أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِللَّهِ عَلَى الله ، وكذَّبوا بالحقّ هذا التَّكذيب؛ أو: ألم يصحّ وقد افتروا مثل هذا الافتراء على الله ، وكذَّبوا بالحقّ هذا التَّكذيب؛ أو: ألم يصحّ عندهم أنَّ في جهنَّم مثوًى للكافرين، حتى اجترؤوا مثلَ هذه الجرأة.

\* \* \*

(٦٩) - ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا ﴾ أطلقَ المجاهدة ليتناولَ كلَّ ما تجب مجاهدته من الأعادي الظَّاهرة والباطنة بأنواعها.

﴿ فِينَا ﴾: في حقِّنا ومِن أجلِنا ولوجهنا خالصاً.

﴿ لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾: لنزيدنَهم هدايةً إلى سُبُلِ الخير وتوفيقاً لسلوكها، كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ الْمَتَدُوا زَادَهُر هُدَى ﴾ [محمد: ١٧].

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ بالنُّصرةِ والمعونةِ في الدُّنيا، وبالثَّوابِ والمغفرة في العُقبي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخ عدا (ف): «لا»، والمثبت من (ف)، وهو الصواب.





## (١ - ٢) - ﴿ الَّمْ آنَ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾.

﴿ الْمَرَ الْكُورُ عَلَى البناء للمفعول، وقرئ على البناء للمفعول، و ﴿ الْمَرَ اللهُ عَلَى البناء للمفعول، و ﴿ اللهُ عَلَى العكس (١)، و إضافةُ غَلَبتهم (٢) في الأولى إلى المفعول، وفي الثانية إلى الفاعل.

### \* \* \*

(٣-٥) - ﴿ فِي آذَنَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِللَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِلَهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكُمُ أَوْمَ وَهُو الْعَنْ إِنْ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ فِ آدَفَ ٱلأَرْضِ ﴾: أرضِ العربِ؛ لأنَّها الأرض المعهودة عندهم؛ أي: في أدنى أرضِ العرب، واللهم أو: أرضِهم؛ أي: أدنى أرضِهم مِن العرب، واللهم بدلٌ مِن الإضافة.

<sup>(</sup>۱) نسبت لعليّ وابن عمر وأبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنهم \_ ومعاوية بن قرة وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۱۹)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱٦)، و «الكشاف» (٣/ ٤٦٧)، و «البحر» (۱۷/ ۱٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): «غلبهم».

وقيل: أدنى أرضهم إلى عدوِّهم (١)؛ أمَّا الدلالة على الإضافة فظاهرةٌ مِن فِكْرهم، وأمَّا النهاية فلحديث المغلوبيَّة.

وعن مجاهد: هي أرضُ الجزيرة، وهي أدنى أرضِ الروم إلى فارس (٢). وقيل: أَذْرعاتَ وبُصْرى، وهي أدنى أرض الشام مِن العرب.

﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِغَلَبِهِمْ ﴾ وقرئ بسكون اللام (٣)، فالغَلَب والغَلْب مصدران، كالحَلَب والحَلْب.

﴿ سَيَغَلِبُونَ ﴿ ثَ فِي يِضْعِ سِنِينَ ﴾ البِضْعُ: ما بين الثلاثةِ إلى العَشَرة، وفي «المجمل»: ما بين الواحد إلى التسعة (١٠).

روي أنَّه لمَّا بلغ مكة خبرُ غلبةِ فارسَ الرومَ، فرحَ المشركون وشَمتوا بالمسلمين، وقالوا: أنتم ونصارى أهلُ الكتاب، ونحن وفارسُ أُمِّيُون، فقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرنَّ عليكم، فنزلت (٥٠).

وظهرت الرومُ على فارسَ يومَ الحديبية، وذلك عند رأسِ سبعِ سنين.

وقيل: كان النصر يومَ بدر للفريقين.

والمعنى على القراءة الثانية؛ أنَّ الرومَ غلبواعلى ريفِ الشام، وسيَغلبهم المؤمنون في بِضْع سنين، وقد غَلَبهم المسلمون في السنة التاسعة وفتحوا بعضَ بلادهم.

<sup>(</sup>١) أي: الفرس.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعليٌّ رضي الله عنه. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجمل» لابن فارس (١/١٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٦٦)، ورواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٤٥٠) عن عكرمة.

﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾؛ أي: مِن قَبْلِ كونهم غالبين؛ وهو وقتُ كونهم مغلوبين، ومِن بعد كونهم مغلوبين؛ وهو وقتُ كونهم غالبين؛ أي: ليس الأمر في الحالين إلَّا لله.

وقرئ: (من قبلٍ ومن بعدٍ) على الجرِّ مِن غير تقدير مضاف<sup>(١)</sup>، كأنَّه قيل: قَبْلاً وبَعْداً؛ أي: أوَّلاً وآخراً.

﴿ وَيَوَمَ بِدِ ﴾: ظرفٌ معمول لـ ﴿ يَفُ رَحُ ﴾، والتنوين فيه للعوض مِن الجملة المحذوفة؛ أي: ويوم إذ يَغلبُ الرومُ فارسَ.

﴿ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يَنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ وتغليبِه مَن له كتابٌ على مَن لا كتابَ له؛ لِمَا فيه مِن انقلابِ التفاؤل وغيظِ مَن شمتَ بهم مِن كفار مكة، أو لِمَا ظهر مِن صدقِ المؤمنين فيما أُخبروا به المشركين.

وقيل: وافق ذلك يومَ بدر، وفي هذا اليوم نُصِرَ المؤمنون(٢).

﴿ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ فينصرُ هؤلاء تارةً وهؤلاء أخرى.

﴿ وَهُو الْعَكِزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ينتقمُ تارةً مِن عباده بالنصر عليهم، ويتفضَّل عليهم أخرى بنصره إيَّاهم (٣).

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي السمال، والجحدري، وعون عن العقيلي. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٦٧)، و«البحر المحيط» (١٥٦/١٧).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «وأما النصر بمعنى تولية بعض أعدائهم بعضاً حتى تعاونوا فلا اختصاص له بيوم غلبة الروم فارس بل يوجد في يوم غلبة فارس الروم أيضاً. منه».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بنصرهم إياهم»، والصواب المثبت. ولو قيل كما في البيضاوي: «بنصرهم أخرى» لكان صواباً أيضاً.

## (٦) \_ ﴿ وَعْدَ اللَّهَ لَا يُعْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَغَدَ اللَّهِ ﴾: مصدرٌ مؤكِّد لنفسه؛ لأنَّ ما تقدَّمه في معنى وَعَدَ، كقولك: عليَّ ألفُ درهم عرفاً؛ لأنَّ معناه: أعترفُ لكَ بها اعترافاً.

﴿ لَا يُحْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ، ﴾ اعتراض.

﴿وَلِكِكَنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وعْدَه، أو: صحَّةَ وعدِه؛ لبلوغهم في الجهل غايته حتى يستحقُّوا أنْ يقال فيهم: لا يعلمون مطلقاً.

#### \* \* \*

(٧) - ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾.

﴿يَعْلَمُونَ ﴾ بدلٌ مِن ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وفي هذا الإبدال مع أنَّه مِن لطائف علمِ البديع \_ إشعارٌ بأنَّ سَلْب العلم \_ الذي هو الجهل ـ لا ينافي وجود العلم بظاهر أمورِ الدنيا، بل هو هو لا فرقَ بينهما.

﴿ ظَلْهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا ﴾: فيه إشارةٌ إلى أنَّ للحياة الدنيا ظاهراً؛ وهو ما يَعرفه الجهَّال مِن التمتُّع بزخارفها، والتنعُّم بملاذِّها، وجمع أسبابها وضبطها، وباطناً وهو ما يعرفه العقلاء مِن الاعتبار بهم، وبسرعة انقضائها، وكون محلِّها متجرَ<sup>(۱)</sup> الأولياء ومجازَ الآخرة، يجب التَّزوُّد منها بالتقوى والطاعة.

وتنكيرُ ﴿ ظَاهِرًا ﴾ يفيد أنَّهم لا يعلمون إلَّا ظاهراً واحداً من ظواهرها؛ وهو التمتُّع منها بالأكل والشرب كالبهائم، لا جملتَها؛ فإنَّ مِن ظواهرها معرفة خواصِّها، والاستدلال بها على صانعها، وكيفيَّة الانتفاع بها لصلاحِ الدارين، ففيه ذمٌّ لهم بالجهل بليغٌ.

<sup>(</sup>١) في (ع): «متحرك»، وفي (ك): «معجز».

﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ التي هي غايتُها والمقصودةُ منها ﴿ هُرْغَفِلُونَ ﴾ لا تخطر ببالِهم، و ﴿ هُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الثانية تكريرٌ للأولى، أو مبتدأ و ﴿ غَفِلُونَ ﴾ خبره، والجملة خبرُ الأولى، وعلى كِلَا الوجهين في توسطيه وتكريرِ ﴿ هُرٌ ﴾ إشعارٌ بأنَّهم معدنُ الغفلة عن الآخرة ومنبعُها، متمادونَ فيها بالسكون إليها، كأنَّه لا غافلَ غيرُهم.

\* \* \*

(٨) - ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَ فِرُونَ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا ﴾: كلمةُ استبطاءٍ، ومعناها: هلَّا يتفكَّرون (١١) لِمَ أخَّروا التفكُّر، والواو للعطف على محذوفٍ تقديره: أَلَم يلتفتوا ولم يتفكَّروا، وقوله:

﴿ فِي أَنفُسِهِم ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً، وأن يكون صلةً للتفكُّر.

ومعنى تقييد (٢) التفكُّر به على الأول مع أنَّه لا يكون [إلا] (٣) في النفس: زيادةُ تصويرٍ لحال المتفكِّرين وتقريرٌ، كقولك: كتبتهُ بيميني، كأنَّه قيل: أَوَلم يُحْدِثوا التفكُّر في أنفسهم العاطلةِ الفارغة عن التفكُّر والتأمُّل.

وعلى الثاني معناه: أَوَلم يتفكَّروا في أنفسِهم التي هي أقربُ الأشياء وما فيها مِن عجائبِ الصنع وبدائعِ الحكَم التي أودعها اللهُ تعالى فيها، وفي انتقالاتها في السِّنِّ إلى الشيخوخة والضَّعْف وضرورة فنائها.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يتفكروا»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «تعيين».

<sup>(</sup>٣) من «البحر المحيط» (١٧/ ١٦٠)، و «حاشية الشهاب» (٧/ ١١٣)، و «روح المعاني» (٢٠/ ١١٤).

﴿مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ متعلِّق بعِلْمٍ أو قولٍ محذوفٍ دلَّ الكلامُ عليه؛ أي: فيَعلموا أو يقولوا هذا القول.

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ حالٌ؛ أي: إلَّا مُلْتبسةً بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة والعدل والصواب.

﴿وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾؛ أي: وبتقديرِ أجلٍ مسمَّى يَنتهي إليه، وهو قيامُ الساعة ووقتُ الحسابِ والثوابِ والعقابِ.

أو: إلَّا وهي ملتبسةٌ بالحقِّ وتقديرِ أجلٍ مسمَّى، يعني: ما خَلَقهما باطلاً، ولا لتبقى خالدةً.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِهِم ﴾؛ أي: لقاءِ جزائه عند الأَجَلِ المسمَّى والبعث.

﴿لَكَنفِرُونَ ﴾: منكِرون(١).

\* \* \*

(٩) - ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِاَ أَكَثَرُ مِمّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَاكَاتَ اللّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَلْكِن كَانُوَ الْنَصْهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: تقريرٌ لسيرهم في البلاد، ونَظَرِهم إلى آثار المدمَّرين \_ مِن عادٍ وثمودَ وغيرِهم مِن الأُمم العاتية \_ المترتِّبِ على ذلك السير، ثم وصف حالهم فقال:

<sup>(</sup>١) في هامش (ي): «لم يقل: جاحدون؛ لأن الجحد مشروط بالعلم. منه».

﴿ كَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ ﴾: وقلّبوا وجهَها لزرعِ البُزُور واستنباطِ المياه واستخراجِ المعادن وغيرها.

﴿وَعَمَرُوهَا ﴾ بالاهتمام في أمرِ البناءِ والغرسِ ﴿أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا ﴾: مِن عمارة أهلِ مكّة إيّاها، وفيه تهكّمٌ بهم؛ لأنّهم أهلُ وادٍ غيرِ ذي زرعٍ لا عمارة لهم ولا حرث، وهم مغترّون بالدنيا مفتخرون بها، مع أنّهم أضعف حالاً فيها، إذ مدارُ أمرِها على التبسّط في البلاد، والتسلّط على العباد، والتصرّف في الأقطار بإظهارِ أنواع الآثار.

﴿ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾: بالمعجزاتِ أو الآياتِ الواضحاتِ.

﴿ فَمَاكَاكَ اللهُ لِيَظْلِمَهُم ﴾: فما صحَّ لهم أنْ يَظلمهم الله ؛ لأنَّ حاله تعالى يُنافي الظلم، كناية عن عدم كون تدميرِ هم واستئصالِهم ظلماً.

﴿ وَلَكِكِنَ كَانُوٓ اَلْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾: حيث أصرُّوا على ما أُوجب تدميرَهم مِن الكفر والتكذيب والمعاصي.

\* \* \*

(١٠) ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتُواْ ٱلسُّواْ عَنْ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾؛ أي: عُوقبوا في الدنيا بالتدمير، ثم كانت عاقبتهم التي هي أسوأ العقوبات، وهي جهنَّم التي أعدَّت للكافرين، فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنَّ الموجبَ للعقوبة السوأى إساءتُهم المفرطة.

و ﴿ السُّوَانَ ﴾ تأنيثُ: الأَسْوَأُ وهو الأقبحُ، كما أنَّ الحُسْني تأنيث الأحسنِ، أو مصدرٌ كالبُشْري نعت بها للمبالغة.

﴿أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ ﴾ علةٌ؛ أي: لِأَنْ كذَّبُوا، أو بدلٌ مِن ﴿السُّوَاٰ عَ أَو عطفُ بيانٍ له، أو خبر ﴿كَانَ ﴾ و ﴿السُّوَاٰ عَ مصدرُ ﴿السَّعُواٰ ﴾، أو مفعولُه؛ أي: [ثم كان عاقبةَ الذين] اقترفوا الخطيئة [أن طبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها.

ويجوز أن تكون ﴿السُّوَاَئَ ﴾ صلة الفعل و﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ تابعَها، والخبرُ محذوف للإبهام](١) والتهويل، وأن تكون ﴿ أَن ﴾ مفسِّرة (٢) بمعنى: أي؛ لأنَّ الإساءة إذا كانت مفسَّرة بالتكذيب والاستهزاء، كانت في معنى القول، نحو: نادى، وكتب وما أشبههما.

ويجوز أن يكون معنى ﴿أَسَّعُوا الشُّوَاَيَ ﴾: اقترفوا الخطيئة التي هي أسوأُ الخطايا، و﴿أَنَكَ ذُبُوا ﴾ عطف بيانٍ لها، وخبر ﴿كَانَ ﴾ محذوف كما يُحذف جوابُ (لو) و(لمَّا) لإرادة الإبهام؛ أي: ما لا يدخل تحت الوصف.

وقرئ: ﴿عَنِقِبَةَ ﴾ بالنصب (٣)، على أنَّ الاسم ﴿السُّوَاَيَ ﴾، و﴿أَنكَذَبُواْ ﴾ على الوجوه المذكورة.

﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ عدل عن صيغةِ الماضي، وزاد عبارة (كان)؛ للدلالة على على الاستمرار التجددُّيِّ في أمرِ الاستهزاء المتضمِّن للتكذيب، والمحافظةِ على رؤوس الفاصلة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) اضطربت النسخ وغمض معناها في هذا الموضع، فجاء في (ف) و(ك): «والتهويل في أن كذبوا تفسير أو أن هي المفسرة»، وفي (م): «والتهويل في أن يكون كذبوا في أن كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة»، وفي (ع): «والتهويل في أن يكون كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة»، وفي (ع): «والتهويل في أن يكون كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الآي».

(١١) - ﴿ ٱللَّهُ يَبَدُ قُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ شَرَّحَعُوبَ ﴾.

﴿ ٱللَّهُ يَبَدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ﴾: يُنشئهم ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ. ﴾: يَبعثهم ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء، والالتفاتُ للاستحضار والتنبيهِ على أنه المقصود، وقرئ بالياء على الأصل(١٠).

\* \* \*

(١٢) - ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: يسكتون متحيِّرين آيسينَ، يقال: ناظَرْتُه فَأَبْلَسَ، إذا سكتَ ويئس مِن أَنْ يَحْتَجَّ، ومنه: ناقةٌ مِبْلاسٌ، إذا لم يكن لها رُغاء. وقرئ: بفتح اللام (٢٠)؛ مِن: أَبْلَسَهُ، إذا أَسكتَهُ.

\* \* \*

(١٣) - ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُم مِّن شُرَكَا يِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْ فِينِ ﴾. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَا يِهِمْ ﴾: مِن الذين أشركوهم بالله وعَبَدوهم مِن دونه ﴿ شُفَعَتَوُّا ﴾ يُجيرونهم مِن عذاب الله.

﴿ وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِم كَنِفِرِينَ ﴾: يكفرونَ بآلهتهم حين يئسوا منهم. وإنَّما جِيءَ بـ (لم يكن) و(كانوا) على لفظ الماضي لتحقُّق وقوعِه.

وقيل: كانوا في الدنيا بسببهم كافرين، وزيادة (كان) للمحافظة على الفاصلة(٣).

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم: ﴿يُرجَعونَ﴾ بضم الياء، وقرأ روح: ﴿يَرجِعونَ﴾ بفتحها، وباقي السبعة بالتاء المضمومة. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥)، و«النشر» (٢/ ٢٠٨ و ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) نسبت لعليٌّ رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) كذا قال، ووهمه الشهاب في «الحاشية» (٧/ ١١٥) متعقباً بقوله: (وذكرها للدلالة على الاستمرار لا المحافظةِ على رؤوس الفواصل كما تُوهِّم... فلو قيل: وهم بشركائهم كافرون، كان هو المناسبَ للفاصلة الواوية).

(١٤) ـ ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّ قُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ ﴾ في الأحوالِ والمحالِّ على ما فسَّره بعدها، والضمير لـ ﴿ ٱلْخَلْقَ ﴾ أو ضمير ﴿ يُرجعون ﴾، وإعادة (يوم تقوم الساعة)؛ للتهويل.

\* \* \*

(10) ـ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ ﴾: الفاء للتفصيل، والروضة : البستان، وكلُّ مكانٍ ذا نباتٍ وماءٍ يُسمَّى روضة ، وتنكيرها للتفخيم بالإبهام؛ أي: في روضةٍ لا يُعرَف قَدْرُها في علوِّ شأنها.

﴿يُحۡبَرُونَ ﴾: يُسَرُّون، مِن: حَبَرهُ، إذا سَرَّهُ سروراً تهلَّل له وجهُه.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ عَايَدَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَٰتَهِكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾: مقيمونَ لا يغيبونَ عنه، وفي بناء الإحضار دلالةٌ على الكُرْهِ، وأنَّهم مُجبَرون في العذاب، وأمَّا ﴿ يُحَبَرُونَ ﴾ فللدلالة على أنَّه سرورٌ فوق ما بالطبع والعادةِ، فلا بُدَّ مِن سارٍّ يَسرُّهم بأنواع المسارِّ التي لم يكن للإنسان مثلُها في الدنيا.

\* \* \*

(١٧) ـ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾.

﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾: لمَّا ذكر الوعدَ والوعيدَ، أتبعه

بما يتعيَّن طريقاً للخلاص عن الدَّركات إلى الوصول إلى الدَّرَجات، كأنَّه قيل: إذا صحَّ ووَضحَ عاقبةُ المُعرِضين عن عبادته وطاعته، والمقبلين إليها، فسبِّح اللهَ تسبيحاً دائماً(۱).

وقرئ: (حيناً تُمسون وحيناً تُصبحون)(٢)؛ أي: تُمسون فيه، وتُصبحون فيه.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾ للشواهد الناطقة فيهما باستحقاقِه الحمد ممَّن له تمييزٌ مِن أهلهما، ووجوبِه عليهم.

﴿وَعَشِيًا ﴾: إنَّما عدل هنا عن سَنَنِ نظائرها؛ لأنَّه لم يُصرَف مِن العشيِّ فِعْلٌ، لا يقال: أعشى، كما يقال: أمسى وأصبح وأظهر.

﴿ وَحِينَ تُظُهِرُونَ ﴾: أمرٌ في صورة الإخبار؛ لكونه أكّد بتنزيه اللهِ (٣) تعالى والثناءِ عليه في هذه الأوقات التي تَظهر فيها آياتُ قدرته، ويتجدَّد فيها نِعَمه، وإنَّما خصَّص التسبيح بطرفَي النهار لأنَّ آثارَ القدرة فيهما أظهرُ، والحمدَ بالعشيِّ والإظهارِ لأنَّ تجدُّد النَّعم فيها أظهرُ وأكثرُ وأبينُ، والعشيُّ: آخرُ النهار، مِن: عَشى العينِ، إذا نقصَ نورُها، والظهيرة وَسَطه.

ويجوز أن يكون ﴿وَعَشِيًا﴾ معطوفاً على ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾، وقوله: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ اعتراضٌ.

-----

<sup>(</sup>١) في (ف): «ذاتياً».

<sup>(</sup>٢) نسبت لعكرمة. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «تنزيهاً لله».

وقيل: المراد بالتسبيح والتحميد في الأوقاتِ المعيَّنةِ الصلاةُ.

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: أنَّ الآية جامعة للصلواتِ الخمسِ: ﴿ تُمُسُونَ ﴾ صلاة المغرب والعشاء، و ﴿ تُصِّبِحُونَ ﴾ صلاة الفجر، و ﴿ وَعَشِيًا ﴾ صلاة العصر، و ﴿ تُطُهرُونَ ﴾ صلاة الظهر (١١).

ولا يلزم منه أن تكونَ مدنيَّة؛ لأنَّ الخمسَ فُرِضت بمكَّة، يدلُّ عليه حديثُ المعراج (٢) دلالةً بيِّنةً.

### \* \* \*

(١٩) - ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تَخْرَجُونَ ﴾.

﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾: الطائرَ مِن البيضةِ، والحيوانَ مِن النَّطفةِ ﴿ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ النَّطفةِ ﴿ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ بالعكس.

﴿ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ ﴾ : بإخراج النبات منها ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ : يُبْسها.

﴿وَكَذَالِكَ ﴾: ومثلَ ذلك الإخراج ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ مِن القبور للبعث، فإنَّه تعقيبُ الموتِ بالحياة، وإخراجُ الحيِّ مِن الميت، والمراد أنَّ الإبداءَ والإعادةَ متساويان بالنسبة إلى قُدرة القادر، وفي الإخراج والإحياء المذكورين دليلٌ قاطعٌ على البعث.

#### \* \* \*

(٢٠) - ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَسَ رُّ تَنتَشِرُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ءَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ﴾ لأنَّ أصلهم منه ﴿ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَسَّرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ ثم فاجأتُم وقت كونكم بَشَراً منتشرين في الأرض.

<sup>(</sup>١) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٧٢)، والطبري في «التفسير» (١٨/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢١) - ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْ وَكُمَّا ﴾ لأنَّ حوَّاءَ خُلِقت مِن ضِلَعِ آدمَ عليه السلام، وسائرَ النساءِ خُلِقنَ مِن نُطَفِ الرجالِ، أو لأنَّهنَّ مِن جنسهم لا مِن جنسِ آخر.

﴿لِتَسَكُنُواْ إِلِيَهَا ﴾: لتميلوا إليها، يقال: سَكَنَ إليهِ، إذا مالَ إليه، ومنه: السَّكَن، وهو الأُلْفُ المُشكَن؛ لأنَّ وهو الأُلْفُ المَسكونُ إليه، وذلك لأنَّ الأُلْفَ إنَّما يكون بين المتجانسَيْن؛ لأنَّ الجنسيَّةَ علَّةُ الضَّمِّ، والاختلاف سببُ التنافر.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم ﴾: بين الرجال والنساء ﴿ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾: التوادَّ والتراحُمَ بعصمة الزواج بعد أنْ لم يكن بينهما سابقة معرفة ولا قرابة تُوجِب ذلك؛ لينتظِم أمرُ النسبِ والتربية والإرث، أو بين أفراد الجنس؛ لابتناء أمرِ المعاش على التعاون المحوج إلى التوادِّ والتراحم.

﴿إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ فيعلَمونَ ما في ذلك مِن الحِكم والمصالح.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ءَ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكُ ٱلْسِنَئِكُمُ وَٱلْوَئِكُمُ ۚ إِنَّافِ ذَلِكَ لَا يَكُونِ مَنْ عَالِمِينَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُالُسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِكَ أَلْسِنَكِكُم ﴾: لغاتِكم؛ مِن العربيَّة والعجميَّة وغيرِ ذلك مِن لغاتِ كلِّ صنفٍ وأهل كلِّ إقليم ولهجاتهم.

﴿وَأَلْوَ نِكُو ﴾: أشكالِكم وهيئاتكم؛ مِن تخاطيطِ الأعضاء والصُّور، فإنَّه لا يكاد يتَّفق اثنان في الشكل والهيئة، وعليه يبتني التعارُف المحتاج إليه في ضبط النظام.

﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ حيث ولدوا مِن أبٍ واحدٍ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلَّا اللهُ متفاوتون ﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾ لكلِّ مَن له عقلٌ مِن أهل العالَم.

وقرئ: بالكسر(١)، ويرجِّحها قولُه تعالى: ﴿وَمَايَعْقِلُهَــَآ إِلَّا ٱلْعَــَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

### \* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ء مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْغِغَآ أَوُّكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَ لَا يَكُوبُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا مُكُوبِ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَنَامُكُمُ بِأَلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَبَيْغَآ أَوْكُم مِن فَضْلِهِ ۚ ﴾ ظاهرُ الآية يدلُّ على أنَّ المنامَ في الليل والنهار وابتغاءَ الفضل فيهما، وهو معنَّى صحيحٌ، فإنَّ المنامَ في النهارِ الصيفيَّة الطويلةِ هو القيلولةُ المستحبَّةُ في السُّنَّة لاستراحة القوى النفسانيَّة وانتعاشِ القوى الطبيعيَّة، وكذلك ابتغاءُ الفضلِ في الليالي الشتويَّة مِن المباحات لقصرِ النهار، وقصورها عن حاجات الناس.

ويجوز أن يكون ﴿مَنَامُكُمُ بِالنَّيْلِوَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَا وُكُم مِن فَضْلِهِ ﴿ مِن بابِ اللَّفّ، وترتيبُه: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، حصراً بين المتعاطفين بالزمانين، إشعاراً بأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الزمانين وإن اختصا بأحدهما، فهو صالحٌ للآخر عند الحاجة، ويؤيد هذا الاختصاص تكريرُ هذا المعنى في القرآن.

﴿ إِنَ فِى ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾: يدركون المحسوس، لمَّا كان المشارُ إليه مِن جنسِ ما يُدرَك بالمشاهدة وبالسماع مِن الغير كما في حقِّ الأعمى،

<sup>(</sup>١) قرأ بها حفصٌ وحده، في حين قرأ الباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥).

والثاني أضعف الطريقين، عبَّر به عن إدراكه إعمالاً للدِّلالة، وهذا من جنس لطائف الاعتبار الذي قلمَّا يَتنبَّه له إلَّا مَن له الاختبار.

### \* \* \*

(٢٤) - ﴿ وَمِنْ ءَايَالِهِ مِرُبِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي مِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِسَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَهِ خَبِرُ مَبَدَاً مَحَدُوفٍ ؟ أَي: مِن آياته ما يُذكر، أو: ما يُتلَى عليكم، ثم قيل: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ إمَّا بيانٌ لذلك، أو: ﴿ يُرِيكُمُ مُ الْبَرَقَ ﴾ إمَّا بيانٌ لذلك، أو: ﴿ يُرِيكُمُ ﴾ مبتدأ على حذف (أنْ) ورفع الفعل، كقوله:

أَلَا أَيُّهِ ذَا الزَّاجِ رِي أَحْضُ رُ الوَغَى (١)

أو: تنزيلِ الفعلِ منزلةَ المصدر المرفوع؛ أي: ومِن آياته إراءتكم البرق، كقوله: تَسمعُ بالمُعيديِّ خيرٌ مِن أَنْ تراهُ، أو: صفة لمحذوف تقديره: آيةٌ يريكُم بها البرق، كقوله:

فَمَا اللهِ هَمْ إِلَّا تَارِتَان فَمنهِ مَا أُمُوتُ وأُخرى أَبتغي العيشَ أَكدَحُ (٢) أَمُوتُ وأُخرى أَبتغي العيشَ أَكدَحُ (٢) أي: تارةً أموت فيها.

﴿خَوْفًا ﴾ مِن الصاعقة ﴿وَطَمَعًا ﴾ في الغيث.

<sup>(</sup>۱) صدر بيت لطرفة، وهو في «ديوانه» (ص: ٣٢)، وعجزه:

وأنْ أشهدَ اللَّذاتِ هل أنتَ مُخلِدي

وقوله: «الزاجري» كتب فوقها في (ي): «مضافة إلى ياء المتكلم». قلت: لأن (أل) فيه موصولية، فساغت الإضافة المذكورة.

<sup>(</sup>٢) البيت لتميم بن أُبي بن مُقبِل، وهو في «ديوانه» (ص: ٢٤).

وقيل: خوفاً للمسافر وطمعاً للحاضر.

ونصبُهما على المفعولِ له، وإنَّما جاز مع أنَّهما ليسا بفعلِ فاعلِ الفعلِ المعلَّل؛ لأنَّ الإراءَة متضمِّنة للرؤية، أو على حذف المضاف، وإقامةِ المضاف إليه مقامه؛ أي: إراءة خوفٍ وطمع، أو: تأويلِ الخوف والطمع بالإخافة والإطماع، كقولك: فعلتُه رغماً للشياطين، أو: على الحال؛ أي: خائفين وطامعين.

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يُبسها، وقد سبق وجهُ الفاءِ التعقيبية بين الإنزال والإحياء في تفسير سورة النحل.

﴿إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يستعملون عقولَهم في استنباط أسبابها وكيفيَّة تكوُّنها؛ ليظهر لهم كمالُ قدرةِ الصانع وحكمته.

### \* \* \*

(٢٥) \_ ﴿ وَمِنْ ءَايَناهِ عِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٤ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ٤ ﴾؛ أي: بقوله: كونا قائمتيْن، والمراد به تعلُّقُ إرادته بقيامِهما في حيِّزهما المعيَّنين مِن غير مقيمٍ محسوسٍ، شُبِّهتا في قيامِهما على وَفْقِ إرادته بمأمورٍ مطيعٍ امتثلَ أمرَ آمرٍ مطاعٍ بلا توانٍ وتقصيرٍ ؛ للمبالغة في كمالِ قدرته ونفاذِ أمره، وعدم تخلُّف المراد عن إرادته، وكذا في قوله:

﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ عَنْرُجُونَ ﴾ شبّه الموتى بالمأمور المطيع؛ لتصوير ترتُّب خروجهم على دعائه مِن غير توقُّفٍ، عطفٌ على ﴿ أَن تَقُومَ ﴾ على تأويلِ مفردٍ، كأنَّه قال: ومِن آياته قيامُهما، ثم خروجُكم مِن الأرض بسرعة إذا دعاكُم دعوةً، فيقول: أيُّها الموتى اخْرُجوا.

و ﴿ أُمَّ ﴾ مستعارٌ لبُعد هذه الحالة مِن قيام السماوات والأرض بأمره، وهي خروج الموتى كلُّهم من الأرض دفعةً عند قوله: قوموا.

و(إذا) الأولى شرطيَّة، والثانيةُ للمفاجأة، وهي تقومُ مقامَ الفاء في جواب الشرط، و ﴿مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ متعلِّق بـ ﴿دَعَاكُمْ ﴾ لا بـ ﴿ مَّغْرُجُونَ ﴾ لأنَّ ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبله.

### \* \* \*

(٢٦) ـ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ وَ قَائِنُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُ مَن فِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قد سبق ما يتعلَّق بـ ﴿ مَن ﴾ في مثل هذا المقام. ﴿ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ﴾: منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يَمتنعون عليه.

\* \* \*

(٢٧) \_ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهٌ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبِّدُ قُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ بعد هلاكهم.

﴿ وَهُوَ ﴾؛ أي: الإعادةُ، وتذكيرُه لمطابقةِ ﴿ أَهْوَنُ ﴾، أو على تأويل: أنْ يعيده.

﴿عَلَيْهُ ﴾؛ أي: أسهلُ عليه مِن الإنشاء بالنسبة إلى عقولكم، والقياسِ على أصولكم (١)، وإلَّا فجميع الممكناتِ بالنسبة إلى قدرته سواءٌ، والإعادةُ في نفسها عظيمةٌ، ولكنَّها هوِّنت بالقياس إلى الإنشاء، وإنَّما قدِّمت الصلة في قوله: ﴿هُوَعَلَىٰ هَيِّنَ ﴾ [مريم: ٩]؛ لقصد الاختصاص، ولا وجه له ها هنا، فلذلك أخِّرت.

<sup>(</sup>١) في (ك) و (م): «أموركم».

وقيل: الضمير في ﴿عَلَيْهِ ﴾ للخَلْق؛ أي: الإعادةُ أهونُ على الخَلْق؛ لأنَّه وجودٌ وقع (١) على التمام، وأمَّا الإنشاءُ فهو وجودٌ متدرِّجٌ مِن النقصان إلى الكمال، فعليه فيه شدَّةٌ ومشقَّةٌ.

﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: الوصفُ العجيبُ الشأنِ الذي ليس لغيرِه ما يُساويه أو يُدانيه، كالقدرة الكاملة، والحكمة البالغة، يَصفه به ما في السماوات والأرض دلالةً ونطقاً.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيِزُ ﴾: القويُّ القادرُ المُطلَق على إبداءِ كلِّ ممكنٍ وإعادته، ولا يُعجِزه شيءٌ ولا يمتنع عليه.

﴿ ٱلْحَكِيثُ ﴾ الذي يجري شؤونه وأفعاله على مقتضى الحكمة.

\* \* \*

(۲۸) - ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّشَالًا مِنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآ اَ فِمَا رَزَقَنَكُمُّ فَأَنتُم فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُّ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلَلَ ﴾ في التوحيد ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾؛ أي: مُنتَزَعاً مِن أقرب شيءٍ اللَّهِ مَن أنفسُكم.

﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ مِن مماليكِكم ﴿ مِن شُرَكَآ ءَ فِمَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ في أموالكم التي رزقناكموها؛ أي: هل ترضونَ لأنفسِكم أنْ يُشارككم عبيدُكم فيما رزقناكم مِن الأموال، وهم بشرٌ مثلكُم وأنتم عبيدٌ مثلُهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «لأنه وجودي» وفي (ع) و(ف) و(م): «لأنه وجود دفعي»، والمثبت من (ي)، وهو الصواب.

﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ فتكونونَ أنتم وهم سواءٌ في التصرُّف فيها مِن غير فرقٍ.

و(مِن) الأولى للابتداء، والثانية للتبعيض، والثالثة مزيدةٌ لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفى؛ لأنَّه (١) الإنكاري.

﴿ تَخَافُونَهُمْ ﴾: [أن] يستبدُّوا (٢٠) بالتصرُّف فيها ﴿ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ ﴾ كما يخاف بعضُ الأحرار بعضاً إذا شاركه في ميراثٍ في مالٍ مُشتَركٍ أنْ يَحوزَهُ دونه، أو يَستقلَّ بتدبيره والتصرُّف فيه.

أو: تخافون أنْ تستبدُّوا بتصرُّفٍ دونَهم؛ مخافة بعضِ الأحرار بعضاً.

فإذا لم تَرضوا بذلك لأنفسِكم، وأنتم وعبيدُكم سواءٌ في البشريَّة، فكيف تَرضونَ لرَبِّ الأربابِ ومالكِ العبيدِ والأحرارِ أن يكون بعضُ عبيده له شركاء؟!.

﴿ كَذَالِكَ ﴾؛ أي: مثلَ هذا التفصيل ﴿ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنَتِ ﴾؛ أي: نبيِّنها، فإنَّ التمثيلَ ممَّا يكشف المعانى ويوضِّحها تصويراً وتشكيكاً.

﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يستعملون عقولَهم في تدبُّر الأمثال.

\* \* \*

(٢٩) \_ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَهُوٓ آءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ فَمَن َيَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ

<sup>(</sup>١) «لأنه» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تستبدون»، وفي باقي النسخ: «تستبدوا»، وما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (٢) في (٤/ ٢٠٦)، وقال القونوي في «الحاشية» (١٥/ ١٣٤): أي: تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه بدون رأيكم.

﴿ بَلِ ﴾ : إضرابٌ عن تبصُّر المشركين وهدايتهم، وإثبات أنَّ هداهُم لا يُجدي عليهم شيئاً ﴿ أَتَّبَعَ ﴾ : التفاتُ مِن الخطاب إلى الغِيبة للإعراض والمتاركة.

﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالشرك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

﴿أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ حالٌ، إنَّما قيَّدهم به لأنَّ العالِمَ إذا ركبَ الهوى فربَّما يردعه عِلْمه، وأمَّا الجاهل فهو كالبهيمة(١) لا يردُّه شيء.

﴿ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ﴾: فمَن يَقدِرُ أَنْ يهديَ مَن أَضلَ اللهُ وخَذَلهُ، والفاء في ﴿ فَمَن ﴾ للسببية، والاستفهام للإنكار؛ أي: إذا اتَّبعَ الظالمون أهواءَهم جاهلينَ لا وازعَ لهم، فلا يقدر أحدٌ أَنْ يهديَهم.

﴿ وَمَا لَمُهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴾: ينقذونهم مِن ضلالتهم، ويمنعونهم تَبِعاتِهم.

﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ و ﴿ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾ موضوع انِ موضع الضميرِ، والأول للتسجيل عليه م بالظلم والتعليل لاتباع الهوى، والثاني للتعليل لامتناع قبولِ الهدى.

### \* \* \*

(٣٠) \_ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ أَنْكِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهَ أَنْلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلِنَكِنَ ٱلصَّنْرَ ٱلنَّكَ السِلَايَعْ لَمُونَ ﴾.

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾: تمثيلٌ للإقبال عليه والاستقامة إليه بحالِ مَن قَصدَ شيئاً غيرَ ملتفِتٍ عن سمتِه يميناً وشمالاً؛ أي: قَوِّم وجهَك أو عَدِّله إليه غيرَ منحرفٍ عنه أصلاً، وكنايةٌ عن كمالِ الاهتمام؛ فإنَّ مَن اهتمَّ بالشيء غاية الاهتمام، عَقَدَ طرفه

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(م): «كالبهمة».

عليه وسدَّد نَظَره إليه وقوَّم وجهَه مُقبِلاً عليه بكُلِّيَّته، والفاء للسببية؛ أي: إذا لمَ تَنجَع (١) هدايتُك فيه، فأقِم وجهَك للدِّين واترُكْهم.

﴿ حَنِيفًا ﴾ حالٌ مِن ضمير (أقم) أو مِن (الدِّين).

﴿ فِطْرَتَ ٱللهِ ﴾ نصبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا فطرةَ اللهِ، أو: عليكم فطرةَ اللهِ، والإضمارُ على خطاب الجماعة؛ لقوله: ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ فإنَّه حالٌ مِن ضمير العامل المقدَّر، وقولِه: ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ فإنَّه عطفٌ على المقدَّر.

وإضافةُ الفطرة إلى اللهِ وتوصيفُها بقوله: ﴿ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ للاختصاص والتعظيم، وأنَّه لا ينبغي أنْ تبدَّل وتغيَّر، ولا يَقدرُ أحدٌ أنْ يغيّرها ؛ حسماً لأطماع المشركين، وحتماً بأنَّ توحيدَه ذاتيٌّ لا يُمكن تغييرُه، وبيّنه للتأكيد والتقرير بقوله:

﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ ففيه دلالةٌ على أنَّ المرادَ مِن الفطرةِ الخِلْقةُ ؛ وهي: الحالةُ التي جُبِلوا عليها مِن قَبولهم للتوحيد ودينِ الإسلام، وتمكُّنهم مِن إدراكه، بحيث لو خُلُوا وما جُبِلوا عليه لَمَا اختار وا عليه (٢) ديناً آخَرَ ، وشهدت عقولُهم الفطريَّة به، ومَن غوى منهم فبإغواء شياطينِ الإنس والجنِّ ، وقد أفصحَ عن هذا قولُه عليه الصلاة والسلام: «كلُّ عبادي خَلقتُ حنفاءَ ، فاجتالتهم الشياطينُ عن دينِهم وأمروهم أنْ يُشركوا بي غيري (٣) ، وقولُه عليه الصلاة والسلام: «كلُّ مولودٍ يُولَد على الفطرة حتى يكون أبواهُ هما اللَّذان يُهوِّ دانه أو يُنصَّرانه (١٤) .

<sup>(</sup>١) في (ف): «تبخع»، وفي (م): «بنجع».

<sup>(</sup>٢) «عليه» ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث رواه باختلاف يسير مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ويجوز أن يُراد بالفطرة دينُ ملَّةِ الإسلام، فيكون معنى: ﴿لاَبَدِيلَ ﴾: لا ينبغي أن يُبدَّل، وإنَّما وحِّد الخطابُ أولاً ثم جُمعَ؛ لأنَّ خطابَ الرسول خطابٌ لأمَّته، فأُفرد تعظيماً للاهتمام، ثم جُمعَ لأنَّ الخطابَ للبيان، وأنَّ الدِّين له بالأصالة ولهم بالتبعيَّة.

﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الدِّين المأمورِ بإقامة الوجهِ له ﴿ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ المستوي الذي لا عِوَجَ فيه ﴿ وَلَكِكِنَ أَكُ أَلْتُ السِّكِ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ استقامتَه؛ لعدم تدبُّرهم.

\* \* \*

(٣١) \_ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾؛ أي: راجعينَ إلى الله بآمالكم، مُقبِلين عليه بأعمالكم، مِن أناب: إذا رجع مرَّة بعد أخرى، والمرادُ مِن التكرار المبالغةُ في الرجوع إلى الرضا والانقطاع عن الهوى، أو تضمين التنبيه على قَبول التوبة كرَّةً بعد أُولى.

وقيل: الإنابةُ: الانقطاعُ إلى الله بالطاعة، وأصله على هذا القطعُ، ومنه: النائب؛ لأنَّه قاطعٌ.

﴿ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ خصَّهما بالذِّكْر لأنَّهما عمادُ الدين.

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: ممَّن يُشرِك به غيرَه في العبادة، وفيه نهيٌ عن الرِّياء في الصلاة؛ فإنَّه شركٌ خفيٌّ.

\* \* \*

(٣٢) \_ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾. ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾ بدلٌ من ﴿ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ تركوا دينَ الإسلام، وإنَّما عَّبر عن دينِه بالمفارقة لِمَا عرفتَ أنَّهم جُبِلوا على قَبوله، فنزَّل قَبولُه منزلةَ فعلِه مبالغة في قوَّة قبولِهم إيَّاه.

وقرئ: ﴿فَرَقُواْدِينَهُمْ ﴾(١)؛ أي: جعلوه أدياناً مختلفة؛ لاختلاف أهوائهم.

﴿وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾: يُشايع كلُّ فرقة إمامَها الذي أضلَّها، والشِّيَعُ: الفِرَقُ التي يَجتمع كلُّ فريقٍ منها على مذهبٍ خلافَ مذهبِ الفريق الآخرِ.

﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾: مسرورونَ يَحسبونَ أَنَّه الحقُّ، والجملة في محلِّ النصب صفةُ ﴿ شِيعًا ﴾، أو: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ ﴾ مبتدأ، خبرُه ﴿ من الذين فارقوا ﴾ منقطعاً عمَّا قبله، و ﴿ فَرِحُونَ ﴾ صفة ﴿ كُلُّ ﴾.

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ صُرَّدُ دَعَوَا رَبَّهُم ثَمِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَا فَهُ م مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ ﴾: شدَّةٌ ﴿ وَعَوْأُرْبَهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ راجعينَ إليه مِن دعاء غيره. ﴿ وَمُنَا إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ ﴾: خلاصاً.

﴿إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ فاجَأَ فريقٌ منهم بالإشراك بربِّهم الذي عافاهم. وفي عبارة ﴿ثُمَّ ﴾ ولفظ ﴿أَذَاقَهُم ﴾ إشارةٌ إلى أنَّهم مع امتدادِ شدَّتهم وتأثُّرهم منها في الغاية يشركون كما يظهر طليعة الخلاص منها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي: ﴿فارقوا﴾، وقرأ الباقون: ﴿فَرَّقُواْ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٨).

(٣٤) - ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَالْيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَهُم ﴾ اللامُ مجازٌ عن العاقبة، وقيل: هي بمعنى التهديد.

﴿فَتَمَتَّعُوا ﴾ على الأول أمرٌ للتهديد، كقوله: ﴿أَعْمَلُواْمَاشِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ١٠]، والفاءُ للسببيَّة على تقدير شرط محذوف؛ أي: إذا أصررتم على الشرك وتماديتم في الكفر فتمتعوا، وعلى الثاني عطفٌ على ﴿ لِيَكُفُرُوا ﴾، والالتفات مِن الغيبة إلى الخطاب؛ للمبالغة في التهديد.

﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ وبالَ تمتُّعكم.

\* \* \*

(٣٥) ـ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلْطَنَا فَهُو يَتَكَكَّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ يَشْرِكُونَ ﴾.

﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا ﴾: ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى (بل) والهمزةِ للإضراب عن الكلام السابق، والهمزة للاستفهام عن الحُجَّة استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ.

﴿عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا﴾ التنكير للتعظيم، وفائدتُه الدلالة على أنَّ ما يَنزل في مثلِ هذا الأمرِ حقُّه أن يكون برهاناً عظيمَ الشأن واضحَ الدلالة، ولهذا عبَّر عن دلالته الواضحة بالنطق في قوله تعالى:

﴿فَهُوَ يَتَكُلُّمُ ﴾ وأتى بالتفريع دون التوصيفِ.

﴿ بِمَا كَانُواْبِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴾: بالأمر الذي بسببه يُشركون به تعالى في ألوهيَّته.

\* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَاۤ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِئَةُ ا بِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَآ أَذَفَنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾: نعمةً مِن صحةٍ وَسَعةٍ ﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾: بَطِروا بسببها. ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ ﴾: شدَّة ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾؛ أي: بشؤم معاصيهم.

﴿إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴾: قَنطُوا مِن الرحمة بالكلِّيَّة، وإِنَّما جِيء بصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لها، واستفظاعاً للقنوط، وتنبيهاً على أنَّ ذلك دَيْدَنُهم ماضياً ومستقبلاً.

و ﴿إِذَا ﴾ المفاجأة جوابُ الشرط، نائبٌ عن الفاء، لتآخيها في التعقيب.

ثم أَنكر عليهم بَطَرهم وقُنوطَهم؛ بأنَّهم قد علموا أنَّ الله هو الباسطُ القابضُ، فما لهم لا يشكرونه على نعمته، ولا يرجعون إليه تائبين (١) عن معصيته كالمؤمنين، حتى يعيدَ عليهم رحمتَه ويبسطَ عليهم نعمتَه.

### \* \* \*

(٣٧) - ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُوَّمِنُونَ ﴾. وهذا ما أراد بقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ ﴾ عبارةً وإشارةً. ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيستدلُّون به على كمالِ القُدرة والحكمة.

لمَّا وبَّخهم على البَطَر والقُنوط، وعلَّق السيئة بارتكاب المعاصي والذنوب، حثَّهم على ما يجب عليهم، وأوعد على ارتكاب ما حرَّم، وحرَّضهم على ما يجب أن يُفعَل في حال السَّعَة، ولذلك جاء بالفاء السبية، وقال:

(٣٨) \_ ﴿ فَنَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ع) و(ك) و(م) و(ي): «تائبون»، والمثبت من (ف).

﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِيْ حَقَّهُ وَٱلْحِسْ كِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ إذا فسر حقُّ الأخيرين بالنُّصيب المسمَّى لهما مِن الزكاة، وجب أنْ يفسَّر حقُّ الأول بالنفقة الواجبة؛ لئلا يلزم استعمال لفظ (١) الأمر للوجوب والندب معاً في استعمال واحد.

ولهذا احتجَّ أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقةِ للمحارم إذا كانوا محتاجينَ عاجزينَ عن الكَسْب، وخصَّ الشافعيُّ في وجوبها بالوالدين والأولاد، وقاسَ سائرَ القرابات على ابنِ العمِّ؛ إذ لا وِلادَ بينهم.

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: يقصدون بمعروفهم إيَّاه خالصاً.

﴿ وَأُولَكِمِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ﴾ حيث حصَّلوا بما بُسط (١) لهم مِن زخارف الدنيا النَّعيمَ المقيمَ في العقبي.

\* \* \*

(٣٩) - ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَالِيَرَبُواْ فِىٓ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن ذَكُوةٍ لَمُ وَبَدُونِ وَجُدَاللَّهِ فَأُولَتِهَ هُمُ ٱلْمُصْعِفُونَ ﴾.

﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِن رِّبًا ﴾: زيادةٍ محرَّمةٍ في المعاملة، وقرئ بالقصر (٣)؛ أي: ما جئتم به مِن إعطاءِ رباً ﴿ لَيَرْبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ ﴾: ليزيدَ ويزكو في أموالهم ﴿ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾ فلا يزكو، أو: لا يبارك فيه.

وقرئ: ﴿لَيَرَبُوا ﴾ (١)؛ أي: لتزيدوا، أو: لتصيروا ذا رباً.

<sup>(</sup>١) سقط من (ف).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(م): «يبسط».

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿أتيتم﴾، وقرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها نافع. انظر: «التيسير» (ص: ٨١).

وقيل: هو مِن الربا الحلال؛ [أي](١): وما تُعْطونه مِن الهدية(١) لتأخذوا أكثرَ منها، ﴿فَلاَ يَرْبُواْ عِندَاللَّهِ ﴾؛ لأنَّكم لم تريدوا بذلك وجهَ الله تعالى.

﴿ وَمَا ٓ النَّتُ مِن ذَكُوْةِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ ﴾: تبتغونَ به وجهَه خالصاً ﴿ فَأُولَائِكَ هُمُ اللهِ فَالْمُضْعِفُونَ ﴾ المُضْعِفُونَ ﴾ المُضعِف: ذي القوة وذي اليسار.

وقرئ بفتح العين(٣).

والراجع منه محذوفٌ إنْ كانت (ما) موصولة، تقديره: المُضعِفُون به، أو: فمُوْتُوه أولئك هم المُضعِفون وذوو الأضعاف مِن الثواب، أو الذين ضعَّفوا أموالهم ببركة الزكاة، وفيه التفاتُ حَسَنٌ للتعظيم؛ كأنَّه قال لملائكته (٤) وخواصِّ خلقِه تعريفاً لحالهم: ﴿فَأُولَئِيكَ ﴾ الذين يريدونَ وجهَ اللهِ بصدقاتهم ﴿هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴾، فهو أمدحُ لهم مِن أنْ يقول: وأنتم (٥) المضعفون.

وتغيير العبارة والنَّظم عن سَنَن المقابلة للمبالغة في المدح، أو للتعميم؛ أي: فمَن فَعَلَ ذلك فأولئك هم المضعفون، فيكون إثباتاً برهانياً.

\* \* \*

(٤٠) - ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَمَّ يُمِيكُمْ هَن ر

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «من هدية»، وفي (م): «أي: من الهدية».

<sup>(</sup>٣) نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): «للملائكة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ي): «وأنتم، كذا في نسخة المؤلف بالواو، وإن كان الفاء أظهرَ به».

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَفْعَلُ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خَلَوْم، أو صفةٌ والخبر ﴿ هَلْ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ  الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

و ﴿ مِن الله و الثانية يفيدان شيوع الحكم في جنسِ الشركاء والأفعال، والثالثة لاستغراق النفي، وكلٌّ منها مستقلَّة بتأكيد (١) مقرِّرٍ لتعجيز الشركاء وتجهيل عَبَدتها، فإنَّ معنى الاستفهام: الإنكارُ المستلزمُ للنفي على سبيل التأكيد، أثبت الله تعالى [له] (١) هذه الأفعال التي هي مِن لوازم الألوهيَّة وخواصِّها، ونفاها عن شركائهم مِن الأصنام وغيرِها، لِمَا دلَّ عليه البرهان والعيانُ ووقع عليه الوفاق، ثم استنج (٣) مِن ذلك أنَّه منزَّه أن يكون له شركاء.

﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَنلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قيل: لمَّا لم يُجيبوا عمَّا سأل عنه عجزاً (١) قال: ﴿ سُبْحَننَهُ ﴾ إلخ.

\* \* \*

(٤١) - ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيبِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «تأكيد».

<sup>(</sup>۲) من «تفسير البيضاوي» (۲۰۸/٤).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «استقبح» وهو تحريف شنيع، وفي (ف) و(م): «استفتح»، والمثبت من (ك) وهامش (ي). وقد وقع في متن (ي): «استفتح»، لكنه صحح في الهامش إلى المثبت، وكتب بجانبه: «في نسخة المؤلف: استفتح، وإن كان استنتج موافقاً لما في القاضى». وهو كما قال.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف) و(م).

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ مِشْل: المُوت ان (١) في الناسِ والدوابِّ، والجَدْب والقَحْط، وكثرة الحَرْق والغَرَق، وقلَّة الزرع (٢)، وخَيْبة الصيادين والغاصَة (٣)، وخُسران التجَّار، واحتباس الأمطار، ومَحْقِ البركات، وشمول الآفات.

﴿ بِمَاكَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾: بشؤم معاصيهم وذنوبهم.

وقيل: ظهر الفسادُ في البرِّ بقَتْل ابنِ آدمَ أخاه، وفي البحر بأنَّ جُلَنْدَى كان يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصباً.

وعن الحسن: أنَّ المرادَ بالبحر: المدنُ والقرى التي على شاطئه.

﴿ لِلُذِيقَهُم بَعْضَ اللَّذِي عَمِلُوا ﴾ أراد: وبالَّهُ في الدنيا، فإنَّ جزاءَه الموعود في الآخرة، ولمَّا كان ما في الدنيا موجِبَ شآمةَ ما عملوا، ومقتضَى شأنِ ذلك العملُ، نُزِّل منزلتَه، واللام للعلَّة استعيرت هنا لترتُّب المسبَّب على السبب.

\* \* \*

(٤٢) \_ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَفِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَحْتُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أَمَر هم بالسير في الأرض

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: لإرادة الرجوع عمَّا هم عليه.

<sup>(</sup>۱) يعنى: كثرة الموت. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) في (م) زيادة: «والنيل».

<sup>(</sup>٣) «والغاصة» سقط من (م)، وهو جمع أو اسم جمع لغائص، وهو مَن ينزل لقعر البحر لإخراج اللؤلؤ ونحوه؛. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٢٥).

والنظرِ في آثار مَن أَهلك اللهُ تعالى مِن الأُمم قبلهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ ليشاهدوا مصداقَ ذلك ويتحقَّقوا صدقه.

﴿ كَانَ أَكُثَرُهُ مُشْرِكِينَ ﴾ استئنافٌ للدلالة على أنَّ منهم مَن أهلكهم بسبب سائر المعاصي، ولم يكن الشركُ وحده سببَ تدميرِ الكُلِّ.

## \* \* \*

(٤٣) - ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيْدِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَيِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيِمِ ﴾: البليغ الاستقامة، الذي لا يتأتَّى فيه عِوَجٌ، يعني: قد بلغ الإنذارُ مبلغَه، فلا تهتمَّنَّ لإعراض هؤلاء، واقصِدْ أنتَ الطريقَ الذي يُوصِلك إلى الدِّين المستقيم، وهو ما تقدَّم ذِكْره: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ أَلَتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ أَلَيْ وَلَاكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠].

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللهِ ﴾: يومٌ لا يَقدِرُ أَنْ يردَّه أحدٌ، أو: يأتي يومٌ لا رادَّ له مِن جهة الله؛ أي: لا يردُّه الله؛ لتعلُّق إرادته القديمة بمجيئه.

﴿ يَوْمَ يِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾: يتصدَّعون؛ أي: يتفرَّقون تفرُّق الأشخاص، على ما ورد في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [القارعة: ٤]، لا تفرُّق الفريقيْن كما ظَنه مَن قال: ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] تفرُّق الفريقيْن كما ظَنه مَن قال: ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] فإنَّ المبالغة في التفرُّق المستفاد مِن ﴿ يَصَدَّعُونَ ﴾ إنَّما يناسب الأول، شم استأنف لبيانِ شأنهم في تلك الحال، فكأنَّه يقول: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ شَأْنُهُ مِن اللهُ الحال، فكأنَّه يقول: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ شَأْنُهُ وَالْمَدِينَ ﴾ [عبس: ٣٧].

## (٤٤) ـ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْ هَدُونَ ﴾ .

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾: وبال كفرِه، مبالغة في إحاطة جميع المضارّ به؛ لأنَّ مضرّة الكفرِ ووبالَهُ غايةٌ في المضارّ لا وراءَ لها، وهي إحاطةُ النار به.

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَيْمَهَدُونَ ﴾؛ أي: يُسوُّونَ مقرًّا في الجنة لا أَنعمَ ولا أَجلبَ للراحة منه، وهو تمثيلٌ لحالهم بحالِ مَن يُمهِّد فراشَه ويوطِّئه لنفسه في غايةِ النعومة، بحيث لا يصيبه في مَرْقده ما ينغِّصه عليه مِن أدنى خشونةٍ.

وتقديمُ الظرفِ في الموضعين للاختصاص، وصيغةُ الإفراد في الكافر للدلالة على انفرادِه في زمانِ عذابه تشديداً له، فإنَّ الوحشةَ نقمةٌ أخرى، وصيغةُ الجمعِ في المؤمن للدلالة على أنَّ لهم نعمةَ الأنُس زيادةً على ثوابهم الجزيل.

وفي مقابلةِ ﴿ مَن كَفَرَ ﴾ بـ ﴿ مَن عمل صالحاً ﴾ تنبيهٌ على أنَّ العملَ الصالح مِن روادف الإيمان، لا يوجد مع الكفر، ولمَّا كان العملُ الصالحُ كنايةً عن الإيمان، لم يبقَ قسمٌ آخَرُ مجهولَ الحال.

## \* \* \*

(٤٥) \_ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضْلِدٍ \* إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾: ممَّا يَتفضَّل به عليهم؛ لأنَّ الثوابَ مِن الفَضْل، والعقابَ مِن العدل.

وقوله: ﴿لِيَجْزِيَ ﴾ تعليلٌ لـ ﴿يَصَدَّعُونَ ﴾، والاقتصارُ على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصودُ بالذات، والاكتفاءُ مِن جزاء الكافرين بفحوى قوله: ﴿إِنَّهُ, لايمُثِ الْمَقْصِيفَ المؤمنين بالعمل الصالح، ليس للتخصيص، بل للتنبيه على أنَّ الإيمانَ الخالصَ شأنُه استتباعُ العملِ الصالحِ.

أو ل ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾، والموصول مع صلته مِن باب وضعِ الظاهرِ موضعَ المُضمَر، والتصريح بالتكرير للمدح والإشعارِ بأنَّه هو الموجب للكرامة والاستحقاق والترغيب في الإيمان والصلاح.

وكذا: ﴿إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ بعد قوله: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ فإنَّه تقريرٌ بعد تقريرٍ على الطَّرْدِ والعكس؛ أي: يُقرِّر الأولُ الثانيَ وبالعكس، وذلك أنَّ قولَه: ﴿لِيَجْزِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلخ، يدلُّ بمنطوقه على اختصاصِهم بالجزاء التكريميّ، وبمفهومه على أنَّهم أهلُ الولاية والزُّلْفي (١)، وقوله: ﴿إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ لتعليلِ الاختصاص يدلُّ بمنطوقه على أنَّ عدمَ المحبَّة اقتضى حرمانهم، وبمفهومه على أنَّ مقتضى الجزاء لأضدادهم موفورٌ فهو بحبِّ المؤمنين.

\* \* \*

(٤٦) - ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٥ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن زَّمْيَهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

﴿ وَمِنْ ءَايَننِهِ ٤ ﴾؛ أي: ومِن آياتٍ قدرته وحكمته ﴿أَن يُرْسِلَ ٱلرِّبَاحَ ﴾ هي الجَنوب والشَّمال والصَّبا، وهي رياح الرحمة، وأمَّا الدَّبُور فريحُ العذاب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»(٢)، وذلك أنَّ العربَ تقول: لا يُلقَّح السحابُ إلَّا مِن رياحٍ مختلفةٍ، يريد: اجْعَلها لقاحاً للسحاب ولا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «والزلف».

<sup>(</sup>۲) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: ۸۱)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲٤٥٦)، والطبراني في «الكبير» (۲) رواه الشافي في «الدعوات» (۳۲۹)، من طريقين عباس كلاهما ضعيف. انظر: «الكافي الشاف» (ص: ۱۲۹).

تجعلها عقاباً، وتحقيقُ (١) ذلك: مجيءُ الجمعِ في آيات الرحمة، والواحدِ في قصص العذاب.

وقرئ: ﴿الرِّيحَ﴾ على إرادة الجنس(٢).

ثم عدَّد الفوائدَ في إرسالها فقال: ﴿مُبَشِّرَتِ ﴾؛ أي: إرسالها للبشارة في الغيث. ﴿وَلِيُدِيقَكُمْ مِن رَّمَيَهِ وَ وَلَإِفَاضَة الرحمة؛ وهي نزول المطر، وحصول الخصب الذي يتبعه، والرَّوحُ الذي هو مع هبوب الريح، وزكاءُ الأرض، وغيرُ ذلك، عطفٌ على علَّة أو علل شتَّى محذوفة دلَّ عليها ﴿مُبَشِّرَتِ ﴾، أو عليها باعتبار المعنى؛ لأنَّه في معنى التعليل، كأنَّه قيل: ليبشِّركم وليذيقكم، أو متعلق بمحذوف دلَّ عليه ﴿أَن يُسِلَ ﴾ تقديره: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلناها.

﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ ﴾ عند هبوبها ﴿ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ۽ ﴾ بتجارة البحر ﴿ وَلَعَلَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾: ولتشكروا نعمة الله فيها.

\* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَا أَوهُم بِالْبَيِنَتِ ﴾ لمَّا وسَّط بين دلائل التوحيد تسلية الرسولِ عليه الصلاة والسلام ووعده، اقتصر الكلام بإدراج ذِكْر الفريقين في طيِّ ذكر الانتصارِ والنصر؛ تقريباً للمقصود وقصرً لطريقه، والمعنى: فجاؤوهم بالبينات؛ فمنهم مَن آمَنَ ومنهم مَن كَفَر.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «ومحقق».

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي، وباثي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: ٧٨).

﴿ فَأَننَفَمْنَا ﴾ في الدنيا ﴿ مِنَ الَّذِينَ أَجَرَهُوا اللهِ اللهِ عَلَى : كفروا، بالتدمير.

﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إشعارٌ بأنَّ الانتقام مِن المجرمين كان لأجلهم، وتعظيمٌ لهم، وإظهارٌ لكرامتهم عندالله تعالى؛ بأنْ جعلهم مستحِقِّين على الله بنصرهم، مستوجِبين لأنْ يُظهِرهم على عدوِّهم، ولذلك قدِّم الخبر على الاسم؛ اعتناءً بهم وبحقيَّة نصرهم عليه، وقد يُوقف على ﴿ حَقًا ﴾ على أنَّ اسم (كان) ضميرُ الانتقام، ويُبتدأ ﴿ عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ اكتفاءً مِن معنى الحق بـ: ﴿ عَلَيْنَا ﴾ (١).

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِمِةً فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾.

﴿ اللهُ الذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُلُهُ فِي السَّمَآءِ ﴾؛ أي: يَجعله متصلاً تارةً في اللجو ﴿كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ سائراً وواقفاً، مطبَقاً أو غير مطبَق، مِن جانبٍ دونَ جانبٍ، إلى غير ذلك ﴿وَيَجْعَلْهُ وَكِسَفًا ﴾: قِطَعاً تارةً أخرى.

وقرئ بالسكون (٢) على أنَّه مخفَّف، أو جمع كِسْفَةٍ، أو مصدرٌ وصف به. والمرادُ بالسماء جهةُ العُلُو وسَمْتُها.

﴿فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾: المطر ﴿يَخْرُجُ ﴾ في التارتين ﴿مِنْ خِلَالِمِ ﴾: وسطه.

﴿ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَ ﴾: بالوَدْق ﴿ مَن يَشَآ هُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ ﴾ يريد: إصابةَ بلادهم وأراضيهم. ﴿ إِذَا هُرِّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ بمجيء الخصب.

\* \* \*

(۱) في النسخ عدا (ي): «تغليبا» بدل «بعليناً»، والمثبت من (ي).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥).

(٤٩) \_ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴾.

﴿ وَإِن كَانُوا ﴾ (إن) هي المخفَّفة مِن الثقيلة، واللام في ﴿لَمُبُلِسِينَ ﴾ (١) هي الفارق بينها وبين النافية.

﴿ مِن فَبْلِ أَن يُنزَلَ ﴾ المطرُ ﴿ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ ، تكرَّر للتأكيد كقوله: ﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّالِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾ [الحشر: ١٧]، وللدلالة على بُعْدِ عهدِهم بالمطر، واستحكام يأسِهم، وتمادي إِبْلاسِهم؛ ليفيد مبالغة في استبشارهم، فإنَّ الفرح بنزول المطر على قَدْر اغتمامِهم بانقطاعه، ويقوِّيه معنى التأكيد، واللامُ في: ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾؛ أي: آيسينَ متحيِّرينَ مِن الغَمِّ منقبضينَ، وكذلك معنى السببية في:

(٥٠) - ﴿ فَأَنظُر إِلَى ءَاثُنْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي الْمَرْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ فَأَنظُرْ إِلَى اَثْرِ رَحْمَتِ اللهِ ﴾ مِن النبات والأشجار وأنواع الثمار وغير ذلك؛ أي: إذا كان كلُّ الاستبشارِ في نزولِه، وجُلُّ الغم في احتباسه، فانظر إلى آثار (٢) رحمته كيف هو واعْتَبِرْهُ، والضمير في ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ لكلِّ مخاطب.

﴿ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾؛ أي: إنَّ ذلك القادر الذي يُحيي الناسَ بعد موتِهم، فهذا استدلالٌ بإحياء الموات على إحياء الأموات.

وفي ﴿إِنَّ﴾ واللام تأكيدٌ وتقويةٌ للدليل في مقابلة إنكارِهم، ثم قرَّره وقوَّاه بقوله:

<sup>(</sup>١) في (ف): «واللام من المبلسين».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «فالنظر أثر».

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾؛ لأنَّ نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على السواء.

#### \* \* \*

(١٥) - ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ ﴾؛ أي: فَرَأُوا أَثَرَ رحمةِ اللهِ؛ لأنَّ الرحمة الغيثُ، وأثره النبات.

﴿ مُضْفَرًا ﴾ يابساً جافًا؛ لأنَّه إذا يبسَ اصفرَّ، وقيل: الضميرُ للسحاب؛ لأنَّه إذا كان مصفرًا لم يُمطِر، واللام موطِّئة للقَسَم دخلت على حرف الشرط، وقوله:

﴿ لَطَ لُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ ﴾ جوابه سَدَّ مَسَدَّ جزاءِ الشرط، ولذلك فسِّر بالمستقبل؛ أي: ليَظلُّنَّ مِن بعدِ اصفراره يَكفرون نِعَمَه.

وهذه الآياتُ ناعيةٌ على الكفَّار قلَّة تثبُّتهم وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تدبُّرهم وسُوءِ رأيهم، فإنَّ النظرَ السويَّ يقتضي أن يتوكَّلوا على الله في الأحوال كلِّها ولا يَضْطَربوا؛ فيشكروا نِعَمَه عند السَّعَة والرَّخاء، ويصبروا عند الضِّيق والبلاء، ولا يكفروا نِعَمَه في (١) الشِّدَّة، ويَرضوا بما جرى مِن القضاء؛ فيفوزوا في الدارين بالنعماء. والفاء في:

(٧٥) \_ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوَا مُدْبِينَ ﴾.

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ ﴾ للسببية؛ أي: إذا كفروا ولم يَنتبهوا بهذه الآياتِ الواضحاتِ ولم يسمعوا(٢)، فهم موتى أو صُمُّ عُميٌ، فإنَّك لا تُسمِع الصَّمَّ، ولا تَهدي العُمْى، وتقييد الحكم بقوله:

<sup>(</sup>۱) في (ف): «عند».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (م): «يسمعوه».

﴿إِذَا وَلَوْا مُذْرِينَ ﴾ للمبالغة في غفلتهم، وتماديهم في جهلهم، وعدم نجع الدعوة فيهم؛ فإنَّ الأصمَّ وإنْ لم يَسمع، فإذا كان مقبلاً فربما تفطَّن بالإشارات(١) والحركات، وأمَّا إذا كان مُدبِراً فلا إمكانَ لسماعِه وفهمِه.

\* \* \*

(٥٣) - ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَئِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ وَمَا أَنَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ ﴾ إنَّما عدل هنا عن صيغة الفعل إلى صيغة الفاعل؛ لأنَّه لم يُرِدْ نفي الهداية أصلاً، فإنَّ الهداية في الجملة ممكنةٌ للأعمى، بل أراد نفي الهداية التامَّة، ولذلك ضمَّنها معنى الإذهاب فقال:

﴿عَن ضَلَالِهِم ﴾ يقال: هداهُ عن الضلالة؛ أي: أَبعدهُ عنها بالهدى، ومَن قرأ: ﴿وَمَا أَنْتَ تَهدِي العُمْيَ ﴾ مِن الدلالة على المراد، واللهُ الهادي إلى سبيل الرشاد.

﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِتَايَنْنِنَا ﴾ فإنَّ إيمانَهم يدعوهم إلى سماعِ اللفظ وتدبُّر المعنى فهم منقادونَ لِمَا تَأْمرهم به ﴿فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾: منقادونَ لأوامرِ الله.

\* \* \*

(٥٤) \_ ﴿ أَلِلَهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِقَوَةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾.

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ﴾: ابتدأكُم منه، وجعلَ أساسَ أمرِكم وما عليه بنيتُكم الضعفَ، كقوله: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مُنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وذلك حال الطفوليَّة والصِّبا.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «بالإشارة».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٩).

وقرئ: ﴿ضُعَف﴾ بالفتح والضَّمِّ، وهما لغتان كالفَقْر والفُقْر، والثاني أقوى قراءةً؛ لِمَا روي أن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قرأتُها على رسول الله ﷺ: ﴿مِن ضَعْفِ﴾، فأقرأني (١): ﴿مِنضَعْفِ﴾ (٢) بالضَّمِّ (٣).

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعِدِ ضَعْفِ قُوَّةً ﴾: وهو حالُ الشبيبة؛ مِن أوانِ البلوغِ إلى زمانِ الكهولة.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾: ثم ردَّكم إلى الضعف والشيخوخة، وزيادة قوله: ﴿ وَشَيْبَةً ﴾؛ للتنبيه على أنَّ المرادَ التبدُّلُ بحسب السِّنِّ، ففيه دفع ((3) لذهاب الوهم إلى أنْ يراد بالجَعل الأولِ الخلقُ مِن النَّطفة، ومِن الثاني نفخُ الروح في البَدَن، والتنكيرُ مع التكرير لأنَّ المتأخِّر غير المتقدِّم (٥).

﴿يَغَلُقُ مَايَشًآهُ ﴾ مِن ضعفٍ وقوَّةٍ وشَيبةٍ.

﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْفَدِيرُ ﴾ فإنَّ هذه الانتقالاتِ في الأحوال المختلفة دالَّةٌ على أنَّه تعالى يَخلق على مقتضى المشيئة والعلم والقدرة؛ لأنَّ التغيير (١٦) مِن صورةٍ إلى صورةٍ، والترديد مِن حالةٍ إلى حالةٍ، مع إمكان خلافِ ذلك، دليلٌ على الإرادة المبنيَّة على العلم والحكمة المفْضية إلى القدرة.

\* \* \*

في (ف): «فأقرأنيه».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ف): «إلى من ضعف»، وبعدها في (ك): «لا من ضعف».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٩٧٨)، والترمذي (٢٩٣٦) وحسنه.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (م): «رفع».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(م): «عين المتقدم»، وفي (ك): «ليس عين المتقدم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «التغير».

(٥٥) \_ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِتُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (الساعة) للقيامة مِن الأسماء الغالبة، كالنَّجم للتُّريا، والكوكب للزُّهَرة، سُمِّيت بها لأنَّها تقوم في آخِرِ ساعةٍ مِن الدنيا، وقيل: لأنَّها تقع بغتةً، كما تقول لمن تستعجله: في ساعة.

﴿ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يَحلف الكافرون: ﴿ مَا لِبَثُوا ﴾ في الدنيا، أو في القبور، أو في ما بينَ فناءِ الدنيا والبعثِ في ما بينَ فناءِ الدنيا والبعثِ أربعونَ » (١)، وهو يحتملُ الساعاتِ والأيامَ والأعوامَ.

﴿ غَيْرَ سَاعَةِ ﴾ الظاهر مِن القَسَم أنَّ ما ذكروه على زعمهم لنسيانهم، لا أنَّهم استقلُّوا مدَّة لبثهم إضافة إلى مدَّة عذابهم؛ لأنَّ ذلك القولَ منهم قبلَ الدخول في زمانِ عذاب الآخرة والوقوفِ على مدَّتها، فلا وجه للإضافة إليها.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثلَ ذلك الصرفِ عند الصّدق والتحقيق ﴿ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ يُصرَفون في الدنيا عن الصدق إلى الكذب، ويقولون: ما هي إلّا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.

#### \* \* \*

(٥٦) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَا كِنَّاكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ١٢٩): (لم أجده هكذا). ثم أشار إلى ما رواه البخاريُّ (١) قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ١٢٩): «ما بين النفختين أربعون»، قيل: أربعون يوماً يا أبا هريرة؟ قال: أَبْيتُ. قيل: أربعون شهراً؟ قال: أَبيتُ. قيل: أربعون سنة؟ قال: أَبيتُ... الحديث.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَآلِإِيمَنَ ﴾: مِن المَلَك والإنس والجنِّ:

﴿ لَقَدْ لِبَثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللهِ ﴾ فيما كتبه وأوجبه لكم على أنَّ ﴿ فِي ﴾ للتعليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّ امرأةً دخلت النارَ في هرَّةٍ حَبَسَتْها ﴾ (١).

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ﴾ ردُّوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم على الحقيقة، ثم وصلوا ذلك بتقريعهم (٢) على إنكار البعث بقوله:

﴿ فَهَ كَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾؛ أي: فقد تبيَّن بطلانُ قولِكم، والفاءُ فصيحةٌ دخلت جوابَ شرطٍ محذوفٍ تقديره: إنْ كنتم مُنكِرين البعثَ فهذا يومه.

﴿ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنَّه حقٌّ؛ لتفريطكم في النَّظَر.

\* \* \*

(٥٧) - ﴿فَيَوْمَهِ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾.

﴿ فَيَوْمَئِدٍ لَا تَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ وقرئ بالياء (٣)؛ لأنَّ المعذرة بمعنى العذرِ، ولأنَّ تأنيثَها غيرُ حقيقيِّ، وقد فصل بينهما.

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ الاستعتابُ: الاسترضاءُ، يقال: اسْتَعْتَبَني فلانٌ فأَعتبتُه؛ أي: أَزلتُ عَتبَه وأرضيتُه، والمعنى: لا يُطلَب منهم أن يَستعتبوا ربَّهم بالتوبة والطاعة كما طُلب منهم في الدنيا، ولا يقال لهم: استرضُوا ربَّكم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ (۲۳٦٥)، ومسلم (۲۲٤۲)، من حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما، ولفظه عند البخاري: «عُذَّبت امرأةٌ في هرَّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاً، فدخلت فيها النارَ».... الحديث.

<sup>(</sup>۲) في (ف): «بتفزيعهم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «بالتاء»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب بدلالة اللحاق. وقراءة: «لا ينفع» بالياء؛ قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦).

(٥٨) \_ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍْ وَلَبِن جِثْمَتُهُم بِعَايَةِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كُلِّ مَثَلٍ وَلَبِن جِثْمَتُهُم بِعَايَةِ لَيَقُولَنَّ اللَّذِينَ كُلِّ مَثَلٍ وَلَبِن جِثْمَتُهُم بِعَايَةِ لَيَقُولَنَ اللَّذِينَ كُلِّ مَثَلًا وَلَا إِنَّا أَمْتُطِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَ الِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾: ولقد بيَّنًا كلَّ أمرٍ مِن أمور الدِّين والتوحيد، أو أحوال الآخرة، في هذا القرآن بالتمثيل، أو: وصفنا لهم كلَّ صفةٍ هي في التَّبيين والغرابةِ كالمَثَل لصفةِ المبعوثين وأحوالِهم ومقاولاتهم، وعدمِ فائدة معذرتِهم وتوبتِهم واستعتابِهم.

﴿ وَلَيِن جِنْتَهُم بِنَا يَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ ا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ ولكِنْ لقسوةِ قلوبهم واحتجابها (١) بمزخر فاتهم، لَئِنْ جِئتهم بآيةٍ عظيمةٍ لَنسَبوكَ ومَن معك مِن المؤمنين إلى التزوير (٢) والإبطالِ.

و ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ موضوعٌ موضعَ الضمير للتصريح بكفرهم ذمًّا، وبيانِ أنَّ كفرهم هو الموجبُ للعناد والإنكار، ونسبةِ المحقِّ إلى التزوير (٣) والإبطال.

\* \* \*

(٥٩) \_ ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ كَذَلِكَ ﴾: مثلَ ذلك الطبعِ العظيم ﴿ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ لَهُم ولا يَعْلَمُونَ ﴾؛ مِن باب إجراء المتعدِّي مجرى اللازم؛ أي: الذين لا عِلْمَ لهم ولا يَطلبونه ويصرُّون على معتقداتهم الباطلة حتى طبعَ على قلوبهم ورَانَ (١٠) بسبب

<sup>(</sup>١) في (ك): «واحتجاجها».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الترديد».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الترديد».

<sup>(</sup>٤) في (ي): «وزان»، وليست في (ف) و(ك).

# الجهل المركَّب المانع مِن إدراك الحقِّ له ومعرفة المُحقِّ. والفاء في:

#### \* \* \*

(٦٠) ـ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

﴿ فَأَصِّبِرْ ﴾ للسببية على تقديرِ شرطٍ؛ أي: وإذا علمتَ أَنَّهم جُهَّالٌ مطبوعٌ على الدِّين على الدِّين على الدِّين كلِّه ﴿ حَقُّ ﴾ بنُصرتك وإظهارِ دينك على الدِّين كلِّه ﴿ حَقُّ ﴾ لا بُدَّ مِن إنجازه.

﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ولا يَحملَنَّك على الخفَّةِ والقَلَقِ قولُ هؤلاء الجَهَلة، فإنَّهم قومٌ شاكُّون ضالُّون لا يُستبدَعُ (١) ذلك منهم.

وقرئ: (و لا يَستَحِقَّنَك) (٢) مِن الاستحقاق؛ أي: لا يُزيغوك (٣) فيكونوا أحقَّ بكَ مِن المؤمنين.

\* \* \*

(١) في (ك) و(م): «لا تستبعد».

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن أبي إسحاق، وليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «لا يزيفوك»، وفي (ف) و(ك): «لا يزلقونك»، وفي (م): «لا يزيفونك»، والمثبت من (ي) والبيضاوي.

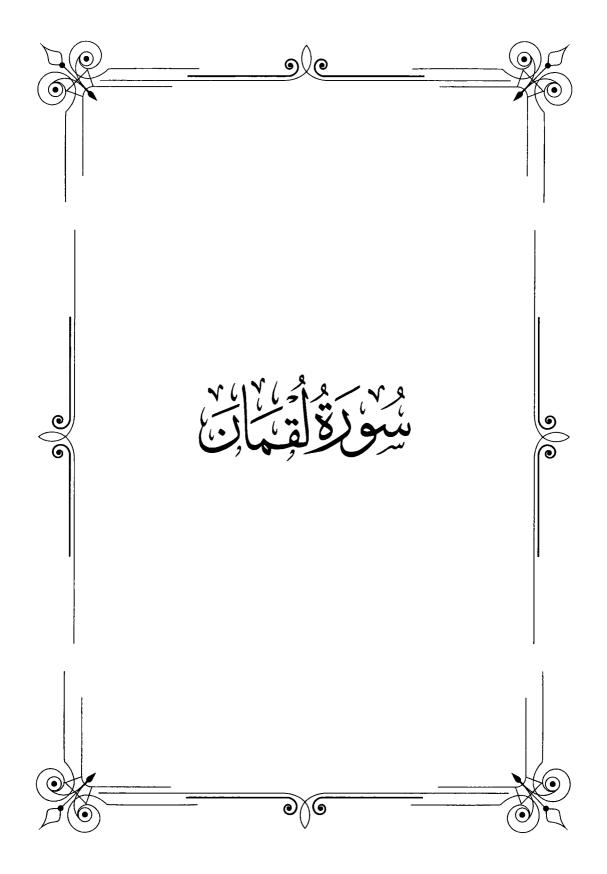



(١ ـ ٢) ـ ﴿ الَّمْ اللَّ عَلَى ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

﴿ الْمَرْ اللَّهِ عَلَى ءَايَتُ الْكِئَابِ الْحَكِيمِ ﴾ سبقَ بيانُه في سورة يونس عليه السلام.

\* \* \*

(٣) - ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ حالان من الآيات، والعامل ما في ﴿ تِلْكَ ﴾ مِن معنى الإشارة، وقرئ بالرَّفع على آنَّه خبرٌ بعدَ خبرِ، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ.

﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾: الجامعينَ بين العلم والعمل، وقوله:

(٤) - ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم إِلَّا لَآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمِياً لَآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ بيانُه، كما قال:

الألمعي الَّذي يَظُنُّ بِكَ الظ ظَنَّ كَأَنْ قَدْ رأى وقَدْ سَمِعا(١)

أو: الذين يعملون الحسنات كلَّها، وتخصيصُ القائمين بهذه الثَّلاث (٢) بالذِّكر الإنافتها وفضل (٣) الاعتداد بها.

<sup>(</sup>۱) البيت لأوس بن حجر. انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: ٥٣)، وانظر: «الغريب المصنف» للهروي (١/ ٣٧٧)، و «معجم ديوان الأدب» (١/ ٢٧٣)، و «الكشاف» (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) في (ك): (الثلاثة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «لأن فيها فضل».

وتكرُّرُ الضَّميرِ للتَّوكيدِ، ولِمَا فصَل(١) بينَه وبينَ خبرِه.

\* \* \*

- (٥) ﴿ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدُى مِن زَّيِّهِم وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.
- ﴿ أُوْلَيْكَ عَكَ هُدًى مِّن رَّيِّهِم وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ سبق تفسيره في سورة البقرة.

\* \* \*

(٦) \_ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

﴿ وَمِنُ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾ نزلت في النَّضرِ بنِ الحارثِ، وكان يشتري أخبارَ الأكاسرة من فارس، ويقول: إنَّ محمَّداً يقصُّ طرفاً مِن قصَّة عادٍ وثمود، وأنا (٢) أحدِّ ثكم طرفاً من أحاديث رستم وأسفنديار، فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن (٣).

وقيل: كان يشتري القَيْنات ويحملهنَّ على معاشرة مَن أرادَ الإسلام ومَنْعِه عنه بشَغْله باللَّهو (٤).

(١) في (ك): «حصل».

(٢) في (ف) و (م): «فأنا».

- (٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ١٨٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩١٤)، عن ابن عباس رضى الله عنهما.
- (٤) رواه جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت في النَّضر بن الحارث اشترى قينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خيرٌ ممَّا يدعوك إليه محمَّدٌ مِن الصَّلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه، فنزلَتْ. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٤٠٥).

واللَّهوُ: كلُّ باطلٍ ألهى عن الخير وعمَّا يعني (١). ولهوُ الحديثِ نحو السَّمر بالأساطير التي لا أصلَ لها، والغناء.

والاشتراءُ مِن الشراء، كما روي عن النَّضر، أو من قوله: ﴿ اَشَتَرُوا الْكُفْرَ بِأَلْإِيمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٧٧]؛ أي: استبدلوه منه، واختاروه عليه.

والإضافة بمعنى (مِن)، وهي تبيينيَّة سواءٌ أراد بـ ﴿ٱلْحَكِيثِ ﴾ المنكر أو الأعمَّ منه، نعم على الثَّاني يجيء التَّبعيض باعتبار أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجهٍ، ولكن لا يكون من مقتضى الإضافة.

﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: عن دينه، أو عن قراءة القرآن، وقرئ: ﴿لِيَضِلَّ ﴾ بفتح الياء(٢)؛ أي: ليَثبُتَ على الضَّلال عن الدِّين ويزيد فيه.

﴿ بِعَنْدِعِلْمِ ﴾ بحالِ ما يشتريه أو بالتِّجارة، حيث استبدلَ الباطل بالحقِّ والضَّلالَ بالهدى، حال من ضمير ﴿ يَشْتَرِى ﴾؛ أي: جاهلاً. والضَّمير في:

﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ للسَّبيل؛ لأنَّها مؤنَّتة ﴿ هُزُوًّا ﴾: سخريةً.

وقرئ ﴿وَيَتَّخِذَهَا ﴾ بالنَّصب (٣) عطفاً على ﴿ليضلُّ ﴾.

﴿ أُولَيِّكَ لَمْمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ لإهانتهم الحقّ باستئثارهم(١) الباطل عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): «يفي»، وفي (ف): «بقي».

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) قراءة حفص وحمزة والكسائي، وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦). ووقع في النسخ بدل: ﴿وَيَتَّخِذَهَا ﴾: «يتخذ»، والمثبت هـ و المطابق للفظ القراءة.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك): «باستئثار».

(٧) - ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَنَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِيٓ أَذُنَيْهِ وَقَرَا ۖ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴾.

﴿ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَانُنَا وَلَّى مُسْتَكَيِّرًا ﴾: متكبِّراً لا يعبأ بها(١).

﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ مُشْبِها حالُه في عدم التفاته إليها حالَ مَن لم يسمعها.

﴿كَأَنَّ فِي أَذُنْنِهِ وَقُراً ﴾: ثقلاً لا يقدر أنْ يسمعَ.

﴿ كَأَنَ ﴾ مخفَّفة من الثَّقيلة، اسمُها ضمير الشَّأن محذوفاً، أصلها: كأنَّه لم يسمعها، جملة وقعَتْ حالاً من ضمير ﴿ وَلَكَ ﴾، أو ضمير ﴿ مُسْتَكِيرًا ﴾، و ﴿ كَأَنَ ﴾ بدل من الأوَّل، أو حال من ضمير (لم يسمع)، فهما حالان متداخلتان، ويجوز أن يكونا جملتَيْن مستأنفتين.

﴿ فَلَيْتِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ تهكُّم بهم، والمعنى: أعلِمْهُ.

\* \* \*

(٨) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ﴾ النَّعيم: جنَّةٌ مِنْ الجِنانِ الثَّمانية، كالمأوى والعدن، وقد سبق التَّفصيل (٢) في سورة البقرة.

والتَّعبيرُ عن جنَّةٍ واحدةٍ بالجنَّاتِ للمبالغة.

\* \* \*

(٩) - ﴿ خَلِدِينَ فِي اللَّهِ عَدَّا لَلَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في(ف): «متكبراً لأثقالها».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(م): «التفضيل».

﴿خَلِدِينَ فِي﴾ حال من الضَّمير في ﴿ لَهُمْ ﴾، أو من ﴿ جَنَّتُ ﴾، والعامل ما تعلَّق به اللَّام من معنى الاستقرار.

﴿وَعَدَاللَّهِ حَقّاً ﴾ مصدران مؤكّدان؛ الأوّل لنفسِه لأنّ قولَه: ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ ﴾ في معنى: وعدهم الله جنّات النّعيم، والثّاني لغيره لأنّ معناه: الصّدق والنّبات، وليس كلُّ وعدٍ كذلك.

﴿ وَهُو الْعَزِيرُ ﴾: القويُّ الذي لا يغلبُه أحدٌ فيمنعَه عن إنجاز وعدِه وإنفاذ وعيده. ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: الذي يفعل ما يفعل بمقتضى الحكمة.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِعَنْدِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْفَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَاسِى أَن تَحِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاَبَتَةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَٱلْبُنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيعٍ ﴾.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِعَنْدِ عَمَدٍ تَرَقْنَهَا ﴾ قد سبق في تفسير (١) سورة الرعد.

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾: جبالاً شوامخ ﴿ أَن تَمِيدَ ﴾: لئلَّا تضطرب ﴿ بِكُمْ ﴾.

قيلَ: تشابُه أجزائِها يقتضي تبدُّلَ أحيازِها(٢) وأوضاعِها، وفيه نظرٌ؛ إذ لم يقمْ دليلٌ على تشابُهِ أجزائِها، بل الظَّاهِرُ خلافُه.

﴿وَبَتَّ ﴾: ونشر ﴿فِهَا مِن كُلِّي دَآبَةٍ ﴾.

﴿ وَأَنزَلْنَا ﴾ فيه التفاتُ في محزِّ (٣) البلاغة؛ لأنَّ إنشاء هذه الأمور العظام ـ خاصَّةً

<sup>(</sup>۱) في (ف)و (م): «تفسيره في».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أرضها».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «مجيء»، وفي (م): «نحر».

ما به حياتُهم مِن إنزال الماء وإنبات أصناف النبات \_ موضعٌ (١) للتَّنبيه، والإيقاظ للعبادة، والشُّكر على النِّعمة، والإعراض عن الشِّرك.

﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَنَا فِيهَامِن كُلِّ ذَقِّجٍ كَرِيمٍ ﴾: صنفٍ كثيرِ المنفعةِ، استكلَّ بما ذكر مِن الأشياء الدَّالة على كمال قدرته وحكمته على ألوهيَّته وتوحيده واستحقاقه للعبوديَّة، ثمَّ بكَّتهم (٢) بقوله:

## \* \* \*

(١١) - ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾.

﴿ هَنذَاخَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾؛ أي: ماذا خلقَتُهُ آلهتُكم حتى استوجبوا عندكم العبادة؟! ف ﴿مَاذَا﴾ نصب بـ ﴿خَلَقَ ﴾، أو ﴿مَا ﴾ مرتفعٌ بالابتداء، وخبره ﴿ذَا ﴾ بصلته، و﴿أَرُونِيَ ﴾ معلَّق عنه.

ثمَّ أضرب (٣) عن تبكيتهم والتَّهكُّمِ بهم إلى التَّسجيل عليهم بالظُّلم والتَّورُّط في ضلالٍ ليس بعدَه ضلالٌ فقال:

(١١) - ﴿ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ووضعَ الظَّاهرَ موضع الضَّمير للدِّلالة على أنَّهم ظالمون بإشراكهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «موضوع».

<sup>(</sup>٢) في(ف): «ثم نكبهم».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أعرضَ».

(١٢) \_ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لَقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَثُرُ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِيُّ حَمِيكُ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا أَقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ الجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًّا.

والحِكمَةُ: هي الكمالُ العلميُّ مع العمليِّ؛ أي: العلمُ بحقائِقِ الأشياء على ما هي عليه، والملكَةُ التَّامَّةُ على الأفعال الفاضلة.

﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِلَّهِ ﴾ ﴿ أَنِ ﴾ هي المفسِّرة؛ لأنَّ إيتاء الحكمة في معنى القول، وإنَّما فسَّرَ اللهُ الحكمةَ بها هي المقتضيةُ للعمل الصَّالح والشُّكرِ لله تعالى والعبادة.

﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لأنَّ نفعَه عائدٌ إليها، وهو دوامُ النِّعمةِ واستحقاقُ مزيدِها.

﴿وَمَنَكَفَرَ ﴾ حُذِفَ جزاؤُه، وهو: فإنَّما يكفُر على نفسه؛ أي(١): ضررُ كفرِه لا يتعدَّى عنها، لانفهامه بقرينةِ قرينه(٢)، وأقيم مقامَه تعليلُه، وهو قوله:

﴿ فَإِنَّاللَّهَ غَنِّيٌّ ﴾ عن الشُّكر؛ لا ينتفعُ بوجودِه، ولا يتضرَّرُ بعدمِه.

﴿ حَمِيلٌ ﴾ بذاتِه، حقيقٌ (٣) بأنْ يُحْمَدَ وإنْ لم يحمدْهُ أحدٌ، أو محمودٌ نطقَ بحمدِه جميعُ مخلوقاتِه بلسانِ الحالِ، وهو أنطقُ (١) مِن لسانِ المقال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «لأن».

<sup>(</sup>٢) «قرينه» سقط من «ف».

<sup>(</sup>٣) «حقيق» سقط من «ف».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أفصح».

(١٣) - ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَىَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اَلشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ وَلِذْقَالَلْقَمَنُ لِإِنْتِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَّى ﴾ تصغيرُ إشفاقٍ.

﴿ لَا نُشْرِكَ بِأَلَّهِ ﴾ قيل: كان كافراً، فلم يزلْ به حتى أسلمَ. ومَن وقفَ على ﴿ لَا تُشْرِكَ ﴾ جعل ﴿ بِأَللَّهِ ﴾ قسماً.

﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ لأنَّه تسويةٌ بينَ مَن لا نعمةَ إلَّا منه، ومَن لا نعمةَ منه أصلاً.

\* \* \*

(١٤) - ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ، وَهِنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلَهُ وَ عَامَيْنِ أَنِ اللهِ عَامَيْنِ أَنِ اللهِ عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُ وَ عَامَيْنِ أَنِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُ وَعَامَيْنِ أَنِ

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ آيتان معترضتان في أثناء وصيَّة لقمان لابنه؛ تأكيداً لِمَا فيها مِن النَّهي عن الشِّرك، وذِكرُ الوالدَيْن استطرادٌ، كأنَّه قال: ووصَّيْنا (١) بمثل ما وصَّى به، حتَّى إنَّ الوالدَيْن اللَّذَيْنِ وصَّيْنا بتعظيمِهما وبرِّهما وطاعتِهما وجعلناهما تِلْوَ الباري في وجوبِ الشُّكرِ والطَّاعة لهما إنْ أَمَرا بالشِّركِ لم تجزْ طاعتُهما وتقليدُهما فيه، مع وجوبِ مصاحبَتِهما في الدُّنيا بالمعروف، فما ظنُّكَ بغيرهما؟!

﴿ مَلَتَهُ أُمُّهُ ﴾ لَمَّا وصَّى بالوالدَيْن أكَّدَ الوصية في حقّ الأمِّ خصوصاً بذكر مصاحبتها الحمل والفِصال، وما تكابدُه مِن المشاقّ والمتاعب فيهما(٢)،

في (ف)و (م): «ووصيناه».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(م)، و(ي) و(ع): «فيها».

فاعترض بينَ المفسِّر والمفسَّر تذكيراً بحقِّها (١) العظيم مفرَداً، ولذلك قال النَّبيُّ عليه السلام لمن قال: مَن أَبرُّ؟ له: «أُمَّكَ، ثمَّ أُمَّكَ»، ثمَّ قال بعد الثَّالثة: «ثمَّ أباكَ»(٢).

﴿ وَهُنَّا ﴾ حالٌ، وهو في الأصلِ نصبٌ على المصدر مِن فعلٍ وقع حالاً؛ أي: تَهِنُ وهناً، أو: ذاتَ وهنِ (٢٠).

﴿عَلَىٰ وَهِنِ ﴾؛ أي: تضعف ضعفاً فوقَ ضعفٍ؛ أي: ضعفاً متزايداً؛ لأنَّ الحمل كُلَّما ازدادَتْ مُدَّتُه ازدادَ ثقلاً فازداد ضعفاً فوقَ ضعفٍ.

﴿ وَفِصَ لَهُ أَفِي عَامَيْنِ ﴾: وفطامُه في انقضاء (٤) عامَيْن، وكانت ترضعُه في تلك المدَّة، وتوقيتُ الفصال بالعامَين بيانُ أنَّ هذه المدَّة أقصى غاية الرَّضاع.

﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ تفسيرٌ لـ ﴿ وَوَصَّيْنَا ﴾، والجملتان معترضتان بين المفسّر والمفسّر، أو بدل من ﴿ بَوْلِدَيْهِ ﴾ بدل الاشتمال.

﴿إِلَّ ٱلْمُصِيرُ ﴾ هو ترغيبٌ وترهيبٌ.

\* \* \*

(١) في (ك) و(م): «لحقهما» وفي (ع) و(ف): «لحقها».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۳۹ ٥)، والترمذي (۱۸۹۷) وحسَّنه، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وأخرج نحوه البخاري (۹۷۱)، ومسلم (۲۵٤۸)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ففي إعرابه ثلاثة وجوه؛ الأول: جعله نفسه حالا من ﴿أُمُّهُۥ مبالغة، والثاني: جعله حالًا بتقدير مضاف؛ أي: ذاتَ وهن، والثالث جعله مفعولا مطلقا لفعل مقدر؛ أي: تهن وهنا، وتكون هذه الجملة حال من ﴿أُمُّهُۥ ﴾ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الفصال»، وفي (ك): «انفصال».

(١٥) - ﴿ وَإِن جَلهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ أَوَاتَيْعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّرَ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَّفُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾؛ أي: باستحقاقه للإشراك.

وقيل: أرادَ بنفي العلم نفي المعلوم؛ أي: أنْ تشركَ بي ما ليس بشيء، كقوله: ﴿ مَا يَدْعُونِ مِن مُونِهِ عِن شَقَ عِ ﴾ [العنكبوت: ٤٢].

﴿ فَلَا تُطِعُهُ مَا ﴾ في ذلك.

﴿وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا﴾ صفةُ مصدرٍ محذوف؛ أي: صحاباً معروفاً، أو: مصاحَباً معروفاً، بخلقٍ حسنٍ وبِرِّ واحتمالٍ وصلةٍ وحِلْمٍ وغير ذلك ممَّا يرتضيه الشَّرْعُ ويقتضيه الكرم والمروءة.

﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾؛ أي: سبيلَ المؤمنين في دينِك، ولا تتَّبع سبيلهما فيه .

﴿ ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمُ ﴾؛ أي: مرجعُكَ ومرجعُهما.

﴿ فَأُنِبِّتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: فأجازيْكَ على إيمانِك، وأجازيهما على كفرِ هما .

رُوي أَنَّهَا نزلَتْ في سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه وأمِّه، وفي القصَّة أنَّها مكثت لإسلامه (١) ثلاثاً لا تَطعَم ولا تشرب حتى شجروا فاها بالعود (٢).

<sup>(</sup>١) «لإسلامه» ليست في (ف) و(م).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ٤٩٤)، وفيه: (بعود)، والمثبت من (م)، وسقطت من باقي النسخ. ووقع في (ك): «حتى يرتد فأبي» بدل: «حتى شجروا...». والخبر رواه مسلم (١٧٤٨) كتاب فضائل الصحابة، عقب الحديث (٢٤١٢) من حديث سعد رضي الله عنه، وفيه: (فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها).

ولذلك قيل: مَن أناب إليه تعالى أبو بكر رضي الله عنه؛ فإنَّه أسلمَ بدعوته.

#### \* \* \*

(١٦) - ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَوْ فِي السَّمَوَةِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَلْمَ اللَّهُ أَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللِهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِي اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللِّلْ اللللللِيلُولِي اللللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِيلُولُ اللللِلْمُ

﴿ يَنبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ ﴾؛ أي: إنَّ الخصلةَ مِن الإساءةِ والإحسانِ إن تكُ (١) مثلاً (٢) في الصِّغر كحبَّة الخَرْدلِ، والمثقالُ (٣) مقدارٌ يساوي غيره في الوزن.

وقرئ: ﴿مِثْقَالُ﴾ بالرَّفع<sup>(٤)</sup> على أنَّ الضَّمير للقصَّة، و(كان) تامَّةُ، وتأنيث المثقال لإضافته إلى الحبَّة، أو لأنَّ المراد به الحسنة أو السَّيئة.

﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: في أخفى موضعٍ (٥) وأحرزِه كجوف صخرةٍ، أو أعلى مكان كمحدَّبِ سماءٍ مِن السَّماوات، أو أسفلِه كمقَعَّرِ (١) الأرضِ.

وقرئ: ﴿فَتَكُن ﴾ بكسر الكاف (٧)، مِن وكَنَ الطَّائر يَكِنُ: إذا استقرَّ في وُكْنَتِهِ؛ أي: بيتِه.

<sup>(</sup>١) في (ف): «إن تلك»، وفي (ك): «وإن تك».

<sup>(</sup>٢) في (ي) و(ع): «مثقال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أو المثقال».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «أخفى مواضع»، وفي (ك): «أخفى مكان».

<sup>(</sup>٦) في النسخ عدا (ي): «كقعر»، والمثبت من (ي)، ومثله في «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۷) وشد النون المفتوحة، وقرئ كذلك لكن بسكون النون، وقرئ: (فتُكَنَّ) بضم ففتح والنون مشددة، ونسبت كل لقوم، وجميعها من وكن الطائر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧)، و«المحتسب» (٢/ ١٦٨)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٥٠)، و«روح المعاني» (١٢/ ٢١).

﴿ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾: يُحضرُها يومَ القيامةِ، فيحاسِبُ بها عاملَها.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ ﴾: يَنفذ علمُه في البواطن فيصِلُ إلى كلِّ خفيٍّ ﴿خَبِيرٌ ﴾ بكُنْهِهِ. وعن قتادة: ﴿لَطِيفُ ﴾ باستخراجها، ﴿خَبِيرٌ ﴾ بمستقرِّها(١).

\* \* \*

(١٧) - ﴿ يَنْبُنَى اَقِمِ الصَّكَلَوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمُ الْأُمُورِ ﴾.

﴿ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ تكميلاً لنفسِكَ.

﴿ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ تكميلاً لغيرِك.

﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ ﴾ مِن الشَّدائد، لا سيَّما في ذلك.

﴿إِنَّ زَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الصَّبر، أو إلى ما كُلِّفَ به.

﴿مِنْعَزْمِالْأُمُورِ ﴾: ممَّا (٢) عزَمَهُ الله تعالى مِن الأمور؛ أي: قطعه قطعَ إيجابٍ وإلزامٍ، مصدرٌ أُطلِقَ للمفعول، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل مِن قوله: ﴿فَإِذَاعَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ [محمد: ٢١]؛ أي: جَدَّ، والمعنى: مِن عازماتِ الأمورِ.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ وَلاَنْصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ ﴾.

﴿ وَلا تُسَعِّرَ خَدَّكَ ﴾ (٣): ولا تَلْوِ صَفحةَ وجهكَ (١) كما يفعله المتكبِّرون، مِن الصَّعَرِ، وهو داء يصيب البعير فيلوي عنقه منه.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۵۵۷).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أي ما»، وفي (م): «ما».

<sup>(</sup>٣) في (م): «تصاعر»، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «خدك»، وسقطت من (ف).

﴿لِلنَّاسِ﴾ لم يقل: عن الناس؛ لأنَّ المنهيَّ ما يكون تصغيراً (١) للنَّاس وتحقيراً لهم، لا الميل عنهم مطلقاً، فإنَّه إذا كان لأمر آخرَ لا يكون منهيًّا.

﴿ وَلَا تَشْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ مصدرٌ في موضع الحال، بمعنى: مَرِحاً، أو مصدرٌ محذوفُ الفعلِ؛ أي: تمرحُ مرَحاً، أو مفعولٌ له؛ أي: للمرح؛ يعني: لأجل البَطَرِ والبَطالة (٢)، لا لغرضٍ صحيحِ دينيٍّ أو دنيويٍّ.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾ علَّةٌ للنَّهيِّ.

وتأخيرُ الفَخور وهو في مقابلةِ المقدَّم مِن المنهيَّين، وكذا الإتيانُ بصيغة المبالَغة؛ لتَوافُقِ رؤوس الآي، وإنَّما لم يقل: وفخور، حتَّى تكون المحبَّة مسلوبةً عن كلِّ منهما أصالةً، للتَّنبيه على أنَّ الدَّخل<sup>(7)</sup> في الجملة في عدم محبوبيته تعالى كافٍ في الانتهاء عنه، ومن هنا ظهرَ الوجه للعدول عن إثبات البغض إلى سلبِ المحبَّة، ثمَّ إنَّ سلْبَ<sup>(3)</sup> النَّفي داخل على أداة السُّور<sup>(6)</sup> لفظاً وهي داخلة عليه معنى؛ أي: لا يحبُّ واحداً منهم.

والاختيال: مشيةُ المتكبِّر (١).

والفخرُ: ذِكْرُ المناقب للتَّطاولِ بها على السَّامع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «تصعيراً»، وسقطت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك) و(م): «والبطارة».

<sup>(</sup>٣) في (ع»: «الداخل».

<sup>(</sup>٤) «سلب» سقط من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «السوء».

<sup>(</sup>٦) في (ف): «التكبر».

(١٩) - ﴿ وَأَقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَأَغْضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضُونِ لَصَوْتُ ٱلْخَيدِ ﴾.

﴿ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ ﴾: واعدل فيه؛ أي: توسَّطه بينَ الإسراع والدَّبيب؛ يعني: لا تَثِبْ وثوبَ الشُّطَّارِ، ولا تَدبَّ دبيبَ المتماوتين، قال النَّبيُّ عليه السلام: «سرعةُ المشي تُذهِبُ بَهاءَ المؤمن»(١).

وأما قول عائشة رضي الله عنها في عمر رضي الله عنه: كان إذا مشى أسرع (٢)، فإنَّما أرادَتِ السُّرعة المرتفعة عن دبيبِ المتماوت.

وقرئ بقطع الهمزة(٢)، مِن أَقْصَدَ الرَّامي(٤): إذا سدَّد(٥) سهمه نحو الرَّميَّة.

﴿ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكَ ﴾: وانقص منه وأقصر، ويجوز أن يكون الغض في الصّوتِ مستعاراً من غضّ البصر فإنّه خفضٌ.

وروي من فعل النبي ﷺ، رواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٧٩) عن يزيد بن مرثد مرسلاً.

وصح عنه ﷺ ما رواه الترمذي (٣٦٣٧) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: (كأنما ينحدر من صبب). قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۲۹۰) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جداً، وروي من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وأبي سعيد وأسانيدها ضعيفة جداً، وقد فصلنا طرقه ورواياته في تحقيقنا لـ «روح المعاني» (۲۱/ ۲۰). وانظر: «الكافي الشاف» (ص: ۱۳۰)

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٣/ ٤٩٨)، وابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٣٧٠)، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٩٠) عن الشفاء بنت عبد الله.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (م): «الرمي».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «صوب»، وفي (م): «سد».

﴿إِنَّأَنَكُرَ ٱلْأَضْوَتِ ﴾: أوحشَها ﴿لَصَوْتُٱلْحَمِيرِ ﴾ الحمار ونهاقُه مَثَلٌ في الذَّمِّ البليغ، ولذلك يُكنَى (١) عنه فيُقال: طويل الأذنين.

وفي الآية ذمُّ بليغٌ للرَّافعين أصواتِهم، حيثُ شُبِّهوا بالحمير، وأصواتُهم بالنُّهاقِ، ثمَّ طرح التَّشبيه، وأخرج الكلام مخرج الاستعارة، كلُّ ذلك لتهجينِ رفع الصَّوت، والتَّنفيرِ عنه، والحثِّ على الغضِّ، والتَّرغيبِ فيه.

وتوحيدُ الصُّوت لأنَّ المراد جنسُه الذي هو مَثَلٌ في النُّكر، لا أفرادُه.

\* \* \*

(٢٠) \_ ﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَوْأُ أَنَّ اللهَ سَخَرَلَكُم ﴾: لأجْلكم ﴿ مَافِ السَّمَوَتِ ﴾: ما في جهة العلويَّات مِن الكواكب وأوضاعها، والسَّحاب وأمطارها، بأنْ جعلها أسباباً لمنافعِكم.

﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: في الجهة السُّفليَّة (١)، بأنْ سلَّطكم عليها، ومكَّنكم من الانتفاع بها بواسطةٍ أو بغير واسطة (٣).

﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ طُلِهِ رَةً ﴾: محسوسة ﴿ وَبَاطِنَةً ﴾: معقولة ومخفيَّة عنكم، ما لم تدركوه بعقولِكم.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ ﴾: في توحيدِه وصفاتِه ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ مستفادٍ مِن

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك) و(م): «يكتني».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «جهة السفل».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ي): «بوسط أو بغير وسط».

دليلٍ ﴿ وَلَا هُدَى ﴾ راجعٍ إلى نبيِّ ﴿ وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ بل بتقليدٍ صِرْفٍ، كما صرَّحَ به في قوله:

(٢١) \_ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ٱللَّهُ عَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنآ أَوَلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدَعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ وفيه منعٌ صريحٌ عن التَّقليدِ في الأصولِ.

﴿ أُولَوَكُ انَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ ﴾ جواب (لو) محذوف لدلالة ﴿ نَتَبِعُ ﴾ عليه؛ أي: لاتَّبعوه (١)، والواو للحال، والهمزة للإنكار والتَّعجُّب، والضَّمير لآبائهم ولهم؛ أي: أيتبعونهم (١) في حالِ دعاءِ الشَّيطانِ آباءَهم.

﴿ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾؛ أي: إلى ما يؤدِّي إليه مِن الشِّركِ والتَّقليدِ.

\* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَلُ وَإِلَى اللَّهِ عَصْرَتُ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَلُ وَإِلَى اللَّهِ عَنْهَا أَنْ أَمُودِ ﴾.

﴿ وَمَن يُسَلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى اللَّهِ ﴾ مِن أسلَمَ (٣) إليه المتاع: إذا دفعَهُ إليه، ويؤيِّده القراءة بالتَّشديد (٤).

<sup>(</sup>١) في (ع) و(ف) و(ي): «لاتبعوهم».

<sup>(</sup>٢) في النسخ عدا (ك): «أيتبعوهم»، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في النسخ عدا (ي): «سلم»، والمثبت من (ي)، وفي هامشها: «في نسخة المؤلف: من سلَّم، ولا وجه له».

<sup>(</sup>٤) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

وحيث عُدِّي باللَّام فلتضمين (١) معنى الاختصاص؛ أي: مَن يجعلْ ذاته ونفسَه سالماً خالصاً لله تعالى.

﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في عمله.

﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾: فقد تعلّق بأوثق ما يُتعلّق به (٢)، مُثّلَ حالُ المتوكِّلِ المفوِّضِ نفسَه إلى الله تعالى بحالِ مَن أرادَ أَنْ ينزلَ مِن شاهقٍ فاحتاطَ لنفسِه بأنْ استمسَكَ بأوثقِ عُرُوةٍ مِن حبلِ متينٍ مأمونِ الانقطاع.

وتقديم: ﴿وَإِلَى اللهِ ﴾ للاختصاص؛ أي: صائرةٌ إلى اللهِ لا إلى غيره. ﴿عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ فيجازي عليها.

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرَهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾: فلا يُهِمَّنَكَ كفرُه وكيدُه للإسلامِ، فإنَّه لا يضرُّك في الدُّنيا والآخرة.

وقرئ: ﴿فلا يُحْزِنْكَ﴾<sup>(٣)</sup>، والمستفيضُ في الاستعمال أَحزنَ في الماضي ويَحْزُنُ ثلاثيًّا مجرَّداً في المستقبل.

﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ خاصَّة ﴿ فَنُلْبَ عُهُم بِمَا عَمِلُوا اللهِ فنعاقبُهم على أعمالِهم.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «فلتضمن».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «منه».

<sup>(</sup>٣) بضم الياء وكسر الزاي. قرأبها نافع. انظر: «التيسير» (ص: ٩١). وفي النسخ: «ولا»، والصواب المثبت.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ إنَّ الله يعلمُ ما في صدورِ عبادِه فيجازيهم على حسبِهِ.

#### \* \* \*

(٢٤) - ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾.

﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾: تمتيعاً (١) أو زماناً قليلاً، فإنَّ الزَّائلَ بالنِّسبة إلى الدَّائمِ قليلٌ.

﴿ ثُمُّ نَضْطَرُهُمُ إِلَى عَذَابِ عَلِيظِ ﴾ استعارَ الغلظ من الإجرام الغليظة ليُقَلِ العدابِ عليهم، وشبّه إلزامهم العذاب باضطرارِ المضطرِّ إلى الشَّيء الذي لا يقدر على الانفكاكِ منه (٢).

## \* \* \*

(٢٥) \_ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلَ أَتَكُمُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ لوضوح البرهان الملجئ إلى الإذعان به.

﴿ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ ﴾ إلزامٌ لهم على إقرارِهم بأنَّ الخالقَ هو الله وحدَه، وأنَّه يجبُ أَنْ يكون له الحمدُ، وأنْ لا يُعبَدَ معَه غيرُه.

﴿ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعلَمُونَ ﴾ أنَّ إقرارهم يلزمهم، و ﴿ بَلْ ﴾ إضرابٌ عن دعوتهم لجهلِهم، وأنَّهم لا يتنبَّهون بالتَّنبيه (٣)، ولا يتفطَّنون أنَّ قولَهم عليهم.

<sup>(</sup>١) في النسخ عدا (ي): «تمتعا»، والمثبت من (ي).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عنه».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م): «بالتنبه».

(٢٦) - ﴿ يِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

﴿ بِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقريرٌ للتَّوحيد باختصاص الملك به، ودخولِ آلهتهم في ملكِه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عنهم وعن إسلامِهم وحمدِهم.

﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾: المستَحِقُّ للحمد، المحمودُ منك (١) ومِن كلِّ عارفٍ وإنْ لم يحمدوه.

\* \* \*

(۲۷) - ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَاثُرُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ - سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثٌ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ ﴾ توحيدُ ﴿ شَجَرَةٍ ﴾ لتفصيل الجنس (٢)، وتقصّي كلِّ واحدةٍ من جنس الشَّجر، واستغراقِ عمومها؛ أي: جميع ما في الأرضِ مِن شجرةٍ شَجرةٍ شجرةٍ (٣) حتَّى لا يبقى واحدةٌ منها إلَّا كانَتْ قلماً.

﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ بالرَّفع عطفاً على محلِّ (أنَّ) ومعمولِها، و ﴿ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ . ﴾ حالٌ، أو الابتداء (١٠) على أنَّه مستأنف والواو للحال.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «منه».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «لتفضيل الخبر»، وفي (ك) و(م): «لتفضل الجنس». ولفظ الزمخشري: (تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة)، ولفظ البيضاوي (تفصيل الآحاد). انظر: «الكشاف» (۳/ ٥٠١)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) «شجرة» سقط من (ف) و(م».

<sup>(</sup>٤) أي: أو (البحر) مرفوع على الابتداء، وتكون جملة ﴿ مُدُّهُمْ ﴾ هي الخبر، والواو للحال. واستظهر =

وبالنَّصب عطفاً على اسم (أنَّ)، أو إضمارِ (١) فعلٍ يفسِّرُه ﴿ يَمُدُهُ ، ﴾؛ أي: ولو ثبتَ كونُ أشجار الأرض كلِّها أقلاماً، وكونُ البحر ممدوداً (١).

﴿ سَبْعَةُ أَبْعُرٍ ﴾ (٣) أو على الابتداء، والواو للحال (١)؛ أي: ولو أنَّ الأشجارَ أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً، واستغنى بالواو عن الضَّمير لكون أمثال هذه الأحوال جارية مجرى الظُّروف.

ويجوز أنْ تكونَ اللَّامُ بدلَ الإضافة؛ أي: وبحرها، والضَّمير للأرض.

وقرئ: (وبحرٌ يمدُّه) على التَّنكير (٥)، ولا وجه له إلَّا العطف على محلِّ (أن) واسمها.

<sup>=</sup> هذا الوجه أبو حيان. انظر: «البحر» (١٧/ ٢٣٢)، والجملة كما قال الآلوسي حال من الموصول أو الضمير الذي في صلته. انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٨٢).

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «وإضمار»، والمثبت هو الصواب، حيث جاء في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، والموافق للقاضي وهو الظاهر أن يقال: أو إضمار». وانظر: «تفسير البيضاوي» (٤/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) في (ع) و (ي): «مدوداً».

<sup>(</sup>٣) في (ي): «بسبعة أبحر». وفي هامشها: «كذا في بعض [نسخ] المؤلف، والظاهر أن يكتب ﴿ سَبْعَةُ ﴾ إلخ فيما تقدم عند قوله: و ﴿ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، ﴾ على أنه من الآية؛ لأنه بالباء، والموجه لأن يكون الباء غلطا؛ لأنه لا وجه لذكر القرآن هنا، فالظاهر أن يكون هنا بالباء و لا يكون من القرآن». قلت: وملخص الكلام: أنه كان يجب كتابة ﴿ سَبْعَةُ أَبُحُرٍ ﴾ فيما تقدم من الآية، وتكون هنا: (بسبعة أبحر) على أنها من تتمة الكلام الذي قبلها.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، ولا يخفى أنه تكرار، وبالجملة: في هذا المحل غلط كثير إلا أنا اتبعنا أثر المؤلف».

<sup>(</sup>٥) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٢٩)، و «المحتسب» (٢/ ١٦٩)، و «الكشاف» (٣/ ٥٠١).

وقرئ: ﴿ يَمُدُّهُ م و (يُمده) (١) من مدَّ الدواة وأَمَدُّها.

وأغنى عن ذِكْرِ المِداد بقوله: ﴿ يُمُدُّهُ مُ . ﴾.

﴿ مَّانَفِدَتْ كَلِمَنْ اللَّهِ ﴾ اختارَ جمع القِلَّةِ على جمع الكثرةِ وهي الكلِمُ للإشعار بأنَّها لا تفي بالقليل منها فضلاً عن الكثير، والتَّقديرُ: ولو أنَّ أشجارَ الأرضِ كلَّها أقلامٌ، والبحر المحيط دواتُه، فجُعل البحرُ بمنزلة الدَّواة والأبحرُ السَّبعةُ مملوءة مداداً تمدُّها أبداً، وكُتِبَت بها كلماتُ اللهِ، ما نفدت كلمات الله ونفدت الأقلام والمداد؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِكُلِمَتِ رَقِيلَنفِداً لَبَحُرُ فَلَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾: لا يعجزُهُ شيءٌ، ولا يخرج عن علمِه وحكمتِه أمرٌ، ومَن كانَ كذلك لا تَنْفَدُ كلماته وحِكَمُه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّها نزلَتْ جواباً لليهود لَمَّا قالوا: قد أُوتينا التَّوراةَ وفيها كلُّ الحكمة(٢).

<sup>(</sup>۱) الأولى قراءة الجمهور، والثانية نسبت لابن مسعود والحسن وابن مصرف وغيرهم. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۲۹)، و«البحر» (۱۷/ ۲۳۳).

وقد وقع في كلام المؤلف في تفسير هذه الآية اضطراب كثير كما أشير إليه في هامش (ي)، ويوضحه بل ويغني عنه ما جاء في «الكشاف» (٣/ ٥٠٠ ـ ٥٠١)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢١٦). كما أن في «البحر» (٢١/ ٢٤٧)، و «روح المعاني» (٢١/ ٨١) مناقشات حسنة وتفصيل وبيان.

<sup>(</sup>٢) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣). وهذا الخبر يدل على أن الآية مدنية، ومن قال: إنها مكية، علله بأن اليهود أمروا وفد قريش أن يسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما سيأتي بعده. انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٨٧).

وقيل: أُمِرَ وفدُ قريشٍ أَنْ يقولوا لرسول الله ﷺ: ألسْتَ تتلو فيما أُنْزِلَ عليك أَنَّا قد أُوتينا التَّوراة وفيها عِلْمُ كلِّ شيء.

وأما ما قيل: إنها نزلَتْ حين سألوا عن قوله: ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، ومخالفته لنزول التَّوراة وفيها علم كلِّ شيء(١١).

فيرِدُ<sup>(۲)</sup> عليه أنه لا يصلح سبباً للنزول؛ إذ ليس فيما نزلَ تعرُّضٌ لوجهِ التَّوفيق بينهما.

### \* \* \*

(٢٨) - ﴿ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

﴿ مَّاخَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾: إلَّا كخلقِها وبعثِها؛ لأَنَّه لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ، فلا يتفاوت عندَه القليلُ والكثيرُ؛ لأَنَّه يكفي في وجود الكلِّ تعلُّق إرادته القديمة منضمَّةً إلى قدرته الذَّاتية كما قال: ﴿إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدُنَهُ أَنَ نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لكلِّ مسموع.

﴿بَصِيرٌ ﴾ لَكلِّ مُبْصِرٍ، فلا يشغلُه إدراكُ بعضِها عن بعضٍ، وكذلك الخَلقُ والبعثُ.

<sup>(</sup>۱) هو خبر ابن عباس الذي تقدم قريباً، ورواه الطبري في «تفسيره» (۱٥/ ٦٨) أيضا عن عكرمة، و(١٥/ ٧٢) عن عطاء بن يسار.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ويرد»، والصواب المثبت، فقد جاء في هامش (ي): «في نسخة المؤلف: ويرد، بالواو ولا وجه له».

(٢٩) - ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِيّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْنَالَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْنَالِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُ ﴾ مِن الشَّمس والقمر ﴿ يَجْرِي ٓ ﴾ في فلكِه ﴿ إِلَى آَجَلِ مُسَمَّى ﴾: إلى منتهًى معيَّنٍ ؛ الشَّمسُ إلى آخر السَّنة، والقمرُ إلى آخر الشَّهر.

وقيل: إلى يوم القيامة؛ لأنَّه مُنتَهى جَرْيهما ومنقطَعُه.

استُعمِلَ الجري هاهنا مع حرف الانتهاء، وفي (فاطر) مع حرف الاختصاص؛ أي: يجري لإدراك أجلٍ معيَّنٍ؛ لأنَّ بلوغ الجري إلى منتهاها يوافق اختصاص الجري بإدراك الأجل المعيَّن في المعنى، فكِلَا المعنييْن يتوافقان في إفادة المقصودِ.

﴿ وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالمٌ بِكُنْهِهِ.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اَللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾. ﴿ ذَالِكَ ﴾ الوصفُ الذي وُصِفَ به مِن كمالِ القدرةِ والحكمةِ ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾: بسببِ أَنَّ اللهَ.

﴿هُوَالْحَقُّ ﴾ الثَّابِتُ في ذاته، أو الثَّابِتُ الألوهيَّة.

﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ المنتفي الألوهيَّة، أو المعدوم في حدِّ ذاته.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ ﴾ الشَّأْنِ ﴿ الشَّلْطِ السُّلْطَانِ، أَو المترفِّعُ على كلِّ شيءٍ، الكبير عن أَنْ يُشرَكَ به شيءٌ.

(٣١) \_ ﴿ أَلَمْ رَأَنَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِ ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلّهُ لِيَرِيكُمْ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِللّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِي اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِيَالِيكُ لِللّهُ لِللّهِ لِيَرِيكُمُ مِنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِللّهِ لَهُ لِي اللّهِ لِي اللّهِ لِي اللّهِ لِي اللّهِ لِي اللّهِ لَهِ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَكُونِ لَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَكُونَاتِ لِي اللّهِ لِي لِي اللّهِ لِي لَوْلِيكُ لِللّهُ لِللّهِ لَهِ اللّهُ لِي اللّهُ لَهُ لِي اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَكُولِ لَا لِي اللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَوْلِيلًا لَهُ اللّهُ لِي لَكُلّ صَدِيدًا لِعَلْمُ اللّهِ لِي أَنِي اللّهُ اللّهُ لِللّهُ لِنَا لَا لِللّهُ لِي لِي اللّهُ لِلللللّهُ لِللْمُ لَلْمُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لَا لَهُ اللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لَلْمُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللللْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْلِكُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِللللللّهِ لَلْمُ لَلْلِكُ لِللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهِ لِلللللّهُ لِللْمُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهِ لِللللللللّهِ لِللللللّهُ لِللللللللّهِ لَلْمُ لَلْمُ

﴿ ٱلْمَرَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِى ٱلْمَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾: بإحسانِه في تهيئة أسبابِه، أو: برحمته، والباء للصّلة أو الحال، وهو استشهاد آخر على باهر (١) قدرته، وكمالِ حكمتِه، وشمولِ نعمتِه.

﴿لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ ﴾؛ أي: بعضَ دلائلِ قدرتِه وحكمتِه ورحمتِه.

﴿إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ ﴾ على المشاقِّ، فيُتعِب نفسَه بالتَّفكُّرِ في الأنفس والآفاق ﴿شَكُورٍ ﴾ يعرف النِّعمَ، ويعرف مانِحَها.

وهما صفتان للمؤمنِ، فإنَّ الإيمان نصفان: نصفٌ صبرٌ، ونصفُ شكرٌ، فكأنَّه قالَنَه إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ مؤمنِ.

وقيل: ﴿صَبَّادِ ﴾ على بلائِه، و﴿شَكُودِ ﴾ لنعمائِه.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ ۚ وَمَا يَجْمَدُ بِعَا يَئِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورٍ ﴾.

﴿ وَإِذَاغَشِيَهُم ﴾: وإذا علاهم وغطَّاهم ﴿ مَوْجٌ ﴾ مرتفعٌ متراكمٌ ﴿ كَالظُّلَلِ ﴾: جمع الظُّلَّة (٢)، وهي كلُّ ما أظلَّكَ من الجبل أو السَّحاب أو غيرهما.

وقرئ: (كالظِّلال)(٣)؛ كقُلَّةٍ وقِلال.

<sup>(</sup>١) في (ك): «تأثير».

<sup>(</sup>٢) في (م): «جمع ظلة».

<sup>(</sup>٣) نسبت لمحمد بن الحنفية رضى الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ لـزوالِ مـا يخالـفُ الفِطـرةَ مِـن الهـوى والتَّقليـدِ، بمِـا دهاهـم من الخـوفِ الشَّـديد.

﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ ﴾: ثابِتٌ على الطَّريق القَصْدِ الذي هو التَّوحيد؛ أي: باقٍ على الإخلاص الحادث في البحر، وقليل ما هم. أو متوسِّط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار، وانخفاضه عن غلوائه (۱).

﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدُنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَارِ ﴾: مبالغ في الغدرِ، ناقضٍ للعهدِ الفِطريِّ، أو لِمَا عاهد الله (٢) عليه في البحر، والخَتْرُ: أشدُّ الغَدْرِ.

﴿كَفُورٍ ﴾ بنعمةِ اللهِ.

\* \* \*

(٣٣) \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَدُورُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا ﴾ التَّنكيرُ للتَّفخيم والتَّهويل.

﴿لَا يَجْزِعُ وَالِذُ ﴾: لا يقضي عنه، وقرئ: (لا يُجْزِئ)(٣)؛ أي: لا يُغني، والجملة صفةُ ﴿بَوْمًا ﴾، والعائدُ محذوفٌ؛ أي: لا يجزي فيه.

﴿ وَلَا مُولُودٌ ﴾ عطف على ﴿ وَالِدُّ ﴾ ، أو مبتدأ خبرُه:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «علوائه».

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ليس في (ف) و(م).

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي السمال وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

﴿ هُوَ جَاذٍ عَن وَالِدِهِ مَشَيًّا ﴾ وتغيير النَّظم بالعدول عن الجملة (١) الفعليَّة إلى الجملة الاسميَّة للتَّوكيد، والدِّلالة على أنَّ الولد أولى بأن لا يجزي شيئاً عن والده، وحسم أطماع المؤمنين أنْ ينفعوا آباءهم الكفَّار في الآخرة، فإنَّهم كانوا يتوقَّعون ذلك.

وللمبالغة في التَّأكيد جِيء بلفظ ﴿ هُوَ ﴾ و ﴿ مَوْلُودٌ ﴾ دون (ولد)؛ لأنَّ الولد يطلق على ولد الولد إلَّا بالنِّسبة إلى يطلق على ولد الولد إلَّا بالنِّسبة إلى الذي وُلِدَ منه؛ أي: لو قصدَ النَّفع لِمَن وُلِدَ منه لم يقدِرْ عليه، فضلاً أنْ ينفعَ لأجداده.

كذا قيل، ومبناه على تخصيص الخطاب والحُكم، والظَّاهرُ العمومُ، فالوجهُ أَنْ يُقالَ: إنَّ الابن مِن شأنه أن يكون جازياً عن والده؛ لِمَا عليه من الحقوق، والوالد يجزي لِمَا فيه مِن الشَّفقةِ، فليس الثَّاني كالأوَّل.

﴿إِنَ وَعَدَاللَّهِ ﴾ بالنَّواب والعقاب ﴿حَقُّ ﴾ لا يمكِنُ خُلْفُه.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ بزينتِها؛ فإنَّ نعيمَها ذاهبٌ (١)، ولذَّاتها فانيةٌ.

﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِأَلِلَهِ ٱلْغَرُورُ ﴾: الشَّيطانُ. وقرئ بضمِّ الغين (٣)، فجُعِلَ الغُرور غارًا للمبالغة، أو إرادةُ زينة الدُّنيا لأَنَّها غُرور؛ إطلاقاً لاسم المسبَّب على السَّبب.

<sup>(</sup>١) «الجملة» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «دانية»، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) نسبت لسماك بن حرب وأبي حيوة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٧٢)، و«البحر المحيط» (١٧/ ٢٤٠).

(٣٤) - ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ مَّاذَا تَصْحِبُ عَدُ أَوْمَا لَدُرِى نَفْسُ مَا وَالْأَلْمَ عَلِيدُ خَبِيرً ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ علم وقتِ قيامِها؛ لِمَا رُويَ أَنَّ الحارثَ بنَ عمرٍ و أتى النَّبيَّ عليه السلام وقال: متى قيام السَّاعة؟ وإنِّي قد ألقيْتُ حَبَّاتي في الأرضِ فمتى تمطرُ السَّماء؟ وحملُ امرأتي ذكرٌ أم أنثى؟ وما أعمل غداً؟ وأينَ أموتُ؟ فنزلَتْ (١).

أي: محفوظةٌ علمُها مِن جهته تعالى، لا يصلُ إليه غيرُه، فإنَّ كونَ الشَّيء عندَه عبارةٌ عن كمالِ حفظِه، وبهذا الوجه يظهرُ اختصاصُ العلمِ المذكور به تعالى.

﴿ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾؛ أي: يرسِلُ المطرَ النَّافع بحسب المصالح على التَّدريجِ في أوقاتٍ متعدِّدةٍ.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ أذكرٌ أم أنثى، أحيٌّ أم ميِّت، أتامٌّ أم ناقص.

﴿ وَمَاتَ دَرِى نَفْسُ ﴾ أيَّةُ نفسٍ كانَتْ، وإنَّما جعل العِلمَ لله تعالى، والدِّراية للعبد؛ لِمَا في الدِّراية مِن معنى الخَتْلِ(٢) والحيلة، والمعنى: أنَّها لا تَعرِفُ وإنْ أعملَتْ حيلَها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة، كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٠) وسمى الرجل: الوارث من بني مازن. وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (٣/ ٤٤٠)، والثعلبي في «تفسيره» (٣/ ٣٢٣)، والواحدي في «البسيط» (١٢٨/١٨) وذكره الواحدي أيضاً في «البسيط» (١٢٨/١٨) وعزاه لمجاهد ومقاتل، واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: عبد الوارث بن عمرو. ورواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٥٨٥) عن مجاهد ولم يسمه. فهذا الخبر لم يرو بسند متصل إلى النبي على وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومجاهد ومقاتل.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «المثل»، وفي (ف) و(م) و(ك): «الحيل».

﴿مَّاذَاتَكُسِبُ غَدَّا﴾ مِن خيرٍ أو شرِّ، فربَّما كانَتْ عازمةً على خيرٍ فعملَتْ شرَّا، أو عازمةً على شرِّ فعملَتْ خيراً.

﴿ وَمَاتَدَرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾؛ أي: أينَ تموت، وربَّما أقامت بأرضٍ، وضربَتْ أو تادها، وقالَتْ: لا أبرحُها، فترمي بها مرامي القدر حتى تموتَ في مكانٍ لم يخطرْ ببالِها.

وقـرئ: (بأيَّـةِ أرضٍ)(۱)، وشـبَّه سيبويه تأنيـثَ (أيِّ) بتأنيـث (كل) في: (كلتهـنَّ)(۲).

واعلم: أنَّ الانطباقَ على سبب النُّزول المذكور، والاتِّفاقَ بما روي في «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه: «مفاتيحُ الغيبِ خمسةٌ لا يعلمُها إلَّا الله: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ مِعْلَمُ السَّاعَةِ ﴾ ... الآية » (٢) = إنَّما يكونان على تقدير أنْ يظهرَ [اختصاص] علم أوقات نزول الغيث وعلم أحوال الحمل به [تعالى] (١)، وذلك بأن يكون تقدير قوله: ﴿ وَيُنزِلُ الْغَيثَ ﴾ : وأنْ ينزِلَ الغيث، عطفاً على ﴿ السَّاعَةِ ﴾ ، بأن يكون عندَه علمُ السَّاعة وعلمُ إنزال الغيث، فحذف (أنْ) كقوله:

<sup>(</sup>۱) نسبت لموسى الأسواري وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «كلهن»، والمثبت من «الكتاب». انظر: «الكتاب» لسيبويه (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين من رسالة للمؤلف بعنوان: «رسالة في تحقيق الغيب»، وما ذُكر هنا هو بعض ما جاء في تلك الرسالة المفيدة، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله، وقد من الله علينا بتحقيقها في جملة ما حققناه من رسائله.

ألَّا أَيُّهـذا الزَّاجـري(١) أحضـرُ الوَغَـى(١) والمعنى: أَنْ أحضرَ الوغى. والمعنى: أَنْ أحضرَ الوغى. وقِسْ على هذا قوله: ﴿وَيَعَلَّمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾.

\* \* \*

(١) في (م): «اللائمي»، وهي رواية. انظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>۲) صدر بيت لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه (ص: ٣٢)، وورد بلفظ: (اللائمي) في «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: ١٣٠)، و «الجمل في النحو» للخليل (ص: ١٦٥). وقوله: (أحضر) روي بالرفع والنصب، كما قال السمين في «الدر المصون» (١/ ٤٦٠)، لكن الاستشهاد به هنا على وجه الرفع، لأن الفعل في الآية مرفوع. وعجز البيت: وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلدى

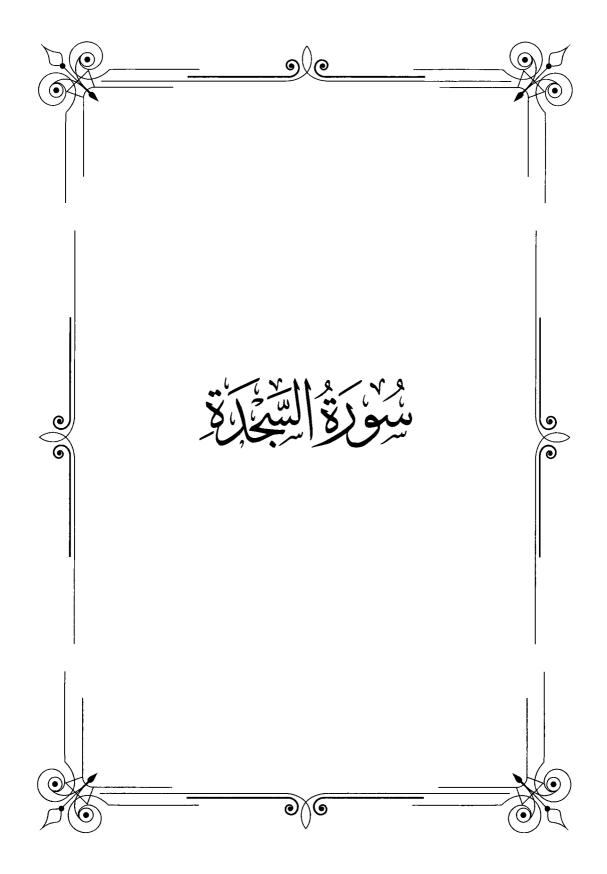



(١ - ٢) - ﴿ الَّمْرُ اللَّ نَهْ الْكَ عَنْ الْكِتَنْ لِلْرَبِّ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾.

﴿ الْمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللَّهُ وه مُبَدّاً ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَكِ ﴾ خبرُه على أن التَّنزيل بمعنى المنزَل، و ﴿ مِن رَبِّ ﴾ صلةُ ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ أو خبرٌ ثانٍ.

وإنْ جُعل تعديداً للحروف ف ﴿ تَنْوِلُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره ﴿ مِن رَبِ الْعَدَابِ، والضمير ﴿ مِن رَبِ الْعَدَابِ، والضمير في ﴿ وَفِي رَبِ الْعَدَابِ، والضمير في ﴿ وَفِي رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أو الخبرُ ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ و ﴿ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أو الخبرُ ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ و ﴿ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أو الخبرُ ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ و ﴿ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ خبرُ ثانٍ ، أو حالٌ من الضمير في ﴿ وَفِي على أنه للتنزيل أو للكتاب.

\* \* \*

(٣) - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْ تَدُونِ ﴾.

﴿ أَمْرِيَقُولُونَ اَفْتَرَبُهُ ﴾ مؤيّدٌ لرجوع الضمير في ﴿ فيهِ ﴾ لمضمون (١) الجملة، وكذا قوله:

﴿ بَلَهُ وَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكِ ﴾ لأن قولهم: هذا مفترى، إنكارٌ لأنْ يكون من رب العالمين.

والهمزة في ﴿أَمْرِيَقُولُونَ ﴾ إنكارٌ لقولهم وتعجيبٌ منه، فيكون الكلام مصدَّراً بإعجازه وإثباتِ أنه من ربِّ العالمين، مقرِّراً بأنه لا ريب في ذلك، ثم مقفَّى بالإضراب عن ذلك إلى إنكار قولهم: ﴿أَفْتَرَبُهُ ﴾ والتعجيبِ منه؛ لظهورِ أمره في الإعجاز، ثم بالإضراب عن الإنكار إلى تقرير المقصود، بعد ردِّ قولهم وإثباتِ أنه الحقُّ من ربِّك، ثم ببيان الغرض منه بقوله:

﴿لِتُنذِرَقَوْمَامَا آاتَهُم مِن نَذيرِ ﴾ ولا يُشكِلُ هذا بقوله: ﴿وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]؛ لأنهم لم يخل عن الوقوف بشريعة (١) تنذرهم وإن لم يأتهم نذير. ﴿مِن قَبْلِكَ ﴾ لأنهم كانوا أهلَ الفترة.

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ بإنذارك إياهم.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «للتنزيل أو إلى مضمون»، بدل: «لمضمون»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (۲۱۹/۳)، و «تفسير البيضاوي» (۲۱۹/۶)، قال الزمخشري: (والوجه أن يرتفع [أي: ﴿ تَنْفِلُ ﴾] بالابتداء، وخبره ﴿ مِن رَّبِ الْعَنْلَمِينَ ﴾، و ﴿ لاَرْبَبَ فِيهِ ﴾ اعتراض لا محل له، والضمير في ﴿ فِيهِ ﴾ راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي: في كونه منز لا من رب العالمين، ويشهد لوجاهته قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَبْهُ ﴾ لأنّ قولهم: هذا مفترًى، إنكار لأنْ يكون من رب العالمين، وكذلك قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾...).

<sup>(</sup>٢) في (ي): «من الوقوف بشريعة»، وفي (ع) و(م): «عن الوقوف شريعة»، وسقطت من (ف) و(ك).

(٤) \_ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنِ دُونِهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَائْتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِ ﴾ سبق تفسيره في سورة الأعراف.

﴿ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيع ﴾: ما لكم إذا جاوزتُم رضا اللهِ تعالى أحدٌ ينصركم أو يشفع لكم.

﴿ أَفَلَانَتَذَكُّرُونَ ﴾ بمواعظ الله.

\* \* \*

(٥) - ﴿ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ مُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾.

﴿ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: يدبر أمرَ الدنيا كلِّها بأسبابٍ سماويةٍ نازلةٍ آثارُها إلى الأرض لكلِّ يومٍ من أيام الله، وهو ألفُ سنة كما قال: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

﴿ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾؛ أي: يصيرُ إليه ويُكتب عنده في صحف ملائكته ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ ذلك مِقْدَارُهُ وَ الْمَدَةِ مَا (١١) يرتفع من ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: «ما» اسم موصول في محل رفع لـ «يصير» أو لـ «يكتب» على التنازع، وقوله: «كلَّ يوم..» ظرف لهما، والمعنى: (ثم يَصير إليه تعالى ويَثْبُت عنده عزّ وجلّ ويُكتب في صحف ملائكته جلّ وعلا كلَّ وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر...)، هذا ما وفق الله إليه في شرح عبارة المؤلف، وهي منقولة عن الزمخشري ولم أجد من شرحها، والعبارة التي أوردتها هي عبارة الألوسي، والله أعلم بالصواب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٠٨)، و«روح المعاني» (٢/ ١٣٢).

الأمر ويدخل تحت الوجود، إلى أن تبلغ المدة آخِرَها، ثم يدبِّر أيضاً ليومٍ آخرَ، وهلمَّ جرَّا إلى أن تقوم الساعة.

وقيل: يُنْزِل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، ثم يَعرج الله في زمان هو في الحقيقة ألف سنة؛ لأن المسافة مسيرة ألف سنة، فإن ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام.

وفيه نظر؛ إذ لا يكزم من قطع المسافة الطويلةِ في مدةٍ قصيرةٍ أن تكون تلك المدةُ طويلةً في الحقيقة، وذلك ظاهر.

نعم لو قيل: في قوله: ﴿مِقَدَارُهُ ﴾ تجوُّزٌ، فإن المقدار المذكور للمسافة باعتبار قطعها المعتاد، لكان له وجه.

\* \* \*

(٦) - ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ فيدبِّر على (١) وَفْق علمه.

﴿ٱلْعَزِيزُ ﴾: القويُّ بإنفاذ أمره.

﴿ الرَّحِيثُر ﴾ على العباد في تدبيره على وفق مصالحهم تفضُّلاً وامتناناً.

\* \* \*

(٧) - ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴾.

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾: حسَّنه على وَفق الحكمة والمصلحة موفوراً عليه ما يَستعدُّه ويليق به، وإنْ تفاوَتَ إلى حَسَنٍ وأَحْسن، و ﴿ خَلْقَه ﴾ بدلٌ من ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ بدلَ الاشتمال.

 <sup>(</sup>١) «على»: ليست في (م).

وقيل: عَلِمَ كيف يخلقه، من قوله: قيمةُ المرء ما يُحْسِنه؛ أي: يُحسن معرفته، و﴿خَلْقه﴾ مفعول ثان.

وقرئ بفتح اللام<sup>(۱)</sup>، فالشيءُ على الأول مخصوصٌ بمنفصِل، وعلى الثاني بمتَّصِل.

﴿ وَبَدَأَخُلُقَ ٱلْإِنسَانِ ﴾ يعني: آدم عليه السلام ﴿ مِنطِينٍ ﴾.

\* \* \*

(٨) - ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ رَمِن سُلَنَاةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾.

﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسَلُكُمُ مِن سُلَكُلَةِ ﴾ النسل: الذرِّية، سميت به لأنها تَنسلُّ منه؛ أي: تنفصل وتخرج من صُلبه، والسلالة: ما يُسلُّ من الشيء ويُخرَج.

﴿مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴾: ضعيفٍ حقير.

\* \* \*

(٩) \_ ﴿ ثُمَّسَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِدِ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِ ﴾.

﴿ ثُمَّ سَوَّدهُ ﴾: قوَّمه بتصويرِ (٢) أعضائه على ما ينبغي.

﴿ وَنَفَخَ فِيهِمِن رُّومِهِ ﴾ أضاف إلى نفس تشريفاً وإظهاراً بأن له خَلْقاً عجيباً، وأن له شأناً له مناسبةٌ مّا إلى حضرة الربوبية، قال عليه السلام: مَن عَرَفَ نَفْسَه فقد عَرَفَ ربَّه (٣).

<sup>(</sup>۱) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع، وباقي السبعة بسكون اللام. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بتقدير».

<sup>(</sup>٣) قال أبو المظفر ابن السمعاني: لا يعرف مرفوعا، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من =

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَقْدِدَةً ﴾ خصوصاً لتسمعوا وتُبصروا وتَعقلوا، وإنما قدَّم السمع على البصر لخساسته نظراً إلى البصر، فإن الكلام على أسلوب الترقي من الشريف إلى الأشرف فالأشرف.

﴿ قَلِيلًا مَّا نَشُّكُرُونَ ﴾؛ أي: تشكرون شكراً قليلاً.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ وَقَالُواْ أَءِ ذَاصَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِ نَالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِم مَكَفِرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ ﴾ قيل: القائل أبيُّ بن خلف، ولا حاجةَ إلى رضاهم بقوله في الإسناد إليهم، بل يكفي وجودُ القول بينهم كقوله: ﴿ وَإِذْقَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ [البقرة: ٧٧].

﴿أُوذَاضَلَّنَا﴾ بالفتح والكسر(١).

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: صرنا تراباً مختلِطاً بتراب الأرض بحيث لا امتياز فيه، أو: غبنا فيها.

وقرئ: (صَللْنا)(٢) من صلَّ اللحم: إذا أَنْتَنَ، وقيل: صِرنا من جنس الصَّلَّة وهي الأرض.

<sup>=</sup> قوله، وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: ٦٥٧). وذكره السلمي في «تفسيره» (٦/٢) من قول على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) بالفتح قراءة الجمهور، ونسبت قراءة ليحيى بن يعمر وابن محيصن وأبي رجاء وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)، و «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) قيدها بعضهم بفتح اللام وآخرون بكسرها، ونسبت لعلي وابن عباس والحسن وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۳۱)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۳)، و «المحرر الوجيز» (۶/ ۳۲۰)، و «روح المعاني» (۱۲/ ۱۶۱).

وقرئ: ﴿إِذًا ﴾ على الخبر(١١)، والعامل فيه ما دل عليه:

﴿ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ وهو: نُبعث، أو: يجدَّد خَلْقُنا.

وقرئ: ﴿ إِنَّا ﴾ على الخبر(٢).

﴿ بَلَ هُم بِلِقَآء رَبِّهِم كَفِرُونَ ﴾ لـمَّا ذكر (٣) كفرَهم بالبعث أعرضَ عنه إلى ما هو أبلغُ في الكفر بما بعد الموت من الرجوع إلى الله والجزاء (١).

\* \* \*

(١١) - ﴿ قُلْ يَنُوفَ نَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾.

﴿ قُلْ يَنُونَا نَكُم ﴾ التَّوفِّي: استيفاء النَّفْس، من قولك: تَوَفَّيتُ حقِّي من فلان واستَوْفَيْتُه: إذا أخذْته وافياً كاملاً؛ أي: يَقبض نفوسكم بتمامها.

﴿ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾؛ أي: يَقبِض (٥) أرواحَكم عند انتهاء مُدد أعماركم، وفي عبارة ﴿ وُكِلَ بِكُمْ ﴾ إشارةٌ إلى وجه التوفيق بين هذه الآية وقولهِ تعالى: ﴿ يَتَوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَ الزمر: ٤٢] وهو أن فِعْلَ الوكيل فِعْلُ الموكِّل.

﴿ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ للحساب والجزاء.

<sup>(</sup>١) قراءة ابن عامر، والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) قراءة نافع والكسائي، والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «رد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير النسفي» (٣/٧)، ولفظه: (لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ، وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث وحده).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بقبض».

(١٢) \_ ﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِ مْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْتَرَىٰ ﴾ الأفصح أن يكون الخطاب لكلِّ أحدٍ ممن يَتأتَّى له الرؤيةُ (١) والا يقدَّرَ لـ ﴿ تَرَىٰ ﴾ مفعولٌ؛ لأن المعنى: لو يكونُ منك الرؤية في هذا الوقت.

﴿ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ كَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ ﴾ من الذل والحياء والندم.

﴿عِندَرَبِهِمْ ﴾: عند حساب ربهم (٢)، ويُوقَفُ عليه لحقّ الحذف؛ إذ التقديرُ: قائلين.

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ﴾ صِدْقَ وعدِكَ ووعيدِك ﴿وَسَمِعْنَا ﴾ منك تصديقَ رسلك، أو: كنا عمياً وصمًّا أبصرنا وسمعنا.

﴿ فَأَرْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ فَعْمَلْ صَالِحًا ﴾؛ أي: الإيمانَ والطاعة.

﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ بالبعث(٢) والحساب الآن.

وجواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً، والمضيُّ فيها وفي ﴿إِذِ ﴾ لأن المترقَّب من الله تعالى بمنزلة الواقع.

\* \* \*

(١٣) \_ ﴿ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): «القدرة».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «حسابهم».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بالغيب».

﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾: ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له.

﴿ وَلَكِكِنَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنِي ﴾: سبق حُكمي وقضائي، وهو: ﴿ لَأَمَلاَنَ جَهَنَمُ مِنَ الْجِنَّةِ ﴾ إنما قدَّم الجنَّ لأن المقام مقامُ التحقير ﴿ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾: ولكن اقتضى الحكمة خلاف ذلك، وما ذُكر من سبق القضاء به كناية عن ذلك الاقتضاء، فليس فيه تسبُّبُ عدم إيمانهم عن سبق التقدير الأزلي به كما سبق إلى بعض الأوهام.

#### \* \* \*

(١٤) - ﴿فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَذُوقُوا ﴾ يعني: ما أنتم فيه من الخزي والغم.

﴿ بِمَا نَسِيتُم ﴾: بسبب نسيانكم ﴿ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ ﴾ أو: بتركِكُم العمل لهذا اليوم كأنكم نسيتُموه فلم تذكروه.

﴿إِنَّانَسِينَكُمْ ﴾؛ أي: تركناكم في العذاب، أو: جازيناكم على نسيانكم، وفي استئنافه وبناءِ الفعل على (إنَّ) واسمها تشديدٌ في الانتقام منهم.

﴿وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلِدِ﴾؛ أي: واعلموا أن هذا العقاب خالدٌ لكم غيرُ زائل عنكم.

﴿ بِمَا نُشَرُّ تَعْمَلُونَ ﴾: بأعمالكم من الكفر والمعاصي، وإنما كرَّر الأمر(١)

<sup>(</sup>١) «الأمر»: ليست في (م).

للتأكيد، ولِمَا نِيطَ به من التصريح بمفعوله، وتعليلِه بأفعالهم السيئة كما علَّله بتركهم تدبُّر أمر العاقبة والتفكُّر فيها دلالةً على أن كلَّا منها يقتضي ذلك، وهذا مناد ينادي على أنه لا عذر لهم في ذلك(١) من جهة القضاء الأزلي.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِتَا يَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِرَيِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴾.

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا ﴾: وعظوا بها.

﴿خَرُواْ سُجَّدًا ﴾ خوفاً من عذاب الله تعالى.

﴿ وَسَبَّكُوا ﴾: نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث.

﴿ بِحَمْدِرَيِّهِمْ ﴾: حامدين له شكراً على ما وفَّقهم للإسلام وآتاهم الهدى.

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن (٢) الإيمان والطاعة.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَكُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾.

﴿ نَتَجَافَى ﴾ ترتفعُ وتتنحَّى ﴿ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾: الفرُش ومواضعِ النوم، مبالغة في الاعتياد (٣) بقيام الليل، كأنهم يقومون بالطبع لا بالاختيار كما يقومون لحاجاتهم الطبيعية.

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «ولكن لا حياة لمن ينادي منه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «على».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الاعتبار».

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾: داعين إياه ﴿ خَوْفًا ﴾ من سَخَطه ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في رحمته، وعن النبيِّ عليه السلام في تفسيرها: قيامُ العبد من الليل(١٠).

وقيل: كان ناسٌ من الصحابة يصلُّون من المغرب إلى العشاء، فنزلت فيهم (٢). ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ مِنُفِقُونَ ﴾ في وجوه الخير.

\* \* \*

(١٧) - ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً ابِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ ﴾ واحدةٌ من النفوس، لا مَلَكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل.

﴿ مَّآ أُخْفِي لَكُمُ ﴾ على البناء للمفعول والفاعل، وقرئ: ﴿ مَا أُخْفَيْ ﴾ على أنه مضارع أَخْفَيتُ (٣).

و: (ما نخفي)، و: (ما أَخْفيتُ)<sup>(٤)</sup>.

والفاعل في الكل هو الله تعالى، و ﴿مَّآ﴾ موصولةٌ والعِلم بمعنى المعرفة، أو استفهامية (٥) بمعنى: أيُّ شيء؟ علِّق عنها الفعل.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦١٦) وصححه، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰)، وابن ماجه (۳۹۷۳)، والعبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲۱۶)، من حديث معاذ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) رويت فيه أخبار كثيرة تنظر في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٦)، وروى نحوه أبو داود (١٣٢١) و (١٣٢١)، والترمذي (٣١٩٦) وصححه، من حديث أنس رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة حمزة، وقرأ باقي السبعة: ﴿ أُخْفِى ﴾ بالبناء للمفعول. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).
 وقراءة (أَخْفَى) بالماضي المبني للفاعل نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥١٢)،
 و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) نسبت الأولى لابن مسعود والثانية للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٨)، و«الكشاف» (٣/ ١١٢)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (ف)و (م): (الاستفهامية).

﴿ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾: ممَّا تَقَرُّ به أعينُهم، وقرئ: (مِن قُرَّاتِ أعينٍ) (١) لاختلاف الأنواع.

﴿جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مفعولُ له؛ أي: أُخفيَ للجزاء، أو مصدر؛ أي: جُزُوا جزاءً، أو حال على التسمية بالمصدر. والفاء للسببية؛ أي: إذا لقينا مَن كانوا يُخفون عبادتنا بالليل فلا تعلم نفسٌ ما أُخفينا لهم.

وفي الإبهام ثم التوضيح والتفسير لـ ﴿ قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ تفخيم لشأن جزائهم وتعظيمٌ له، وإن جُعل(٢) ﴿ مَّا ﴾ استفهاميةً زِيدَ تعظيمٌ على تعظيم.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُوِّمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْنَ ﴾.

﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا ﴾ الفاء للتعقيب والهمزةُ للإنكار؛ أي: أَبَعْدَ ما ذُكر مِن ثواب المؤمن وكرامته هل يكون مساوياً للفاسق الخارج عن الإيمان في الشرف والمثوبة.

﴿ لَا يَسْتَوْرُنَ ﴾ تأكيد وتصريحٌ، والجمع للحمل على المعنى.

\* \* \*

(١٩) - ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُّلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾؛ أي: المأوى الحقيقيُّ الأبديُّ فإنَّ الدنيا منزلٌ مرتحلٌ عنها، وقيل: نوع من الجِنان كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) نسبت لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۶)، و «الكشاف» (۳/ ۲۱۷)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۶).

<sup>(</sup>۲) في (ف)و (م): «يجعل».

﴿ عِندَسِدُرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلمُأْوَىٰ ﴾ [النجم: ١٤] عن ابن عباس رضي الله عنهما: تأوي إليها أرواح الشهداء.

﴿ نُزُلا ﴾ سبق تفسيره في آل عمران.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: بأعمالهم.

\* \* \*

(۲۰) \_ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا أُوسَهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّما آَرَادُوَاْ آَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا آَعِيدُواْ فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ = تُكَذِّبُون ﴾.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا أُونَهُمُ ٱلنَّالِ ﴾ فجنةُ مأواهم النارُ؛ أي: النار لهم مكان جنة المأوى للمؤمنين؛ كقوله: ﴿ فَبَشِّرُهُ مِ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١].

﴿ كُلُّما آَرَادُوٓ أَن يَخْرُجُوامِنْهَ آأْعِيدُوافِيهَا ﴾ قد سبق تفسيره.

﴿وَقِيلَلَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُوُنَ ﴾ إهانـةً لهـم وزيـادةً فـي غيظهم .

\* \* \*

(٢١) - ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾: عذابِ الدنيا مما محنوا به من الأسر والقتل والقحط سبع سنين.

﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾: عذاب الآخرة.

﴿لَعَلَّهُمْ ﴾: لعلَّ مَن بقي منهم ﴿يَرْجِعُونَ ﴾: يتوبون عن الكفر.

رُوي أن الوليد بن عقبةَ فاخَرَ عليًّا رضي الله عنه يوم بدر، فنزلت هذه الآية(١).

#### \* \* \*

(۲۱) - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَنتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أَعْضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَنتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أَعْضَ عَنْهَا ۚ ﴾ ولم يتفكّر فيها، و ﴿ ثُرُ ﴾ مستعار للاستبعاد؛ لأن الإعراض عن مثل هذه الآيات مع وضوحها وإنارة برهانها وإرشادها إلى الفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعدٌ عقلاً؛ كما تقول لصاحبك: وجدتَ مثلَ هذه الفرصةِ ثم لم تَنْتِهزها! ومنه ما في بيت الحماسة:

ولا يَكشفُ الغمَّاءَ إلَّا ابنُ حُرَّةٍ يَرَى غَمَراتِ الموتِ ثم يَزورُها(٢)

﴿إِنَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ استئناف مؤذِنٌ بأن الانتقام منهم هو أشدُّ الانتقام؛ لأنه لـمَّا بيَّن أنه أظلمُ من كلِّ ظالم، ثم دلَّ على أنه يَنتقم من كلِّ مجرم والظالمُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۱۰۵). قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۳۱) ونقله عنه الشهاب في «الحاشية» (۷/ ۱۰۵) مع بعض زيادة: (قوله: إن ذلك شجر بينهما يوم بدر، غلط فاحش، فما كان الوليد حينئذ رجلا، بل طفلاً لا يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكره الزمخشري من مشاجرته لعلي رضي الله عنه). قلت: قد رويت القصة دون تعيين يوم بدر، رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۹ ۱۹۰)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۱ / ۲۱). وكذا أوردها في تفاسيرهم السمرقندي والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي، لكن نقل ابن عطية عن الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط، قال: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية، لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله علي من بدر. قلت: ولعله على هذا يكون لما ذكره الزمخشري وجه إلا أنه وهم فذكر الوليد بدل أبيه.

<sup>(</sup>٢) البيت لجعفر بن عُلْبة \_ بضم العين وسكون اللام بعدها باء \_ الحارثي. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ٤٩)، و «الحماسة البصرية» (١/ ٤٦٤)، و «الكشاف» (٣/ ١٥٥).

مجرم، كان ممَّن (١) هو أظلمُ أشدَّ انتقاماً، فلهذا المعنى وَضع ﴿ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ موضع الضمير (٢).

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةِ مِن لِقَاآبِةِ - وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنَى إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهِ عَالَمُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾ كما آتيناك.

﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْ يَقِ ﴾: في شكّ ﴿ مِن لَقَ آبِهِ ٤ ﴾: من لقائك الكتاب؛ لقوله: ﴿ وَلِنَّكَ لَئُلَقَى ٱلْقُرْءَاتَ ﴾ [النمل: ٦]؛ أي: إنك أوتيتَ ما أوتيتَ " مثلَ ما أُوتيه، كقوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّمِ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِ تَنَبِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤].

أو: من لقاء موسى الكتاب، ويؤيّده انتظامُ قوله: ﴿وَجَعَلْنَهُ ﴾؛ أي: المنزلَ على موسى عليه السلام ﴿هُدَى لِبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾.

وأما عودُ الضمير إلى موسى عليه السلام؛ أي: من لقائكَ موسى، فيأباه تصديرُ النهى بأداة التفريع.

\* \* \*

(٢٤) - ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَالِنِنَا يُوقِنُونَ ﴾. ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ ﴾ الناسَ إلى ما فيه من الحِكم والأحكام.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «من»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ف) و(م): «له»، ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٣) «ما أوتيت» من (ف) و(ك).

﴿بِأَمْرِنَا ﴾(١) إياهم به، أو بتوفيقنا له.

﴿لِمَا صَبَرُوا﴾: لصبرهم، وقرئ: ﴿لَمَّا ﴾(٢)؛ أي: حين صبروا.

﴿وَكَانُواْ بِثَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴾ لإمعانهم في النظر.

\* \* \*

(٢٥) - ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انْوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ يقضي فيَمِيزُ الحقَّ من الباطل بتمييز المحقِّ من المبطِل.

﴿ فِيمَاكَ انْوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ أُولَمْ يَهْدِهُمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِيَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي وَلَكَ لَاللَهُ لَكَ لَايَنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾.

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنَمْ ﴾ الواو للعطف على مقدَّرٍ من جنس المعطوف؛ أي: ألم يؤمنوا - أو: ألم تَدْعهم - ولم يَهْدِ لهم، والفاعل ما دل عليه:

﴿ لَهُمْ كُمْ أَهُ لَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِن اللَّهُ رُونِ ﴾؛ أي: كثرة إهلاكنا القرونَ، أو هذا الكلام كما هو بمضمونه كقولك: تعصم لا إله إلا الله (٣) الدماء والأموال، أو ضميرُ ﴿ رَبِّكَ ﴾ بدلالة قراءته بالنون (٤).

(١) بعدها في (ك): «بآياتنا».

<sup>(</sup>٢) قراءة جمهور السبعة، وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ك): كتب فوق لفظ الجلالة: (هو).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعلى وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» =

﴿يَمُشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ﴾ يعني: أهل مكة يمرُّون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ قد سبق في تفسير سورة الروم وجهُ توصيف القوم بالسمع وكان الظاهر توصيفُهم بالإبصار.

\* \* \*

(۲۷) \_ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ-زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَعْمُهُمْ وَأَنفُهُمْ أَفَلَا يُجِرُونَ ﴾.

﴿ أَوْلَمْ يَرُوا ﴾ الواو لعطف الاستفهام على نظيره، وتأخيرُه عن أداتها لصدارتها.

﴿أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾؛ أي (١): التي جُرز نباتها؛ أي: قُطع؛ إما لعدم الماء، أو لأنه أُزيل أو رُعي، ولا يقال للَّتي لا تُنبت كالسباخ: جُرُزٌ، بدليل قو له:

﴿ فَنُخْرِجُ بِدِ ازْعًا ﴾ وقيل: اسمُ موضع في اليمن.

﴿ تَأْكُلُمِنَهُ ﴾؛ أي: من الزرع ﴿ أَنْعَنَهُمْ ﴾ من عَصْفِه وتِبْنِه ﴿ وَأَنفُسُهُمْ ﴾ من حبّه وثمره، قدّم أكلُها على أكلهم لأن ما تأكله من الورق والقصيل (٢) يحصل مقدّماً.

﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ فيستدلون به على كمالِ فضله وقدرته.

<sup>= (</sup>ص: ۱۱۸)، و «الكشاف» (٣/ ١٦٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>١) «أي» من (ف) و (ك).

<sup>(</sup>٢) القصيل: ما اقتُصل من الزرع أخضر. انظر: «القاموس» (مادة: قصل).

# (٢٨) - ﴿ وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ﴾: النصر، أو الفصل بالحكومة، من قوله: ﴿ وَيَعْوَلُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ﴾ [النبأ: ١٩] لا من قوله: ﴿ رَبَّنَا الْفَتَحَ بَيِّنَنَا ﴾ [الأعراف: ١٩]، فإن إطلاق يوم الفتح على يوم القيامة لانفتاح أبواب السماء حينئذ، لا لانتصار المسلمين على الكفار.

﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في الوعد به.

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾.

﴿ قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُرُ يُنظَرُونَ ﴾ يـومُ الفتح: يـومُ القيامة لأنه يُفتح فيه بيـن المؤمنيـن وبين أعدائهم ويُنصـرون عليهم.

وقيل: هو يومُ بدر، أو يومُ فتح مكة، والمراد بالذين كفروا: المقتولون في أحد اليومين، فإنه لا ينفعهم إيمانهم حالَ القتل ولا يُمهَلون.

وتطبيق الجواب على سؤالهم من حيث المعنى؛ لأن غرضهم من الاستفهام لم يكن طلب تعيين الوقت بل الاستعجال، كأنه قيل: لا تستعجلوا به فإنه إذا جاء لا ينفعكم الإيمان إن آمنتم ولا تُنظرون إن استَنظرتُم، و ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من باب وضع الظاهرِ موضع المضمَر للتسجيل عليهم بالكفر، وأن الكفر المستمرَّ إلى وقت العذاب هو الذي يُوجِب عدم نفع الإيمان وينفي (١) الإنظار.

<sup>(</sup>١) في (ف)و (م): «ونفي».

(٣٠) - ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنكَظِرُ إِنَّهُم مُّستَظِرُونَ ﴾.

﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ ﴾ ولا تبال بتكذيبهم، وقيل: هي منسوخة بآية السيف.

﴿وَٱننَظِرُ ﴾ النصرةَ عليهم وهلاكُهم.

﴿إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ الغلبةَ عليكم وهلاككم.

وقرئ: (منتظَرون) بفتح الظاء (١٠)؛ أي إنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أي إن الملائكة ينتظرون هلاكهم فإنهم هالكون لا محالة.

<sup>(</sup>۱) نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۵)، و «الكشاف» (۳/ ۲۷۹)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٦).

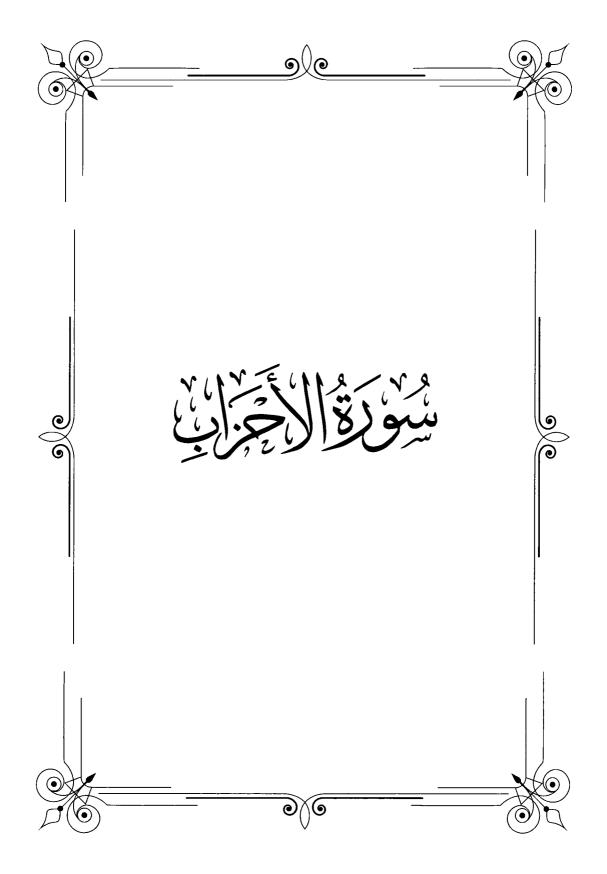



(١) \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَيَمُا ﴾.

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ نودي عليه السلام في جميع القرآن: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ و﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ و﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ تعظيماً له وتعليماً للعباد كيفَ ينادونه.

﴿ أَتَى اللَّهَ ﴾ أمرَهُ بالتَّقوى تعظيماً للتَّقوى، وإعلاماً للأمَّة بأنَّه بابٌ عظيمٌ يجبُ أنْ يُعتدَّ به ويُحافَظ عليه، والمرادُ الأمرُ بالثَّبات على ما هو عليه ليكون مانعاً له عمَّا نُهيَ عنه بقوله:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾؛ أي: لا تساعدهم على شيءٍ يعودُ لوهنٍ في الدّين (١١)، ولا تقبل لهم رأياً في ذلك.

روي أنَّ أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السُّلَمي قدموا المدينة بعد قِتال أُحُدِ فنزلوا على عبد الله بن أُبيِّ، وأعطاهم رسولُ الله عليه السلام الأمانَ على أنْ يكلِّموه، فقالوا له: ارفض ذِكْرَ آلهتنا، وقل: إنَّها تشفعُ وتنفعُ، وندعك وربَّك، وآزرهم المنافقون على ذلك، فهَمَّ المسلمون بقتْلِهم، فنزلَتْ(٢).

<sup>(</sup>١) في (ف): «يعود لتزيين في الدنيا»، وسقطت من (ك): «لوهن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٢٧)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٣٦٩)، و «الكشاف» (٣/ ١٩٥).

أي: اتَّقِ الله في نقضِ العهدِ(١)، ولا تطع الكافرين من أهل مكَّة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا منك.

﴿إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بِخُبْثِ أعمالِهم ﴿ حَكِيمًا ﴾ في تأخيرِ الأمرِ بقتالهم.

\* \* \*

(٢) - ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ مِن الأمر والنَّهي.

﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فموحٍ إليك ما يصلحه ومغنٍ من الاستماع إلى الكفرة.

وقرئ بالياء(٢٠)؛ أي: إن الله خبيرٌ بمكايدهم يدفعُها عنك.

\* \* \*

(٣) - ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ للَّهِ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَالَةً ﴾: وفوِّض أمرَكَ إليه.

﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾: موكولاً إليه كلُّ أمر، قال الزَّجَّاجُ: ولفظ (كفى) وإن كان [لفظه لفظ] الخبر فالمعنى: اكتفِ باللهِ (٣).

\* \* \*

(١) في (ك) و(م): «العهود».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢١٣)، وما بين معكوفتين منه.

(٤) - ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ اللَّهِ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو مِنْهُنَّ أُمَّهُ اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو مَنْهُنَّ أُمَّهُ اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ يَعُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُو يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ يَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ ﴾ تنكيرُه وزيادة ﴿ مِن ﴾ في قول: ﴿ مِّن قَلْبَيْنِ ﴾ بعدَ النَّفي ؟ للتَّعميم والاستغراق؛ أي: ما جعلَ اللهُ لفردٍ واحدٍ مِن جملة الرِّجالِ فضلاً عن الصِّبيان والنُّسوان قَلْبَين ألبتَّة بوجهٍ من الوجوهِ.

و ﴿ فِي جَوْفِهِ ﴾ تأكيدٌ (١)، وزيادةُ تصويرٍ للسَّامعِ ليكونَ إذا سمع تصوير جوف إنسانٍ مشتملاً على قلبَيْن، فيكون أسرعَ إلى الإنكار.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ جَكُمُ ٱلْآَئِي تُظَلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ﴾ ما جعل الزَّوجيَّة والأموميَّة في أنثى ولا الدَّعوة والبنوَّة في ذَكَرٍ، جَعَلَ نَفْيَ اجتماعِ القلبيْن في جوفٍ أصلاً لانتفاءِ (٢) الاجتماعيْن الآخريْن.

وذلكَ أنَّ العربَ تزعمُ أنَّ اللَّبيبَ له قلبان، ولذلك قيل لأبي مَعمر جميل بن أسد الفهري: ذو القَلْبين، وكانَ رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم، وكان يقول: إن لي قلبَيْن؛ أفهم بأحدهما أكثر ممَّا يفهم محمَّد، فأكذب الله تعالى قوله وقولهم (٣).

وضربه مثلاً في الظّهار والتَّبني، فإنَّهم كانوا يقولون: المرأة المظاهَر عنها أمُّ، ودَعِيُّ الرَّجل ابنُه.

<sup>(</sup>١) في (م): «توكيد».

<sup>(</sup>٢) في(ف) و(ي) و(ع): «لانتفاع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٨/ ٦). وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٧ ـ ٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعكرمة بإبهام اسم الرجل.

والمعنى: كما لم يجعلِ الله قلبَيْن في جوفٍ لأدائه (١) إلى التَّناقض \_ وهو أنْ يكونَ كلُّ منهما أصلاً لكلِّ القُوى وغيرَ أصلٍ \_ لم يجعل الزَّوجةَ والدَّعيَّ اللَّذين لا ولادة بينهما وبين أمِّه وابنه اللَّذين بينهما وبينه ولادة.

ومعنى الظّهار: أنْ يقولَ للزَّوجةِ: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، مأخوذٌ مِن الظَّهر باعتبار اللَّفظ، كالتَّلبةِ مِن لبَّيكَ، وتعديتُه بـ (من) لتضمُّنه معنى التَّجنُّب؟ لأنَّ الظّهار كان في الجاهلية طلاقاً، فكانوا يجتنبون المرأة المظاهر عنها كما يجتنبون المطلَّقةَ.

ونظيرُه: آلى مِن امرأته، فإنَّه عُدِّي بـ (من) لتضمُّنه معنى التَّباعد، وإلَّا فـ (آلى) بمعنى: حلفَ، فلا يُعدَّى بـ (من).

وذِكْرُ الظَّهر في تشبيههم كنايةٌ عن البطن في التَّحريم، كأنَّهم تحاشوا عن ذكرِه لأنَّه يُقارِب ذِكْرَ الفرج، فكنوا بالظَّهر عنه لأنَّه عمود البطن (٢٠)، أو للتَّغليظ في التَّحريم، فإنَّهم كانوا يحرِّمون إتيان المرأة وظهرُها إلى السَّماء.

والأدعياءُ: جمع دَعِيِّ، وهو المَدْعُوُّ ولداً (٢٠)، فَعيل بمعنى مَفعول، وحقُّه أنْ يجمع على فَعْلَى كَجَرْحَى وقَتْلَى، والجمع على أفعلاء إنَّما يكون للفَعيل بمعنى الفاعل، كتَقِيٍّ وأتقياء، وشَقِيٍّ وأشقياء، فهو شاذٌ عن القياس كَقْتَلاءَ وأُسَراءَ، ووجهُه التَّشبيهُ اللَّفظيُّ.

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ، أو إلى الأخير.

<sup>(</sup>١) في (ف): «لأدى».

<sup>(</sup>٢) «البطن» زيادة من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وكذا».

﴿ فَوَلَّكُم بِأَفْوَهِكُمْ ﴾؛ أي: لا حقيقة له ولا يطابقُ الواقع.

﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ ما لَهُ حقيقةٌ عينيَّةٌ مطابقةٌ (١) له.

﴿ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ﴾: سبيلَ الحقِّ.

وفي فصلِ بعضِ الجملِ الواقعة في هذه الآية ووصلِ بعضِها ما لا يخفى على العالِم بعلم المعاني المتدرِّب في طريق (٢) النَّظم.

# \* \* \*

(٥) - ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوٓ أَءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنَكُمُ فِي اللَّذِينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَكِنَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَيْكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا تَحِمًا ﴾.

﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾؛ أي: انسبوهم إليهم، وهو إفراد للمقصود مِن أقوالِه الحقَّة، وقوله:

﴿هُوَأَقَسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ تعليلٌ له، والضَّمير لمصدر (ادع).

و ﴿ أَقْسَطُ ﴾ أفعل المستعمل لمطلق الزِّيادة، مِن القِسْطِ بمعنى العَدْلِ، ومعناه: البالغ في الصِّدق.

﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا عَالَا عَهُمْ ﴾؛ أي: إنْ لم تعرفوا آباءهم حتى تنسبوهم إليهم.

﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾: فهم إخوانُكم في الدِّين.

﴿ وَمَوْلِيكُمْ ﴾: وأولياؤكم فيه، فقولوا: هذا أخي، و: هذا مولاي.

<sup>(</sup>١) في (ف)، و(ك) و(م): «مطابق»، وفي (ف): «غنية» بدل: «عينية».

<sup>(</sup>۲) في (م): «بطريق».

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾: إثم ﴿ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِدِ . ﴾ قبلَ النَّهي أو بعدَه على سبيل النِّسيان أو سَبْقِ اللِّسانِ.

﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ولكنَّ الجُناحَ فيما تعمَّدْتُموه بعدَ النَّهي. ﴿ وَكَانِ النَّه عَفُولًا رَحِيمًا ﴾: يغفر للمخطئ ويعفو عنه، وعن العامد إذا تابَ.

# \* \* \*

(٦) - ﴿ النِّي اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَبَهُ اَأْمَهَنْهُمُّ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأَزْوَبَهُ الْمَهَا الْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَبَهُ اَلْمَا الْمَا الْمَؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيمَا بِكُمُ مَعْرُولًا ﴾. مَعْرُولًا ﴿.

﴿ ٱلنِّي ُ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴿ فَي كُلّ شيءٍ مِن أمور الدّين والدُّنيا، فإنّه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلّا بما فيه صلاحُهم وفلاحُهم، بخلاف أنفسهم، فيجب أن يكونَ أحبّ إليهم من أنفسِهم، وأمرُه أنفذَ عليهم مِن أمرِها، وشفقتُهم عليه أتمّ وأقدَم من شفقتِهم عليها، وحقُّه آثرَ لديهم مِن حقوقِها، وأنْ يبذلُوها دونَه، وأنْ يتَبعوا(١) كلَّ ما دعاهم إليه وصرفَهم عنه.

روي أنَّه عليه السلام أرادَ غزوةَ تبوك، فأمرَ النَّاسَ بالخروج، فقالَ ناسٌ: نستأذِنُ آباءَنا وأمَّهاتِنا، فنزلَتْ(٢).

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (النَّبيُ أولى بالمؤمنين مِن أنفسِهم وهو أَبٌ لهم)(٣)؛ أي: في الدِّين.

<sup>(</sup>١) في (ف): «سبقوا»، وفي (ك): «يسبقوا»، وفي (ي) و(ع): «ينبغوا».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الماوردي» (٤/ ٣٧٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٤٩٥)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٢٥). قال ابن العربي: موضوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٣٣٥)، ورويت عن أبي بن كعب رضي الله عنه في «تفسير =

وقال مجاهد: كلُّ نبيٍّ فهو أبو أمَّته (١). من حيث إنَّه أصلٌ فيما به الحياة الأبديَّة، ولذلك صار المؤمنون إخوة.

﴿وَأَزُوبَهُمَ أَمْهَانُهُمْ ﴾ كنايةٌ عن التّحريم خاصّة \_ ولذلك قالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: لسنا أمّهات النّساء (٢) \_ لا عنه وعن استحقاق التّعظيم؛ إذ حينئذِ يَنتظِم النّساء، ويردُّه الأثرُ المذكور.

﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ ﴾: وذوو (٣) القَرابات ﴿ بَعَضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ ﴾ في التَّوارُثِ، وهو نسخُ ما كان في صدرِ الإسلام مِن التَّوارثِ بالموالاة في الدِّين وبالهجرة.

﴿ فِي كِتَنْ ِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: في اللَّوح، أو: فيما أوحي إلى النَّبِيِّ عليه السلام، وهو في هذه الآية، أو آية المواريث، أو فيما فرضَ الله تعالى.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ بيانٌ لـ (أولي الأرحام)، وتخصيصُ المهاجرين بالذِّكْرِ بعدَ التَّعميمِ لدفعِ ما عسى أنْ يسبقَ إلى الوهم من عدمِ تناول الحكم لهم لِمَا فيهم مِن فضيلة الهجرة.

أو صلة لـ (أولي)؛ أي: وأولو الأرحام لحقّ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحقّ الولاية في الدّين، ومن المهاجرين بحقّ الهجرة.

﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ استثناءٌ مُفرَّغٌ مِن أعمِّ العام من معنى

<sup>=</sup> عبد الرزاق» (۲/ ۲۱۱)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في «المستدرك» (۳۵۵٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۵۰۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٦٥ و ٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م): (وذو».

النَّفع والإحسان. وانتصاب ﴿أَن تَفْعَلُوا ﴾ على الظَّرف؛ أي: إلَّا وقتَ أَنْ تفعلوا، وعدِّي بـ (إلى) لأنَّه في معنى: أَنْ تُسْدوا(١٠).

والمرادُ بفعلِ المعروفِ: التَّوصيةُ، وبالأولياءِ: المؤمنون والمهاجرون؛ لِمَا بينهم مِن الولاية في الدِّين؛ أي: الأقرباءُ بعضُهم أولى ببعضٍ مِن الأجانب في كلِّ نفع مِن ميراثٍ وهديَّةٍ وهبةٍ وصدقةٍ ومعاوَنةٍ وغيرِ ذلك، إلَّا في التوصيَّة (٢).

﴿كَانَ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ في الآيتَيْن جميعاً ﴿فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ في اللَّوح المحفوظِ، أو في القرآنِ، وقيل: في التَّوراةِ.

﴿مُسَطُّورًا ﴾ مثبَتاً، أو مذكوراً.

\* \* \*

(٧) \_ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّ عَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا ﴾ مقدَّر بـ (اذكر ) ﴿ مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مِيثَنَقَهُمْ ﴾: عهو دَهم بتبليغ الرِّسالة والدَّعوة إلى الدِّين القيِّم.

﴿ وَمِنكَ ﴾ خصوصاً ﴿ وَمِن نُعْجِ وَإِنْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ تخصيصٌ للمشاهير وأصحاب الشَّرائع مِن الأنبياء عليه السلام بالذِّكر؛ لبيانِ شرفِهم وفضيلتِهم، ولذلك قدَّمَ محمَّداً (٢) عليه السلام على الجميع لكونه أفضلَهم، وإنَّما قدَّم عليه نوحاً في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «أن سدوا»، وفي (ك): «أسدوا»، وبالهامش: «الإسداء: الإحسان».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الوصية».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (م): «محمد».

إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣] لأنَّ الغرضَ مِن مساقِ الكلام ثمَّة بيانُ أصالةِ الدِّين وقِدَمِهِ واستقامَتِهِ، فكأنَّه قالَ: شرعَ لكم الدِّين الأصيل القديم الذي وصَّينا به نوحاً في العهد القديم، والذي أوحينا إليك في العهد الحديث، ووصَّينا به مَن توسَّط بينهما من الأنبياء المشاهير، فهو دينٌ أصيلٌ قديمٌ، اتَّفق عليه وعلى إقامته (١) الأنبياء كلُّهم ولم يتفرَّقوا فيه.

﴿ وَٱخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظَ اللَّهُ تكريـرٌ للتَّوكيـد، وزيادةُ وصفٍ للميثـاقِ بالعِظَمِ وفخامـةِ الشَّـأنِ، ولذلك نكَّـره وغلَّظه؛ أي: ميثاقـاً موثَّقاً بالأيمـان الغِلاظ.

وسمَّاه ﴿مِّيثَنَّقًا﴾ لا عهداً دلالةً على توثيقه باليمين.

والغِلظُ استعارةٌ مِن وصف الأجرام لتصوير معنى القوَّة والوثاقة في الحسِّ.

\* \* \*

(٨) - ﴿ لِيَسْنَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِم ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلبِمًا ﴾.

﴿ لِسَنَكَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدَقِهِم ﴾ تعليلٌ لـ ﴿ أَخَذْنَا ﴾؛ أي: أخذنا ميثاقهم ليسأل اللهُ تعالى يوم القيامة عندَ مواقفِ الأشهادِ المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدَهم على أنفسِهم عن صِدق عهدهم، أو (٢) الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عمَّا قالوه لقومِهم، أو تصديقهم إيَّاهم تبكيتاً لهم، أو المصدِّقين لهم عن (٣) تصديقهم، فإنَّ مصدِّق الصَّدة صادقُ.

<sup>(</sup>١) في (ف): «اتفق عليه إقامة».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «و».

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (ف) و(ك) و(م) إلى: «عند».

﴿ وَأَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ عطفٌ على ﴿ أَخَذْنَا ﴾ ؛ لأنَّ المعنى: أكَّدَ على الأنبياء الدَّعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعدَّ للكافرين، أو على ما دلَّ عليه لـ ﴿ لِيَسَّتُلَ ﴾ ؛ أي: فأثابَ المؤمنين، وأعدَّ للكافرين.

## \* \* \*

(٩) \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا أَوَكُنُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرَ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ يعني: الأحزاب، وهم قريشٌ وغطفانُ ويهودُ قريظةَ والنَّضيرِ، وكانوا زُهاءَ اثني عَشَرَ ألفاً.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ هي الصَّبا، قال عليه السلام: «نُصِرْتُ بالصَّبا، وأُهْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ»(١).

﴿ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ هي الملائكة ، رُوِي أنّه عليه السلام لَمّا سمع بإقبالهم ضربَ الخندقَ على المدينةِ ، ثمّ خرج إليهم في ثلاثةِ آلافٍ ، فضرب مُعَسكره (٢) والخندقُ بينه وبين القوم ، ومضى على الفريقين قريبٌ مِن شهرٍ لا حربَ بينهم إلّا التّرامي بالنّبلِ والحجارةِ ، حتى بعثَ اللهُ تعالى عليهم صباً باردةً في ليلةٍ شاتيةٍ ، فأخصر تهم (٣) وسفَتِ التّراب في وجوهِم ، وأطفأت نيرانَهم ، وقلعَتْ خيامَهم ، وما جَت الخيلُ بعضُها في بعضٍ ، وقُذِفَ في قلوبِهم الرُّعْبُ ، وكبّرتِ خيامَهم ، وما جَت الخيلُ بعضُها في بعضٍ ، وقُذِفَ في قلوبِهم الرُّعْبُ ، وكبّرتِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «بعسكره».

<sup>(</sup>٣) أي: أوقعتهم في الخَصَر؛ وهو البرد، في «الصحاح» (مادة: خصر): الخصر بالتحريك: البرد، وقد خَصِرَ الرجل: إذا آلمه البرد في أطرافه.

الملائكةُ في جوانب العسكرِ، فقال طليحةُ بن خويلد الأسدي: أمَّا محمَّدٌ فقد بدأكُمْ بالسِّحرِ، فالنَّجاءَ، فانهزموا مِن غيرِ قتالٍ (١).

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾: مِن ضَرْبِ الخندقِ وغيرِه ﴿بَصِيرًا ﴾.

وقرئ بالياء (٢)؛ أي: بما يعملُ المشركون واليهودُ مِن التَّحزُّبِ والتَّضام (٣).

\* \* \*

(١٠) - ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾.

﴿ إِذْ جَآءُوكُم ﴾ بدلٌ مِن ﴿ إِذْ جَآءَ تَكُمْ ﴾.

﴿ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾: مِن أعلى الوادي مِن قِبَلِ المشرقِ بنو غَطفان.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِن كُمْ ﴾؛ أي: مِن أسفل (١) الوادي مِن قِبلِ المغربِ (٥) قريشٌ.

لم يقل: ومن تحتكم، مع ما فيه من رعاية المقابلة والاختصار؛ إظهاراً لِمَا في مقابلِه مِن التَّجوُّز، وإنَّما اختير ذلك لأنَّه أحسنُ لفظاً ومعنَّى من: أعلى منكم (٦).

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ ﴾: مالَتْ عن مُستوى نظرها حيرةً وشخوصاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٢٦)، و «تفسير الماوردي» (٤/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الخير والتضار»، وفي (م): «من الحرب والتصام»، وفي (ك): «الحرب والتَّرامي».

<sup>(</sup>٤) «من أسفل» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «الغرب».

<sup>(</sup>٦) في (ع): «ومن أعلى منكم»، وسقطت من (ف) و(ك).

﴿ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَكَاجِرَ ﴾ رُعباً، فإنَّ الرِّئةَ تنتفخُ عندَ شدَّة الخوف، فتربو ويرتفع القلبُ بارتفاعها.

بلوغُ القلبِ الحنجرة مثلٌ في شدَّة الخفقانِ واضطرابِ القلبِ؛ فإنَّ صاحبَ الخفقانِ الشَّديدِ يتوهَّمُ مِن شدَّةِ انتفاخ الرِّئةِ أنَّ قلبَه بلغَ الحنجرة، وهي رأسُ قصبة الرِّئة، وهي مخرج النَّفُسِ.

﴿ وَتَطُنُّونَ بِأَللّهِ الظُّنُونَا ﴾: الظُّنونَ المختلفة، والخطابُ (۱) للمؤمنين، فمنهم الأقوياء الثُّبَّتُ الأقدام، يظنُّون الابتلاء مِن الله تعالى وإنجازَ وعدِه بالنَّصر، ومنهم مَن يخافُ الزَّل وضعفَ الاحتمال، ومنهم الضِّعافُ (۱) الذين يشكُّون في أمرِهم ويستأذنون، والمنافقون على ما حكى الله تعالى عنهم يظنُّون أنَّ المسلمِينَ يُستأصَلونَ.

\* \* \*

(١١) - ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا ﴾.

﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: اختُبِروا ليتميَّزَ المخلِصُ مِن المنافقِ والثَّابتُ مِن المتزلزلِ.

﴿ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾: وأُزْعِجوا أشدَّ إزعاجٍ (") مِن شِدَّة الفَزَعِ، فالزِّلزالُ: الاضطرابُ العظيمُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ك): «الخطاب».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الضعفاء».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «إزعاجاً»، وفي (ك): «انزعاج».

(١٢) - ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ﴾.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: ضعفُ اعتقادٍ.

﴿مَاوَعَدَنَاٱللَّهُورَسُولُهُ وَإِلَاغُهُوكَ ﴾: وعداً باطلاً، أرادوا به ما وعدَهُ اللهُ تعالى مِن إعلاءِ الدِّين والظَّفَر على المشركين.

\* \* \*

(١٣) - ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَلَ يَثِرِبُ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَٱرْجِعُواً وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظُآبِهَةٌ مِّنْهُمْ ﴾ هم (١) أوسُ بنُ قَيْظيٍّ ومَن وافَقَهُ.

﴿ يَتَأَهِّلَ يَثْرِبَ ﴾: اسم المدينة، وقيل: اسم أرضِ وقعَتِ المدينةُ في ناحيةٍ منها.

﴿ لَا مَقَامَ لَكُمْ ﴾: لا مَوضِعَ قيامٍ لكم هاهنا.

وقرئ بالضَّم (٢) على أنَّه مكانٌ أو مصدرٌ مِن أقام.

﴿ فَأَرْجِعُواً ﴾ إلى المدينة، وانخَزِلُوا (٣) عن معسكرِ الرَّسولِ إلى منازلِكم.

وقيل: ﴿لَامُقَامَ لَكُومُ بالمدينةِ أَنْ نقيمَ على دينِ محمَّدٍ، ﴿فَٱرْجِعُواً ﴾ كفَّاراً مشركين، وأسلِموا محمَّداً حتى يمكنكم المقام بها.

﴿ وَيَسْتَغَذِنَّ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّينَ ﴾ للرُّجوع.

<sup>(</sup>١) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٢) أي: بضم الميم، وهي قراءة حفص، وقرأ باقي السبعة بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «وانخربوا».

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ بسكون الواو وبكسرها(١)، فالعَوْرَةُ بالسُّكون: الخلل، مبالغة في وصفِها بالعَوَرِ، كأنَّ أنفسَها عورة، وبالكسرِ: ذاتُ العَوَرِ؛ يقال: عَوِرَ المكانُ عَوَراً: إذا بدا فيه خَللٌ يُخافُ منه العدوُّ والسَّارق، ويجوز أن يكون (عَوْرَة) مخفَّف (عَورة).

﴿وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ بل هي حصينةٌ.

﴿إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾: وما يريدون بذلك إلا الفرار مِن القِتالِ.

\* \* \*

(١٤) ـ ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُواْ ٱلْفِتْـنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴾.

﴿ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم ﴾: دُخِلَتِ المدينةُ أو بيوتُهم.

﴿ مِنْ أَقَطَارِهَا ﴾: من جوانبِها، وحذف الفاعل للإيماءِ بأنَّ دخولَ هؤلاء المتحزِّبين عليهم، ودخولَ غيرهم من العساكر، سيَّانِ في اقتضاء الحكم المترتِّبِ عليه.

﴿ ثُمَّ سُمِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ ﴾: الرِّدَّةَ ومقاتلةَ المسلمين.

﴿ لَآتُوهَا ﴾: لأَعْطَوها؛ وقرئ بالقصر (٢)؛ أي: لجاؤوها وفعلوها.

﴿ وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَا ﴾؛ أي: بالفتنة، أو: بإعطائها ﴿ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ ريثما يكون السُّؤال والجواب مِن غير توقُّف.

<sup>(</sup>۱) بالسكون قراءة الجمهور، ونسبت قراءة الكسر لابن عباس وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۸).

أو: بالمدينة؛ أي: ما لبثوا بها بعدَ الارتداد إلَّا زماناً يسيراً، أو لبثاً يسيراً؛ لأنَّ اللهَ تعالى يهلكُهم ويستأصلُهم.

# \* \* \*

(١٥) - ﴿ وَلَقَذَ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ اللَّهُ مِن فَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَلَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ﴾.

﴿ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَلَرُ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما: عاهدوا رسولَ اللهِ عليه السلام ليلة العقبةِ أن يمنعوه ممَّا يمنعون منه أنفسهم(١).

وقيل: قوم غابوا عن بدرٍ، فقالوا: لَئِنْ أشهدَنا اللهُ قتالاً لنقاتِلن (٢).

وعن محمَّدِ بنِ إسحاقَ هم بنو حارثة، عاهدوا يومَ أُحُدٍ رسولَ اللهِ عليه السلام حينَ فَشِلُوا، ثمَّ تابوا أنْ لا يفروُّا(٣) بعدَ أنْ نزلَ فيهم ما نزلَ.

﴿ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴾ عن الوفاءِ به، مجازًى عليه؛ أي: شأنه (٤) ذلك.

## \* \* \*

(١٦) - ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم يِّن الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ﴾ نفعاً تامًّا في دفع الأمرَيْن

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۵۲۸). وذكره السمعاني في «تفسيره» (٤/ ٢٦٧)، والثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٩٢)، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٥١٧) عن مقاتل والكلبي. قال السمعاني والبغوي: وهذ القول ليس بمرضيًّ؛ لأن الذين بايعوا النبي عَلَيْ ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول هذا القول.

<sup>(</sup>٢) في (م): «لنقابل»، وفي باقي النسخ: «لنقاتل»، والمثبت من «الكشاف» (٨/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) في(ك): «يعيدوا»، وفي (م): «يغزوا»، وفي (ف): «يعدوا».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «أن شأنه».

المذكورَيْن بالكليَّة؛ إذْ لا بُدَّ لكلِّ شخصٍ مِن حَتْفِ أنفٍ أو قتلٍ في وقتٍ، لا لأنه سبق به القضاء لأنَّه تابع للمقضيِّ (١) فلا يكون باعثاً له، بل لأنَّه مقتضى ترتُّب الأسباب والمسبَّبات بحسب العادة على مقتضى الحكمة، فلا دلالة فيه على أنَّ الفِرارَ لا يغني شيئاً حتى يُشْكِلَ هذا بالنَّهي الواقع في الكتاب عن إلقاء النَّفسِ بالتَّهلُكة وبالأمرِ الواقع في السُّنَّة بالفرار عن المضارِّ، كيف وقد دلَّ (١) قولُه:

﴿ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ على أنَّ في الفرارِ نفعاً (٢) في الجملة؛ إذِ المعنى: لا تمتَّعون على تقديرِ الفرار إلَّا مَتاعاً قليلاً أو زماناً قليلاً (١٠).

وعن بعض المروانيَّة: أنَّه مرَّ بحائط مائل فأسرع، فتليت له هذه الآية، فقال: ذلك القليلَ نطلب<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

(۱۷) \_ ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴾.

﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: ممَّا أرادَ اللهُ إنزالَه بكم ﴿ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(ي): «لأنه تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم وهو المقتضى. منه».

<sup>(</sup>۲) في (م) زيادة: «في».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ي): «نفع»، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٦٤)، و«روح المعاني» (٢١/ ٢٢٤). وقد عزاه الآلوسي لبعض الأجلة، وبينما أطال الشهاب في تعقبه، اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه، فتأمل).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٢٩). وسماه ابن عبد ربه في «العقد» (٣/ ١٥٢): الوليد بن عبد الملك.

سُوّهًا أَوْأَرَادَبِكُوْرَحَمَةً ﴾ العصمة: هي المحافظة من السُّوء فلا يكون مِن الرَّحمةِ، فاقترانُها بالسُّوء في حكم العصمة على طريقة عطف عاملٍ حُذِف وبقي معمولُه على عاملٍ آخر يجمعُهما معنًى واحدٌ اختصاراً؛ أي: أو يصيبكم بسوءٍ إنْ أرادَ بكم رحمةً.

ويجوز أن تكون الرَّحمةُ قرينةَ السُّوء في العِصمةِ؛ لأنَّها في معنى المنعِ، كما كان الرُّمحُ قرينَ السيَّفِ في قولِه:

متقلِّداً سيفاً ورمحاً(١)

في التَّقلُّدِ؛ لأنَّه في معنى الحملِ فلا يحتاجُ إلى تقديرِ: ومعتقِلاً (٢).

﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا ﴾ ينفعُهم ﴿ وَلَانضِيرًا ﴾ يدفعُ الضَّررَ عنهم.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ قَدْ يَعْكُ أَلِلَّهُ ٱلْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآيِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ قَدْ ﴾ هنا للتَّحقيق، وإنْ دخلَ على المضارع.

﴿ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ ﴾: المثبِّطينَ النَّاسَ عن الرِّسول عليه السلام، وهم المنافقون.

﴿ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ مِن ساكني المدينةِ:

﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ قد سبق تفسيرُه في سورة الأنعام.

يا ليت زوجك قد غدا

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لعبد الله بن الزبعري، وهو في ديوانه (ص: ٣٢)، و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢/ ٦٨)، و «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤٣١)، وغيرها، وصدره:

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ك): «ومقتولاً»، وفي هامش (ك): «ومعتقلًا».

﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْمَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾؛ أي: إتياناً قليلاً، أو: زماناً قليلاً، أو: ناساً قليلاً؛ أي: يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنَّهم معهم ولايقاتلون إلَّا قتالاً قليلاً إذا اضطروا إليه، لقوله: ﴿ مَا قَننَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠](١).

## \* \* \*

(١٩) \_ ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۗ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم إِلَّسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَيِكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَمَّدَ مَا اللّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَاكِ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾.

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُ ﴾: بخلاءَ عليكُم (٢) وقتَ الأمنِ، أو بالمعاونة، أو النَّفقةِ في سبيلِ اللهِ، أو (٣) الغنيمةِ عندَ الظَّفرِ.

جمعُ شحيحٍ، نصب على الحال مِن فاعل ﴿ يَأْتُونَ ﴾، أو ﴿ اَلْمُعَوِقِينَ ﴾، أو ﴿ اَلْمُعَوِقِينَ ﴾، أو ﴿ وَاللَّمُعُوقِينَ ﴾، أو

﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ ﴾؛ أي: وقت الحرب ﴿ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ لواذاً بك ﴿ تَدُورُ أَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ لواذاً بك ﴿ تَدُورُ أَيْتُهُمْ ﴾ في موضع الحالِ؛ أي: دائرة أعينهم. والكاف في:

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو ناسا قليلا أي يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا» سقط من (ي)، وقوله: «أو ناسا قليلا» سقط من (ع)، والعبارة كلها سقطت من (ف) و(ك)، والمثبت من (م).

وفي (ي): «أو زماناً قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا».

وفي (ع): «أو زماناً قليلا أي يخرجون معكم يوهنون المؤمنون أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا».

<sup>(</sup>٢) «عليكم» ليست في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «و».

﴿ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ ﴾ في موضع النَّصب على المصدر: إما مِن ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ ؛ أي: نظراً مثلَ نظر الذي يُغشَى عليه، أو مِن ﴿ تَدُورُ ﴾ ؛ أي: دوراناً مثلَ دوران عَيْنِ الذي يُغشَى عليه.

﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾: مِن شِدَّةِ سكراتِ الموتِ خوفاً أو جُبْناً (١).

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ ﴾ وحيزت الغنائم ﴿ سَلَقُوكُم ﴾: ضربوكم ﴿ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾: ذَربةٍ يطلبون الغنيمة، بعدَ أنْ كانَتْ حصرةً بالخوف.

قال قُطْرُب: سلقْتُ المرءَ وصلقْتُ؛ أي: صحْتُ به، وأصلُه: رفعُ الصَّوتِ.

قال عليه السلام: «ليس منَّا مَنْ حَلَقَ أو سَلَقَ» (٢)؛ أي: حلَقَ شعرَه عند المصيبة، أو رفع صوته بالنّياحة.

﴿ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ حالٌ من ضمير ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ ، أو نصب على الذَّمِّ، ويؤيِّده مَن قرأه بالرَّفع (٣) ، وليس بتكريرٍ ؛ لأنَّ كلَّا منهما يفيد فائدةً أخرى.

﴿ أُولَٰتِكَ لَرَ يُؤْمِنُوا ﴾ إخلاصاً والفاء في: ﴿ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ للسَّببيَّة؛ أي: أبطلَ اللهُ تعالى ما عملوه مِن أعمالِ البِرِّ بسبب نفاقِهم وعدم إيمانهم حقيقة، فإنَّه شرطُ صحَّة العبادة وقَبولها.

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ الإحباط ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾: هيِّناً؛ لتعلُّق إرادته مِن غيرِ مانع يمنعُه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «خوفاً وحسًّا»، وفي (م): «خوفاً وجئنا».

<sup>(</sup>٢) روى نحوه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٧٦)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٢٩٩).

(٢٠) - ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواٞ ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ ٱلْبُآيِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَئَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَلَمْ يَذْهَبُوأً ﴾ مِن شدَّة الجبنِ والخوفِ، ففرُّوا إلى المدينة وقد انهزمَ الأحزابُ، وهم مِن استيلاءِ الفَزَعِ عليهم لا يصدِّقونَ بذلك.

﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ كرَّةً أخرى ﴿ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ تمنَّوا أَنَّهم خارجون إلى البدوِ بينَ (١) الأعرابِ ﴿ يَسْتَلُونَ ﴾ كلَّ قادمٍ مِن جانبِ المدينةِ ﴿ عَنْ أَنْبَا يَكُمُ ﴾ وما جرى عليكم.

﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم ﴾ هذه الكرَّة، ولم يفرُّوا إلى المدينةِ، ووقع قتالُ ﴿ مَّا قَننَلُواْ اللهِ المدينةِ، ووقع قتالُ ﴿ مَّا قَننَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: إلَّا قتالاً قليلاً؛ رياءً وخوفاً مِن التعيير.

\* \* \*

(٢١) ـ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُورَ ﴾: خصلةٌ ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ يجبُ أَنْ يُؤتَسى به، وهي المصابرة على الجهاد، والثَّبات في المحاربة، ومقاساة الشَّدائدِ.

والأولى بفصاحة القرآن أن تكون ﴿فِي ﴾ [في](٢) قوله: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ للتَّجريد؛ أي: هو قدوةٌ يجبُ أنْ يُقتدَى به، كما تقولُ: لي من فلان صديقٌ صادقٌ، ومعناه: المبالغةُ في الصَّداقة؛ كأنَّ فيه مِن كمال صداقتِه صديقٌ آخرُ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «إلى البدويين»، وفي (ي): «إلى المدينة».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

﴿ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ يرجو ثوابَ اللهِ، أو لقاءَه والعاقبة المحمودة، وهي نعيمُ الآخرة، أو أيَّام اللهِ واليومَ الآخر خصوصاً.

ويجوزُ أن يكون ﴿ يَرْجُوا الله ﴾ مِن باب التَّوطئةِ، كما تقولُ: رجوْتُ زيداً وفضلَه (١)؛ أي: فضلَ زيدٍ.

والرَّجاءُ هاهنا يجوز أن يكون بمعنى الأمل، وبمعنى الخوف.

و ﴿ لَّمَنَكَانَ ﴾ صفةٌ لـ ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ ، أو صفةٌ لـ ﴿ أَسَوَةٌ ﴾ ، وقيل: بدلٌ من ﴿ لَكُمْ ﴾ ، كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأعراف: ٧٥] ، والأكثر على (٢) أنَّ ضميرَ المخاطَب لا يُبدَلُ منه.

﴿ وَذَكَرُ اللَّهَ كَتِيرًا ﴾ قرنَ الرَّجاءَ بالذِّكرِ الكثيرِ المؤدِّي إلى ملازمةِ الطَّاعةِ؛ لئلَّا يكون رجاؤه طَمعاً فارغاً؛ فإنَّ المقتديّ برسول الله ﷺ مَن كانَ كذلك.

\* \* \*

(٢٢) \_ ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَيْسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَيْسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَيْسُولُهُ،

﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لأنَّهم وُعِدوا أَنْ يُزَلْزَلوا (٣) حتى يستغيثوا ويستنصِروه في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَذْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٤]، وفي قوله عليه السلام: «سيشتدُّنَ الأمرُ باجتماعِ الأحزابِ عليكم، والعاقبةُ لكُم

<sup>(</sup>١) في (ف): «فضله»، والمثبت من باقي النسخ و «الكشاف» (٣/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>۲) «علی» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م): «ينزلوا»، وفي (ف): «يتنزَّلوا».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «سيشتد»، وفي (ف): «يستشهد».

عليهم»(١)، وقوله عليه السلام: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر»\_أي: في آخرِ تسع ليالٍ أو عشرٍ\_فلمَّا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك(٢).

و ﴿ هَنَا ﴾ إشارة إلى الخَطْبِ أو البلاءِ، إيماناً بالله وبوعدِه، وتسليماً لقضائِه وقدرِه.

وإظهارُ الاسمَيْن في قولِه: ﴿وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ للتَّعظيم؛ أي: ظهرَ صِدْق خبرهما، أو صَدَقا في النَّصر والثَّواب كما صَدَقا في البلاء.

﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ضمير الفاعل فيه لِمَا رأوا، أو لِلمُشَارِ إليه بـ ﴿ هَنْذَا ﴾ مِنَ الخَطْبِ أو البلاء.

﴿إِلَّا إِيمَنَّا﴾ باللهِ ومواعيدِه ﴿وَتَسْلِيمًا ﴾ لأوامرِه وتقاديرِه.

\* \* \*

(٢٣) \_ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدُلُواْ بَنْدِيلًا ﴾.

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً ﴾ التَّنكير للتَّفخيم.

﴿ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللّهَ عَلَيْتَ ﴿ اللّهِ عَلَيْتَ اللّهُ عَلَيْتَ اللّهُ عَلَيْتَ اللّهُ الدّين، فحذف الجارّ كما في المثل: صَدَقَنِي الرّسول، والمصابرة على قِتالِ أعداءِ الدّين، فحذف الجارّ كما في المثل: صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (٤/ ٢٢٩)، ولم يتكلم عليه المناوي في «الفتح السماوي» (٣/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أجده. انظر: «الكاف الشاف» (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأمثال» لأبى عبيد (ص: ٤٩)، و «جمهرة الأمثال» للعسكري (١/ ٥٧٥)، و «فصل =

نذرَ رجالٌ مِن الصَّحابة رضي الله عنهم أنَّهم إذا لَقُوا حرباً مع رسولِ الله ﷺ ثَبتوا وقاتلوا حتى يُستَشهَدوا، وهم عثمانُ بنُ عفَّانَ، وطلحة، وسعدُ بنُ زيدٍ، وحمزة، ومصعبٌ، وغيرُهم رضي الله عنهم (١).

ويجوز أنْ يُجعَلَ المعاهَدَ عليه مَصدوقاً على المجازِ، كأنَّهم قالوا له: سنفي بك، فإذا وفَوا به فقد صَدَقوه، مِن قولِكَ: صَدَقني أخوك: إذا قالَ لكَ الصِّدقَ.

﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ ﴾: نَذْرَهُ (٢) بأنْ قاتلَ حتَّى استُشْهِد كحمزةَ ومصعبِ وأنسِ رضي الله عنهم.

قيل: والنَّحْبُ استعارةٌ للموتِ؛ فإنَّ الموتَ لازمٌ لكلِّ حيوان، فكأنَّه نَذْرٌ لازمٌ في رقبتِهِ، فإذا ماتَ قضى نحبَه.

كأنَّ هذا القائلَ غافلٌ عن النَّذرِ المذكور في سببِ النُّزولِ؛ لأنَّ مُوجَبه أنْ يكونَ النَّحْبُ على حقيقتِه، وقضاء نذرِهم (٣) يجوز أنْ يكونَ كنايةً عن شهادتِهم.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ ﴾ كعثمانَ وطلحةَ رضي الله عنهما.

﴿ وَمَا بَدَّلُوا ﴾ العهدَ، ولا غَيَّروه، لا المستشهَدُ ولا مَن انتظرَ الشُّهادة.

المقال» للبكري (ص: ١٤). وقوله: (سنّ) يجوز فيه الرفع والنصب، فالنصب على المعنى الذي ذكره المصنف، والرفع بجعل الصدق للسنّ توسعاً. وأصل المثل يدلُّ عليه. انظر: «القاموس» (مادة: بكر).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۵۳۲). وقد ثبت في السنة أنها نزلت في أنس بن النضر، وقد نذر كما نذر الصحابة المذكورون، رواه البخاري (۲۸۰۵)، ومسلم (۱۹۰۳)، من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «نذره» زیادة من (م) و (ي) و (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «وقضائه».

ولقدْ ثَبَتَ طلحةُ مع رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحِدٍ حتَّى أصيبَتْ يدُه، فقال رسول الله ﷺ: «أوجَبَ طلحةُ»(١)؛ أي: الجنَّة.

﴿ تَلْدِيلًا ﴾: شيئاً مِن التَّبديل، تعريضاً لِمَن بَدَّلَ مِن أَهلِ النِّفاقِ وتبديلِهم، ولذك قال:

# \* \* \*

(٢٤) - ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَاً وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ لِيَجْزِى اللّهُ الصّلِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ تعليه للمَنطوق، والمعرَّضُ به جَعْلُ المنافقين كأنَّهم قصدوا بالتَّبديل عاقبة السُّوءِ كما قصد الصَّادقون بوفائِهم عاقبة الصِّدق، فاللَّمُ مجازُ للعاقبة، فإنَّها وإنْ أمكنَ حملُها على الصّادقين، الكنْ لا يمكِنُ حملُها عليها بالنِّسبة إلى المنافقين؛ الحقيقة بالنِّسبة إلى الصّادقين، لكنْ لا يمكِنُ حملُها عليها بالنِّسبة إلى المنافقين؛ لأنَّ التَّعذيب لم يكن غرضاً لهم، ولا يُستعمل اللَّه ظُ الواحدُ حقيقةً ومجازاً في استعمالٍ واحدٍ، فيجبُ حملُها على المجازِ؛ لأنَّ كِلَا الفريقَيْنِ مَسوقٌ إلى عاقبيته (٢) مِن الشَّواب والعقاب.

﴿إِن شَاءَ﴾ إذا لم يتوبوا ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ إذا تابوا، ويجوزُ أَنْ يُرادَ: يعذِّبُهم إنْ شَاءَ أو يوفِّقُهم للتَّوبةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٧٣٨) من حديث الزبير رضي الله عنه قال: كان على رسول الله على يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة، فلم يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي على حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي على يقول: «أوجب طلحة»». قال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عاقبة».

﴿إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا ﴾ بقبولِ التَّوبةِ ﴿رَحِيمًا ﴾ يغفرُ الحَوْبَةُ (١).

## \* \* \*

(٢٥) - ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاسَ اللَّهُ وَعَنِينَ الْقِتَالَ وَكَاسَ اللَّهُ وَيَتَاعَزِيزًا ﴾.

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني: الأحزاب.

﴿ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ حالان متداخلان أو متعاقبان (٢)؛ أي: متغيّظينَ (٣) غيرَ ظافرين، ويجوز أنْ تكونَ الثَّانيةُ بياناً للأولى، واستئنافاً (٤).

﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بالرِّيحِ والملائكةِ، و ﴿ وَكَفَى ﴾ هنا بمعنى: وقى، يتعدَّى لاثنين، وإذا كانَتْ بمعنى (حسب) فالأكثر في لسان العرب أن يكون الفاعلُ مصحوباً بالباء نحو: كفى بالله.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا ﴾ على إحداثِ ما يريدُه ﴿ عَنِينَا ﴾: غالباً على كلِّ شيءٍ.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ م مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَئِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُودِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيعًا تَعْبَ فَرِيعًا ﴾.

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُم ﴾: ظاهَروا الأحزاب(٥) ﴿ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ يعني: قريظة.

<sup>(</sup>١) في (م): «يعفو الحوبة»، وفي (ي): «بعفو الحوبة»، وفي (ع): «يعف الحوبة».

<sup>(</sup>٢) في (ع): «متداخلتان أو متعاقبتان»، وفي (ف) و(ي): «متداخلتان أو متعاقبان».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م) و(ع): «مغيظين»، وفي (ي): «يغظين».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «أو استئنافا».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «هم الأحزاب».



﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾؛ أي: مِن حصونِهم، جمع صِيصِية، وهي ما يُتحصَّنُ به مِن حصنٍ وغيره.

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾: الفزعَ والخوف.

﴿ فَرِيقًا تَقَٰتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ إنَّما أخَّره عن قوله: ﴿ وَتَأْسِرُونَ ﴾ وغيَّر النَّظمَ للدِّلالة على أنَّ الكلّ منحصِرٌ في الفريقين.

قيل: كان بنو قريظة ذمّة (۱) رسول الله ﷺ، فنقضوا العهدَ باستدعاءِ أبي سفيانَ، وجاؤوا لمحاربة المسلمين، فلمّا فرغَ رسولُ الله ﷺ من قريشٍ، ودخل الحُجْرة، ووضع (۱) السّلاح، سمع وجبة على باب الحجرة، فنظرَ فإذا هي جبريلُ عليه السلام على فرسٍ أبلقَ وعلى ثيابه (۱) النّقع، فقال: يا رسول الله، وضعت السّلاح ونحنُ ما وضعنا أسلحتنا بعدُ! إنّ الله تعالى يأمرُكَ أنْ لا تصلّيَ العصر إلّا ببني قريظة، فنادى رسول الله ﷺ، وحاصرَهم أحداً وعشرين يوماً، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بأنْ يُقتَلَ مقاتليهم ويُسبَى ذراريهم ونساؤهم، وتُغنم أموالُهم، فقال على على على السلام: (لقد حكمْت بحكمِ اللهِ تعالى فيهم)، ففعل ذلك، ومَنَّ اللهُ تعالى على المسلمين بذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «في ذمة».

<sup>...</sup> (۲) في (ي): «فوضع».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ثناياه».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «لذلك».

 <sup>(</sup>٥) انظر القصة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٣٣)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٤/٥)،
 و«تفسير الطبري» (١٩/ ٧٢).

(۲۷) - ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْرًا ﴾.

﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾: مزارعَهم ﴿ وَدِينَرَهُمْ ﴾: حصونَهم ﴿ وَأَمْوَلَهُمْ ﴾: نقودَهم ومواشيهم وأثاثهم؛ أي: جعلَها لكم بعدَهم.

﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾؛ أي: لم تصيروا إليها بعدُ قاصدين قتالَ أهلِها، وهذا وعدٌ لهم بإحراز أرضٍ أخرى، قيل: هي أرض فارس والرُّوم، وقيل: هي مكَّة، وقيل: هي خيبر وفَدَك.

﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴾ فيقدِرُ على ذلك.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُونِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْكَ أَمُتِعْكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَبِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْ كَالْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ وَزِينَتَهَا ﴾ ذِكْرُ ﴿ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ توطئةٌ وتمهيدٌ (() للاختصاص؛ أي: إنْ كنتُنَّ تردْنَ زينة الحياةِ الدُّنيا، وكذا ذِكْرُ ﴿ اللَّهَ ﴾ في ﴿ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فإنَّه لاختصاص الرَّسولِ به.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» (٢٤٩٩٢): عن عائشة، أن رسول الله على لما فرغ من الأحزاب، دخل المغتسل ليغتسل، فجاء جبريل عليه السلام، فقال: أوقد وضعتم السلاح، ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة.

وقول النبي ﷺ لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونزول قريظة على حكم سعد رضي الله عنه وما جاء بعده رواه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٧٦٨)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ي) و(ع): «وتمهيداً».

﴿ فَنَعَالَيْنَ ﴾ أصل تعالَ: أنْ يقولَه مَن في المكان المرتفع العالي لمن في المكان المستوطي، ثمَّ كثرَ حتى استوَتْ في استعماله الأمكنة.

ومعنى (تعالَيْنَ) هنا: أقبلْنَ بإرادتِكُنَّ واختيارِكُنَّ لأَحَدِ أَمرَيْنِ، ولم يُرِدْ نهوضهُنَّ إليه بأنفسهِنَّ، كقولِكَ: قامَ يهدِّدني.

﴿ أُمَيِّعَكُنَّ ﴾: أُعْطِكُنَّ (١) متعةَ الطِّلاقَ.

﴿ وَأُسَرِّمَكُنَّ ﴾ التَّسريحُ كنايةٌ عن رفعِ النِّكاحِ، وذلك بوقوعِ البينونةِ.

﴿ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾: لا ضرارَ فيه، أردْنَ شيئًا مِن الدُّنيا مِن ثيابٍ وزيادةِ نفقةٍ ، وتغايرْنَ، فغمَّ ذلك رسولَ الله على فنزلَتْ، فبدأ بعائشة رضي الله عنها، وكانت أحبَّهُنَّ إليه فخيَّرها، وقرأ عليها القرآنَ، فاختارَتِ اللهَ ورسولَه والدَّار الآخرة، فرُئِيَ الفرحُ في وجهِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثمَّ اختارَتْ جميعُهنَّ اختيارَها (٢)، فشكرَ لهنَّ اللهُ فأنزلَ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَاءُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٦] (٣).

وتعليقُ التَّسريحِ بإرادتهنَّ زينةَ الدُّنيا وجعلُها قسيمةَ إرادتهنَّ (1) الرَّسولَ دليلُ على أنَّها إذا اختارَتْ زوجَها لا تقعُ البينونة، وأمَّا أنَّه لا يقع الطَّلاق أصلاً فلا دلالة فيما ذُكِرَ عليه؛ لِمَا نبَّهْتُ عليه آنفاً أنَّ التَّسريحَ ينبئ عن البينونةِ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «أعطيكن».

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه رواه البخاري (٤٧٨٥) ومعلقا بصيغة الجزم (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥)، والترمذي (٣٢٠٤)، عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٨٦ ـ ٨٧) عن قتادة والحسن. ورواه بنحوه دون عبارة: «فشكر...» البخاري (٤٧٨٥) ـ ومعلقاً بصيغة الجزم (٤٧٨٦) ـ ، ومسلم (١٤٧٥)، والترمذي (٣٢٠٤)، عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) في (م): «لإرادتهن».

وتقديمُ التَّمتيع على التَّسريح المسبَّبِ عنه مِن الكرمِ وحُسْنِ الخلقِ. وقرئ: (أمتعُكُنَّ وأسرحكُنَّ) بالرَّفعِ على الاستئنافِ(١).

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَ الذَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدِنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجًرًا عَظِيمًا ﴾ تنكيرُ ﴿أَجُرًا ﴾ للتّعظيم؛ أي: أجراً عظيماً يُسْبَحقرُ دونه الدُّنيا وزينتُها، و(من) للتّبيينِ لأنَّهنَّ كلَّهنَّ محصناتُ، وإنَّما عدل فيه عن مقتضى الظَّاهر للدِّلالة على سببِ استحقاقِهنَّ لأصلِ الأجرِ، وللمزيَّةِ فيه على سائرِ المحصناتِ.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ يَكْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

﴿ يُلِسَآ اَ النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِسْ اللَّهِ ﴿: سيئةٍ بليغةٍ في القُبْحِ.

﴿ مُبَيِّنَةِ ﴾: ظاهرٍ (٢) فُحشُها، مِن بيَّن بمعنى: تبيَّن.

﴿ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَدَابُ ضِعْفَيْ فَي عَدَابِ غيرهن مِن النِّسَاء؛ أي: مثليه؛ لأنَّ ما قَبُحَ مِن سائرِ النِّسَاء كانَ أقبحَ منهنَّ، فزيادةُ قبح المعصية يتبعُ زيادةَ فضلِ

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(ي) و(ع) و(م): «ظاهرة».

العاصي، وزيادةُ العقابِ تتبعُ زيادةَ قبحِ المعصية، ولذا فضل (١١) حدُّ الأحرارِ على العبيدِ، ولا يرجم (٢) الكافرُ، وعُوتِبَ الأنبياءُ عليهم السلام بما (٣) لا يُعاتَبُ به غيرُهم مِن الصَّغائرِ.

﴿ وَكَاكَ ذَالِكَ ﴾؛ أي: التضعيف ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ لا يمنعُه عنه كونهنَّ نساءَ النَّبيِّ عليه السلام، بل هو السَّببُ له، فكيفَ يصيرُ صارفاً عنه.

\* \* \*

(٣١) \_ ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا فَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَرَيْكُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَوَتَعْمَلُ صَلِحًا أَنُوْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا فَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَوَتَعْمَلُ صَلِحًا أَنُوْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا فَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَوَتَعْمَلُ صَلِحًا أَنُو تِهَا آجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا

﴿ وَمَن يَقَنُتَ مِنكُنَّ ﴾ تدم (١) على الطَّاعةِ ﴿ يَلِّهِ ﴾ تعالى ﴿ وَرَسُولِهِ ۽ ﴾ عليه السلام، وذكر (الله) هنا كَذِكْرِه في قوله: ﴿ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ ؛ لأنَّ طاعته طاعةُ اللهِ، كما قال: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

﴿ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُوْتِهَا آَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾: مرَّةً على الطَّاعةِ، ومرَّةً على طلبهنَّ رضاءَ النَّبِيِّ عليه السلام بالقَناعةِ وحُسْن المعاشرة.

وقرئ: ﴿ويعمَلْ﴾ (٥) أيضاً بالياء حملاً على لفظ (من)، و ﴿يُؤْتِها ﴾ على أن فيه ضميرَ اسم الله (٢).

<sup>(</sup>١) في (ف): «وكذا فصل».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك) و(م): «فلا يرجم».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «مما».

<sup>(</sup>٤) في النسخ عدا (ك): «تديم»، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يعمل».

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ في الجنَّةِ زيادةً على أجرِها.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنِّي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾.

﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّتِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءَ ﴾ في الفضلِ.

و(أحد) في الأصل: وَحَدٌ بمعنى واحدٍ، واستُعمل في النَّفي العام مستوياً فيه المذكَّر والمؤنَّث والواحد وما فوقه، ولذلك جاء هاهنا بمعنى جماعة واحدة مِن جماعات النِّساء.

﴿إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ ﴾ الظَّاهر أنَّه بمعنى: استقبلتُنَّ (١) أحداً.

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾: فلا تقلْنَ قولاً خاضعاً ليِّناً حسناً، كقول الـمُرِيْبات (٢).

واتَّقي بمعنى استقبل معروفٌ في اللُّغة؛ قال النَّابغةُ:

سقطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ فَتَناوَلَتْهُ واتَّقَـتْنا باليدِ(٦)

أي: استقبلَتْنا باليد، وهذا المعنى أبلغُ في مدحهِنَّ؛ إذْ لم يُعَلِّقْ فضيلتَهُنَّ على التَّقوى، ولا عَلَّقَ نهيَهُنَّ عن الخضوع بها؛ إذ هُنَّ مُتَّقياتٌ في أنفسهنَّ، والتعليقُ ظاهرُه يقتضى أنهنَّ لسْنَ مُتحلِّيات بالتَّقوى(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «استقبلن».

<sup>(</sup>٢) في (م): «كقولة المريبات»، وفي (ف): «كقول المرتبات»، وفي (ك): «كقول المربيات».

<sup>(</sup>٣) انظر: «ديوان النابغة ـ بشرح ابن السكيت» (ص: ٣٤). والنصيف: الخمار.

<sup>(</sup>٤) هذا الوجه في تفسير الآية ذكره أبو حيان في «البحر» (١٧/ ٣١٨) واختاره، لكن تعقبه الآلوسي في «روح المعاني» (٢١/ ٢٨٠) بقوله: (وفيه: أن اتَّقَى بمعنى: استقبل، وإن كان صحيحاً لغةً، وقد ورد =

﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ء مَرَضٌ ﴾: ريبةٌ وفجورٌ. وقرئ بالجزم (١٠) عطفاً على محلِّ النَّهي على أنَّه نهي لمريض (٢) القلب عن الطَّمع عقيب نهيهنَّ عن الخضوع بالقولِ؛ أي: لا يخضعْنَ فلا يطمع الفاجرُ.

﴿ وَقُلْنَ فَوَلًا مَّعْرُوفًا ﴾: حسناً مع كونه خَشناً بعيداً عن الرِّيبةِ.

\* \* \*

(٣٣) \_ ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتِيكَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُونَ تَطْهِيرًا ﴾.

﴿ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ مِن وَقَرَ يَقِرُ وقاراً، أو مِن قَرَّ يَقِرُ قَراراً بحذف الأوَّل من راءَي إقْرِرْنَ ونقلِ كسرتها إلى القاف، والاستغناء بها عن همزة الوصل، كقولك: ظِلْنَ، بكسر الظَّاء.

وقرئ: ﴿ وَقَرْنَ ﴾ بفتح القاف<sup>(٣)</sup>، وأصلُه إقرَرْنَ، فحُذِفَتِ الرَّاءُ، ونُقِلَتْ فتحتُها إلى القافِ، كقولكَ: ظَلْنَ<sup>(٤)</sup> بالفتح.

في القرآن كثيراً كقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجْهِهِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الزمر: ٢٤]، إلا أنه لا يتأتى هاهنا؛
 لأنه لا يستعمل في ذلك المعنى إلا مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية، كقوله سبحانه: ﴿ بِوَجْهِهِ عِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) نسبت لأبي السمال وأبان بن عثمان وابن هرمز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۹)، و «» (۲/ ۱۸۱)، و «البحر» (۱۷/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لمريضي».

<sup>(</sup>٣) قراءة نافع وعاصم، وباقى السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «طلن».

وقيل: مِنْ قارَ يقارُ: إذا اجتمعَ، ومنه: القارَةُ للخيل لاجتماعِه.

﴿ وَلَا تَبُرَّجَ ﴾ التَّبرُّجُ: الخروج بالزِّينة.

﴿ تَبَرُّ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَىٰ ﴾: تبرُّ جاً مثل تبرُّجِ النِّساءِ في أيَّامِ الجاهليَّة القديمة (١٠)، التي يُقالُ لها: الجاهلية الجهلاء، وهي الزَّمنُ الذي وُلِدَ فيه إبراهيم عليه السلام، كانَتِ المرأةُ تلبسُ الدِّرعَ من اللُّؤلؤِ، فتمشي وسط الطَّريق تعرضُ نفسَها على الرِّجال.

وقيل: ما بين آدم ونوح عليهما السلام.

وقيل: بين إدريس ونوح عليهما السلام.

وقيل: زمن(٢) داود وسليمان.

والجاهليَّةُ الأخرى: ما بينَ عيسى ومحمَّدٍ عليهما السلام.

ويجوز أن تكون الجاهليَّة الأولى: جاهليَّةُ الكُفْرِ قبلَ الإسلام، والجاهليَّة الأخرى: الفسوق في الإسلام؛ أي: لا تُحدِثْنَ بالتَّبرُّج جاهليَّة (٣) في الإسلام تتشبَّهْنَ بها بأهل جاهليَّة الكفر.

ويعضده ما رُوِيَ أنَّ رسول الله ﷺ قال لأبي الدَّرداء رضي الله عنه: «إنَّ فيك جاهليَّة»، قالَ: جاهليَّةُ كفرٍ أم إسلامِ؟ قال: «بل جاهليَّةُ كفرٍ»(٤).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «ولا تبرجن التبرج مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية الأولى القديمة».

<sup>(</sup>٢) «زمن» من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الجاهلية».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٣٧) عن ابن زيد مرسلًا. رواه الطبري في «تفسيره» (١٩ / ٩٩). وهو في الصحيحين عن أبى ذر. ولم يقل: جاهلية كفر... إلى آخره. رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبى ذر رضى الله عنه.

﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ فَي سَائِرِ مَا أَمَرَ بِهُ ونهى عنه، أَمرَهُ نَّ بالصَّلاة والزَّكاة على الخصوص، ثمَّ بالطَّاعةِ على العموم؛ اعتناءً بشأنِهما، وإيماءً إلى أنَّهما أصلُ جميعِ الطَّاعات البدنيَّة والماليَّة، مَن اعتنى بهما حقَّ الاعتناءِ جرَّتاه إلى جميعها.

﴿إِنَّ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ استئنافٌ لتعليلِ أمرهِنَّ ونهيهِنَّ بما أمرهنَّ به ونهاهنَّ عنه.

﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ》: الذَّنب المدنِّس لعرضكم.

﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ نصب على النِّداء أو على المدح.

﴿ وَيُطَهِّرُكُونَ ﴾ عن المعاصي ﴿ تَطْهِيرًا ﴾ استعار الرِّجسَ للمأثم، والطُّهرَ للتَّقوى؛ للتَّنفيرِ عن القبائح، والتَّرغيبِ في المحاسنِ.

وفي (١) التَّصريح والتَّخصيص بأهل البيت تعظيمٌ للنَّبي عليه السلام وبيانٌ لشرفِ أهلِ بيتِه.

\* \* \*

(٣٤) - ﴿ وَاُذْكُرْكَ مَا يُتَاكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَالْحِصَّمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ف): «ومن».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «المتقنة».

بقوانين العدالة في مهابط الوحي ومنازل العلم والهداية، فيجب عليهنَّ أن يحفظْنَه ولا يغفلْنَ عنه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ حيثُ حتَّ على (١) ما يصلحُكم وينفعُكم، فأنزلَ على حليكم وأخبركم به، وفيه تحريضٌ على الائتمار والانتهاء.

# \* \* \*

(٣٥) \_ ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمَامِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْمَامِينَ وَٱلْمُومِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومِينَ وَالْمُلْمُ مَعْفِرَةً وَٱجْراعِظِيمًا ﴾.

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾: الداخلين في السِّلم (١)، المنقادين لحكم الله.

﴿ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾: المصدِّقين بما يجبُ أنْ يصدَّقَ به.

﴿ وَٱلْقَنِيٰيِنَ وَٱلْقَانِنَاتِ ﴾ المداوِمين على الطَّاعة.

﴿ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ ﴾ في نيَّاتهم وأحوالِهم وأعمالِهم.

﴿ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلصَّبْبِرَتِ ﴾ على الطَّاعات وعن المعاصى.

﴿ وَٱلْخَنْشِعِينَ وَٱلْخَنْشِعَنْتِ ﴾ المتواضعين لله، المخبِتين إليه بقلوبهم وجوارحهم.

﴿ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ بما وجبَ في مالهم.

﴿ وَٱلصَّنَّيِمِينَ وَٱلصَّنِّيمَنتِ ﴾ الصَّومَ المفروض.

<sup>(</sup>١) في (ي) و(ع): «حيث على»، وفي (ف) و(م): «حيث علم».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الداخلين في السلام»، وفي (ي): «الداخلين في المسلم»، وسقطت من (ف) و(ك).

﴿ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظَاتِ ﴾ عن الحرام.

﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ ﴾ بقلوبهم وألسنتهم.

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَكُم مَغْفِرَةً ﴾ لِـ مَا اقترفوا مِن الصَّغائرِ التي لا يخلو الإنسان منها بحكم البشريَّة؛ لأنَّها مكفِّراتٌ ﴿ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ على الطَّاعات.

رُويَ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ عليه السلام قلْنَ: يا رسولَ اللهِ، ذَكَرَ اللهُ الرِّجال في القرآن بخيرِ، فما فينا خيرٌ نُذْكَرُ به؟ إنَّا نخافُ أَنْ لا يُقبَلَ منَّا طاعةٌ، فنزلَتْ(١).

وقيل: لَمَّا نزلَ فيهنَّ قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء؟ فنزلَتْ(٢).

وعطفُ الإناثِ على الذُّكورِ ضروريٌّ؛ لكونهما صنفَيْن مختلفَيْن تحتَ جنسٍ واحدٍ، فلا بُدَّ مِن توسيط<sup>(٣)</sup> العاطف، وأمَّا عطف الزَّوجَيْنِ على الزَّوجَيْنِ لتغايُرِ الوصْفَيْنِ فليس بضروريٍّ، وإلَّا لَمَا تُرِكَ في قوله: ﴿مُسْلِمَنَ مُؤْمِنَتِ ﴾ [التحريم: ٥]، وفائدتُه الدِّلالة على أنَّ إعداد (١) المُعَدِّ لهم للجمع بينَ هذه الصِّفات (٥).

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في «مسنده» (۲٦٦٠٣) عن أم سلمة زوج النبي على تقول: قلت للنبي على: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر، قالت: وأنا أسرح شعري، فلففت شعري، ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: «يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: ﴿إِنَّ ٱلمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمِينِ وَاللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّامِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

<sup>(</sup>۲) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۱۱٦)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۰۰) عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) في (ف): «توسط».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ما أعد لهم المعد لهم».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ع) و(ف) و(م) و(ي): «فهو من باب ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾، لا من باب: ﴿فَأَنَّ =

(٣٦) \_ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْضَلَ ضَلَالاً مُّبِينًا ﴾ .

﴿ وَمَا كَانَ ﴾: وما صَحَ ﴿ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾ أتى بأداة الجمع دونَ التَّفريقِ للدِّلالة على أنَّ أحدَ القضاءَينِ لا ينفكُّ عن الآخرِ، فإنَّ قضاءَ اللهِ لا يظهَرُ إلَّا مِن جهةِ الرَّسولِ، وقضاؤُه لا يكون إلَّا بأمرِ اللهِ.

﴿أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ ﴾ وهيَ (١) ما يُتخيَّر، وجمعُ الضَّميرِ على المعنى، فإنَّ النَّكرةَ في سياقِ النَّفي تفيدُ العمومَ.

﴿مِنْ آَمَرِهِمْ ﴾ وهذا الجمعُ للتَّعظيمِ؛ أي: لا يجوزُ لهم أن يختاروا مِن أمرِهم شيئاً، بل يجبُ عليهم أنْ يجعلوا اختيارَهم تبعاً لاختيارِ اللهِ ورسولِه.

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُم تُبِينًا ﴾: بيِّنَ الانحرافِ عن الصَّواب.

وسببُ نزولِه: أنَّه خطبَ رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشٍ بنتَ عمَّتِه على مولاه زيدِ بنِ حارثة، فأبَتْ وأبى أخوها عبدُ اللهِ، فنزلَتْ، فقالا: رضينا يا رسولَ اللهِ، فأنكحَها إيَّاه (٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> لِلَّهِ خُمُسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾. منه». وفيها عدا (م): «ترضوه».

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «هي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٣٩). وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٣٩)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٠). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٤٧): رواه الطبراني وفيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. ووقع في النسخ: «فنحكها»، والمثبت من «الكشاف».

(٣٧) - ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْتَ عَلَيْهِ وَآنَعَمْتُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْتُ عَلَيْهِ وَآنَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعُمْتُ عَلَيْهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَرًا وَثَخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَرًا وَكُلْ وَطُرًا وَكُلْ اللَّهُ مَعْوُلًا ﴾. اللَّهُ مَعْمُولًا ﴾.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بتوفيقِه للإسلام، وتوفيقِكَ لعِتقِه (١) واختصاصِهِ. ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بعِتقِه وتربيتِه، وما وفَّقكَ اللهُ في حقِّه؛ يعني: زيداً.

﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ يعني: زينب، وذلكَ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أبصرَها بعد ما أنكحها إيَّاه، فوقعت في نفسه، فقال: سبحانَ اللهِ مقلِّبِ القلوبِ، وسمعَتْ زينبُ التَّسبيحةَ فذكرَ تُها لزيدٍ، ففطِنَ لذلك، وألقى اللهُ في نفسه كراهةَ صحبتِها، فأتى النَّبيَّ التَّسبيحةَ فذكرَ تُها لزيدٍ، ففطِنَ لذلك، وألقى اللهُ في نفسه كراهةَ صحبتِها، فأتى النَّبيَّ فقال: أريدُ أنْ أفارقَ صاحبتي، فقال: «ما لَكَ؟ أرابَكَ منها شيء؟»، فقال: لا واللهِ ما رأيْتُ منها إلَّا خيراً، ولكن لشرفِها تتعظَّم (٢) عليَّ، فقال له: «أمسِكُ عليكَ زوجَك»(٣)، أمرَهُ بإمساكِها.

<sup>(</sup>١) في (م): «بعتقه».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «تتعاظم».

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١١١): غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص: ١٣٤): ذكره الثعلبي بغير سند، وأخرج الطبري [في «تفسيره» (١١٦ / ١٦)] معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله.

وانظر كلام القاضي عياض في الرد على أمثال هذه الأخبار في كتابه «الشفا»، وقد نقل عن القشيري قوله: وكيف يقال: رآها فأعجبَتْه، وهي بنتُ عمَّتِه، ولم يزَلْ يرَاها منذُ وُلِدَت، ولا كان النساءُ يحتجِبْنَ منه عليه السلام؟ وهو زوَّجَها لزيدٍ، وإنَّما جعلَ اللهُ تعالى طلاقَ زيدٍ لها، وتزويجَ النبيِّ ﷺ إياها؛ لإزالةِ حرمةِ التبنيِ وإبطالِ سنَّتِه؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُّ أَكْدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ الآية [الأحزاب: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُّ الْحزاب: ٣٧].

وزيادة ﴿عَلَيْكَ ﴾ لتضمين (١) معنى الحبس؛ أي: احبسها ولا تطلُّقُها (٢). ﴿وَاتِّقَ اللَّهَ ﴾ في أمرِها، ولا تطلِّقها تعلُّلاً بتعظُّمِها (٣) وتكبُّرها.

﴿ وَتُحْفِى فِى نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبِّدِيهِ ﴾ مِن نكاحِها إنْ طلَّقها زيدٌ، وهو الذي أبداه الله تعالى ﴿ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ ﴾؛ أي: قالَةَ (٤) النَّاسِ بأنَّه نكحَ امرأةَ ابنِه.

و (تخفي) عطف على ﴿تَقُولُ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ حال؛ أي: حقيقاً في ذلك أنْ تخشى الله، أو اعتراض؛ أي: واللهُ أحقُّ أنْ تخشاه في كلِّ حالٍ.

ويجوزُ أن يكون الواو في ﴿وَتُخُفِى ﴾ واو الحال على: وأنت تُخفي؛ أي: تقولُ: أمسك مُخْفِياً في نفسِك ما الله مبديه.

وكذا في ﴿وَتَخْتَى ﴾ يحتمل العطف؛ أي: تجمع بين أن تقولَ وتُخفي وتَخشى، والحال؛ أي: تخفي في نفسك خاشياً قالة (٥) النَّاسِ فيك.

وقال أيضا: وأصحُّ ما في هذا ما حكاه أهلُ التفسيرِ عن عليِّ بن الحسينِ رضي الله عنهما: أنَّ الله تعالى كان أعلم نبيَّه عليه السلام أنَّ زينبَ ستكونُ من أزواجِه، فلمَّا شكاها إليه زيدٌ قال له: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ ذَوْجَكَ وَأَتَّى اللهُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧]، وأخفَى في نفسِه ما أعلمَه اللهُ تعالى به من أنَّه سيتزوَّجُها ممَّا اللهُ مُبدِيه ومُظهِرُه بتمامِ التزويجِ وطلاقِ زيدٍ لها. قلت: رواه الطبري في «تفسيره» (١١٦/١٩ ـ ١١٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>١) في (ف): «لتضمن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(ي): «كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِثَّا أَمْسَكِّنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]. منه».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك) و(ي): «بتعظيمها».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): «مقالة»، وفي (ف): «حالة».

وليس العتابُ في الإخفاءِ وحدَه؛ فإنَّه أحسن، بل في الإخفاء مخافة قالةِ النَّاس فيه، وإظهارِ ما ينافي إضمارَه، فإنَّ الأولى أنْ يصمُتَ فيه أو يفوِّض الأمرَ إلى رأيه (١١)، حتى لا يخالِفَ سرُّه علانيَته؛ لأنَّ الأنبياء عليهم السلام كذلك.

وعن عائشة رضي الله عنها: لو كتم رسولُ الله ﷺ ممَّا أوحيَ إليه لكتمَ هذه الآية (٢).

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ﴾ إذا تعلَّقَتْ (٣) همَّةُ الرَّجلِ بشيءٍ وبلغ حاجته منه قيل: قضى منه وطرَه؛ أي: فلمَّا لم يبقَ لزيدٍ فيها حاجةٌ، وطابَتْ عنها نفسُه، وطلَّقَها، وانقضَتْ عدَّتُها.

وقيل: قضاء الوطر كنايةٌ عن الطلاق نحو: لا حاجة لي فيك(؟).

﴿ زَوَّجُنَكُهَا ﴾، وقرئ: (زَوَّجْتُكها) (٥)؛ أي: أمرنا بتزويجها منك، أو: تولَّينا تزويجها منك، ويؤيِّدُه أنَّها كانت تقول لنساءِ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وفي «تفسير البيضاوي» (٤/ ٣٣٣): (ربِّه)، وفي «روح المعاني» (۱/ ٣٣١): (رأى زيد).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٠٧)، والطبري في «تفسيره» (١٩/ ١١٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢) رواه البخاري: (لو كان النبي ﷺ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧]).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ابتلغت».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م) و(ك) وقع قوله: «وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق نحو لا حاجة لي فيك» بعد قوله: «زوجناكها».

<sup>(</sup>٥) نسبت لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٤٣)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٨٧).

إنَّ اللهَ تعالى تولَّى إنكاحي، وأنتُنَّ زوجكُنَّ أولياؤكُنَّ (١٠).

إِلَّا أَنَّ انطباق التَّعليل الآتي ذكرُه على الأوَّل.

وقيل: كان السَّفير في خطبتها زيدٌ (٢)، وذلك ابتلاءٌ عظيمٌ، وشاهدٌ بيِّنٌ على قوَّةِ إيمانِه.

﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آَزَوَجِ أَدْعِيَآبِهِمَ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرًا ﴾ تعليلً للتَّزويج، وهو دليلٌ على أنَّ حكمَه عليه الصلاة والسلام وحكمَ المؤمنين واحدٌ إلَّا ما خصَّه (٣) الدَّليل.

وقضاءُ الوطر هنا كنايةٌ عن الطَّلاقِ؛ لأنَّ الحكم المذكور غير مشروطٍ ببلوغِ الحاجةِ منهنَّ.

﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ جملة اعتراضيَّةٌ؛ أي: وكان أمرُه الذي يريدُ تكوينَه مكوَّناً لا محالة، كما كان تزويجُ زينبَ.

### \* \* \*

(٣٨) \_ ﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوَاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدْرًا مَّقَدُورًا ﴾.

﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ أَي: قسمَ له وقدَّر، مِن قولهم: فرضَ له في الدِّيوان كذا، ومنه فروض العسكر لأرزاقِهم.

<sup>(</sup>۱) روى نحوه البخاري (۷٤۲۰)، والترمذي (۳۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۲۸).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «خصصه».

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾: اسمٌ موضوعٌ موضعَ المصدر، وهو مؤكِّد لِمَا تقدَّمَ؛ أي: سنَّ اللهُ سنَّةً.

﴿ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواً مِن قَبْلُ ﴾ في الأنبياء الماضين عليهم السلام، وهو نفيُ الحرجِ عنهم فيما أباح لهم، وتوسعةٌ عليهم في باب النّكاح وغيره، وقد كان لـداود عليه السلام مئةُ امرأةٍ وثلاثُ مئة سريّةٍ، ولسليمان عليه السلام ثلاثُ مئة حرّة وسبعُ مئة سريّة سريّة (۱).

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾: قضاءً مقضيًّا وحكماً مقطوعاً.

### \* \* \*

(٣٩) ﴿ اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾. ﴿ اَلَذِينَ خَلُواْ ﴾، أو نصبٌ على ﴿ اَلَذِينَ خَلُواْ ﴾، أو نصبٌ على المدح، أو رفعٌ عليه.

﴿ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ تعريضٌ بعد التَّصريح في قوله: ﴿ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

﴿ وَكَفَيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾: كافياً للمخاوف، أو محاسباً للصَّغيرة والكبيرة، فيجب أن لا يُخشَى حقَّ الخشية إلَّا منه.

<sup>(</sup>١) وقال القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (٤/ ٥٥) مشيراً إلى تضعيف هذه الرواية: قِفوا حيث وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل والله أعلم.

والذي ورد في الصحيح كما رواه البخاري (٣٤٢٤) ومسلم (١٦٥٤) عن أبي هريرة، عن النبي على والذي ورد في الصحيح عن النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

﴿ ٤٠) \_ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن زَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ ﴾؛ أي: لم يكن أبا رجلٍ منكم على الحقيقة حتى يَثبت بينه وبينه ما بين الأب وابنه من حرمة المصاهرة وغيرها.

ولا يَنتقِضُ عمومُه بكونه عليه السلام أباً للطَّاهر والطَّيِّب والقاسم وإبراهيم؛ لأَنَّهم لم يبلغوا مبلَغَ الرجال.

قيل: ولو بلغوا كانوا رجالَه لا رجالَهم. ولا وجه له لِمَا ستقفُ أنَّ التَّأكيد بقوله: ﴿ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّتُ نَ ﴾ لا ينتظِمُ معَه.

ولا بكونه أباً للحسَنيْن؛ لأنَّه قُصد المولودُ منه، لا ولَدُ الولَدِ.

﴿ وَلَكِينَ رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ (١) بالنَّصب عطفاً على ﴿ أَبَّا أَحَدِ ﴾.

وكلُّ نبيٍّ أبو أمَّته من حيث إنَّه يعلِّمهم ويربِّيهم، ويجب عليهم تعظيمُه وتوقيره، وعليه شفقتُهم ونصيحتهم، لا في سائر الأحكام، وزَيْدٌ منهم، وحكمُه حكمُهم فيما ذُكِرَ، لا أنَّه وُلِدَ منه، والادِّعاء والتَّبنِّي من باب الاختصاص والتَّقريب لا غير.

وقرئ: (رسولُ اللهِ) بالرَّفع (٢) على أنَّه خبرُ محذوفٍ؛ أي: ولكنْ هو رسولُ اللهِ.
وقرئ: (ولكنَّ) بالتَّشديد (٣) على حذف الخبر، تقديره: ولكنَّ رسولَ اللهِ
مَن عرفتُموه؛ أي: لم يعشْ له ولَدٌ ذكرٌ.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «ولكن كان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠)، وقال: عن أبي عمرو، ذكره ابن مجاهد.

﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتِ نَ ﴾؛ أي: وكانَ خاتَمَ النَّبيِّين وآخرَهم الذين (١) ختمَهم على قراءة الكسرِ، أو خُتِموا به على قراءة الفتح (٢)، بمعنى الطَّابع.

ولو كان له ابنٌ بالغٌ لكان نبيًّا؛ لِمَا رُويَ أنَّه عليه السلام قال حين توفِّي إبراهيمُ: «لو عاشَ لكان نبيًًا» (٣)، فلم يكنْ هو خاتَماً (٤)، فهو مؤكِّد لكونِه ليس أبا أحدٍ من الرِّجال.

ولا يقدح في ذلك نزول عيسى عليه السلام، لا لأنّه إذا نزل كان على دينه؛ لأنّه لا ينافي استقلاله في النّبوّة، إنّما ينافي استقلاله في الرّسالة، بل لأنّه عليه السلام كان نبيًّا قبله - عليه السلام - لا بعدَه، فلا ينافي كونَه خاتماً للأنبياء على أنّه آخرُهم بعثةً.

﴿ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ فيعلم مَن يليق بأنْ تُختَم به النُّبوَّة، وكيف ينبغي شأنه.

\* \* \*

(٤١) \_ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَذِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾: اذكروا الله بأصنافِ الذِّكرِ مِن التَّقديس والتَّمجيد والتَّكبير والتَّهليل، وكلُّ ما هو أهلُه مِن أنواع الثَّناء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الذين» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم بفتح التاء وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) قال عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ١١٦): باطلٌ وجَسارة على الكلام في المغيّبات، ومجازَفةٌ وهجومٌ على عظيم مِن الزّلاتِ.

<sup>(</sup>٤) في (م): «خاتم».

(٤٢) - ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾.

﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكُولُا وَأَصِيلًا ﴾ تخصيصُ التَّسبيح بالذِّكر مِن بينِ سائرِ الأذكار بيانٌ لفضلِه واختصاصِه بالشَّرفِ؛ لأنَّ التَّنزيهَ أفضلُ (١) الأذكارِ، مقدَّم على كلِّ حمدٍ وثناءٍ.

والتَّقييدُ بالوَقْتَيْنِ المذكورَيْنِ لذلك أيضاً؛ أي: لبيانِ فضلِهما وشرفِهما؛ لكونِهما طَرَفي اللَّيل والنَّهار، ومجتَمعَ الملائكة ومختلَفَهما(٢)، ويجوزُ أنْ(٣) يُرَاد بهما الدَّوام.

\* \* \*

(٤٣) ـ ﴿ هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِ كَتُهُ لِيُخْرِمَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾.

﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾: بالرَّحمةِ ﴿وَمَلَتِ كُتُهُۥ ﴾ بالاستغفار والاهتمام بما يصلحُكم .

والصَّلاة المشتركة بينَ (١) اللهِ تعالى وملائكتِه هي إقامةُ الخيرات والكمالات ممَّا (٥) يُسعدُ المؤمنين في الدارين ويكمِّلُهم، أو العناية بذلك، مستعارة مِن الصَّلاة التي هي شرفٌ وكمالٌ لهم، ولهذا علَّله بقوله:

﴿لِيُخْرِيمَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾: مِن ظُلُماتِ الكفر والمعاصي.

<sup>(</sup>١) في (ي) و (ع): «أصل».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «ومحتفلهما».

<sup>(</sup>٣) في (ف) زيادة: «يكون».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك): «من».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): (بما».

﴿إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ إلى نورِ الإيمانِ والطَّاعاتِ.

ولَمَّا كانتِ الملائكَةُ واسطةَ الفيضِ كان لهم مدخلٌ في الأمداد النُّوريَّة الكماليَّة.

وقيل: هي الرَّحمةُ والرَّأفةُ والتَّعطُّف المعنويَّة استُعيرَتْ من الصَّلاة المشتملة على الحنوِّ والانعطاف الصُّوريِّ، كانعطاف العائد على المديض، والمرأة على ولدها، ثمَّ نُقِلَ بكثرة الاستعمال إلى التَّرحم (١) والتَّروُّف المعنويَّينِ، ومنه قولهم: صلَّى الله عليك (٢)؛ أي: ترحَّم وترأَّف؛ ولأنَّ الملائكةَ وسائط الرَّحمة ومستجابو الدَّعوة في الاستغفار لهم نُسِبَتِ الرَّحمة إليهم، كما نُسِبَتْ إلى الله على أنَّ الاستغفار ترحُّمٌ، ويؤيِّدُه قولُه:

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حيث اعتنى بصلاحِ أمرِهم، وإنافة (٣) قدرهِم، واستعمَلَ في ذلك ملائكتَه المقرَّبين.

\* \* \*

(٤٤) - ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ رُسَلَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ .

﴿ تَعِيَّتُهُمْ ﴾ مِن إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: يُحيَّوْنَ.

﴿ يَوْمَ يَلْقُونَهُ ﴾: يومَ القيامة، أو عندَ الموتِ، أو الخروج مِن القبرِ، أو دخول الجنَّةِ.

﴿ سَلَمُّ ﴾ بإخبار السَّلامةِ عن كلِّ مكروهٍ وآفةٍ، والتَّنكيرُ للتَّعظيمِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «إلى الترحم».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ﷺ عليك».

<sup>(</sup>٣) في (ف) زاد: «أمرهم».

﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ في الجنَّة، وتغييرُ النَّظمِ في ﴿ يَحِيَّتُهُمْ ﴾ و ﴿ وَأَعَدَّ ﴾ للمبالغة فيما هو أهمهُ وأدَلُّ على الكرامة، وللمحافظة على الفاصلة.

# \* \* \*

(٤٥ ـ ٤٦) ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَلْ يَرَا اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا ﴾ على مَن بُعِثْتَ عليهم بقَبول القولِ في تصديقهم وتكذيبهم، وطاعتهم ومعصيتهم، وهو حال مقدَّرة.

﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَــذِيرًا ﴿ فَ وَاعِيًا إِلَى اللهِ ﴾؛ أي: الإقرار به وبتوحيدِه (١) وبما يجبُ الإيمانُ به مِن صفاتِه.

﴿ بِإِذْ نِهِ ﴾: بتيسيره، لَمَّا كانَ التَّصرُّف للغير في حقِّ المالك متعلَّراً إنَّما يتيسَّر بالإذن، استُعِيرَ الإذن للتَّيسير والتَّسهيل؛ إيذاناً بأنَّ دعاءَ أهلِ الشِّرك والجاهلية إلى التَّوحيد والإسلام أمرٌ صعبٌ متعذِّرٌ لا يُستطاع (٢) إلَّا إذا سهَّلَهُ اللهُ تعالى ويسَّره، ولا يصحُّ حملُه على الحقيقة؛ لأنَّ قولَه: (أرسلناك داعياً) يغني عن الإذن بمعناه الوضعي.

﴿ وَسِرَاجَا مُنِيرًا ﴾ شُبَّهَ النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام بالسِّراج لاستضاءة مَن تحيَّر (٣) في ظلماتِ الجهل بنورِه، واهتداءِ مَن ضلَّ بضوئه، ولأنَّه قد جَلَّى اللهُ تعالى ظلماتِ الشِّرك بنورِ توحيدِه، أو نوَّرَ البصائر بنورِ هدايتِه، كما ينوِّرُ الأبصارَ بنور السِّراج.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «بتوحيده».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «متعذر الاستطاعة».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «من هو».

وبولغ في وصفِه بالإنارة لأنَّ(١) مِن السُّرج(٢) ما لا ينير.

وقيل: ذا سراجٍ منيرٍ، على أنَّ السِّراج (٣) مستعارٌ للقرآن.

\* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَهَ لَا كَبِيرًا ﴾.

﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴾؛ أي: عطاءً واسعاً، أو ثواباً جزيلاً، أو فضيلةً (١) على سائر الأمم.

وصفَه بخمسِ صفاتٍ، ثمَّ قابل كلًّا منها بخطابٍ يناسبُه:

وصفَه بكونِه ﴿شَنهِدًا﴾ وأضمر ما يقابله بدلالة عطف ﴿بشِّر﴾ عليه، فإنَّه مقابل لـ ﴿وَمُبَشِّرًا ﴾ فيجب أن يكون معطوفاً على ما يناسب الوصف الذي عُطِفَ عليه ﴿وَمُبَشِّرًا ﴾، وهو: فراقبْ أمَّتك.

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

وقابلَ ﴿ وَنَدِيرًا ﴾ بالنَّهي عن موافقة (٥) الكفار والمبالاةِ بهم الوارد في قوله: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعَ أَذَابُهُمْ ﴾ (٦) فإنَّ ذلك أشدُّ الانذار، كأنَّه

<sup>(</sup>١) في (ف): «وبولغ في وصفها لأن».

<sup>(</sup>۲) في (م): «السراج».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وبولغ. .» إلى هنا سقط من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «وفضيلة».

<sup>(</sup>٥) في (ع) و(ي): «مواقعة».

<sup>(</sup>٦) «ودع أذاهم» ليست في (م) و(ي) و(ع).

قالَ: خلِّهم وشانهم، فأنا أكفيك (١)، وذلك تهييجٌ له عليه السلام على ما هو عليه من مخالفتهم.

وقابىل ﴿داعياً إلى الله بإذنه﴾، بقوله: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾(٢) فإنَّه ميسِّرُ كلِّ (٣) عسيرٍ.

و ﴿ وَسِرَاجَامُنِيرًا ﴾ بقوله: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ؛ أي: موكولاً إليه الأمرُ في الأحوال كلّها ؛ لأنَّ مَن أنارَه برهاناً على جميع خلقِه حقيقٌ بأنْ يُكتَفى به عن غيرِه، ولا يُستعانَ إلَّا بِهِ.

# \* \* \*

(٤٩) \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ كَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُ وَنَهَ أَفَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا بَجَيلًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ النَّحَاحُ: العقدُ.

وتخصيصُ ﴿ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ مع أنَّ الحكم المذكور يستوي فيه المؤمنات والكتابيَّات، تعليمٌ لِمَا هو الأولى وتحريضٌ عليه، فإنَّ الأولى بالمؤمن أن يتخيَّر لنطفتِه ولا يختارَ للنَّسلِ إلَّا الطَّيبةَ الطَّاهرة، وجاء في المائدة بيانُ الجوازِ.

ومعنى التَّراخي في: ﴿ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ دفعٌ لِمَا عسى أَنْ يُتوهَّم أَنَّ تراخيَ الطَّلاق مدَّةً يمكن فيها الإصابةُ مؤثِّرٌ(٤) في العدَّة كما في النَّسب.

في (ك): «أكفيكهم»، وفي (ف) و(م): «أكفيكم».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ي) و(ع): «ودع أذاهم وتوكل على الله».

<sup>(</sup>٣) في (م): «لكل».

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ي): «مؤثرا»، وفي (ف) و(ك): «مؤثرة».

﴿ مِن مَّثِلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن ﴾ المساسُ (١) كنايةٌ عن الجِماع.

﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ﴾: أيَّامِ يَتربَّصْنَ فيها بأنفسهنَّ.

﴿ نَعْنَدُونَهُ أَ ﴾: تستوفونَ عددَها، مِن عَدَدْتُ الدَّراهم فاعتَدَّها، كقولك: كِلْتُه فاكتالَه، أو تعدُّونَها، والإسناد إلى الرِّجال للدِّلالة على أنَّ العدَّةَ حقُّ الأزواج كما أشعر به ﴿ فَمَالَكُمُ ﴾.

ومَن قرأ: (تَعْتَدُونَها) بالتَّخفيف (٢) حذف الجارَّ وأوصلِ الفعل إلى الضِّمير بنفسه، كقوله: ويوم شَهِدْناه؛ أي: شهِدْنا فيه.

ومنطوقُه ساكتٌ عن العدَّة بمجرَّد الخلوة الصَّحيحة، ولا عبرةَ للمفهوم، فلا مانعَ لإلحاقِ (٣) الخلوةِ بالمساس في إيجابِ العدَّةِ.

﴿ فَمَتِّعُوهُنَ ﴾ للوجوبِ إنْ لم يكن مفروضاً لهنَّ، فإنَّ المفروضِ لها نصفُ المهر، ويجوز أنْ يُحمَلَ على الرَّاجِحِ والأولى؛ أي: القَدْرِ المشترك بينَ الوجوب والنَّدب، فيتناولُهما؛ إذ (١٠) متعة المفروض لها مستحبَّةٌ، ولم تجب (٥٠) إلَّا لغير المفروض لها قبل (٢) المساس مِن المطلَّقات.

<sup>(</sup>١) في (ك): «المس».

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن كثير، والرواية المشهورة عنه مثل قراءة الجمهور بالتشديد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «لإطلاق».

<sup>(</sup>٤) في(ك): «أن». وفي (م): «فيتناولها فإن».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ولا تجب».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «قبل قيل»، وفي (ف): «قيل قبل».

﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾: أخرجوهنَّ مِن منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهنَّ عدَّةٌ (١).

﴿سَرَاحًا بَمِيلًا ﴾ مِن غير إضرار ولا منعِ حقٍّ.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا آَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ خَالِيْكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ خَالِيْكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامَلَةً أَفُومِنِينَ اللَّهُ عَلَيْكِ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَا يَمْنُهُمْ لِكَيْلُا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللَّهُ عَنُورًا تَرْجِيمًا ﴾.

﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوبَهِكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ ﴾: مهورهن ؟ إذ المهرُ أجرٌ على البُضع.

وإيتاؤُها: إعطاؤها، والمعتبر فيه الالتزام كما في إعطاء الجزية، وقد نبَّه على هذا مَن قالَ: إعطاؤها عاجلاً، أو فرضُها(٢) وتسميتُها في العقد، فإنَّه في حكم الإعطاء.

﴿ وَمَا مَلَكُتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ وهي صفيَّة وجويريَة، فأعتقهما وتزوَّجهما.

﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاكِ ﴾ الجمع في العمَّات والخالات دون العمِّ والخال لنسق الكلام (٣) على وفق الواقع، كما في قرينه السَّابق.

<sup>(</sup>١) في (م): «منازلكم أو ليس عليهن عدة».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «فرضاً».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أنسق للكلام».

﴿ اَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ (مع) ليس للقِرَان بل لوجودها فحسب، كقوله: ﴿ وَأَسُلَمْتُ مَعَكَ ﴾ (مع) ليس للقِرَان بل لوجودها فحسب، كقوله: ﴿ وَأَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ ﴾ [النمل: ٤٤] والتقييد المذكور للتَّخصيص؛ لِمَا روي عن أم هانئ أنَّها قالتُ: خطبني رسولُ اللهِ ﷺ فاعتذرْتُ إليه فعذرني، فأنزلَ اللهُ هذه الآية، فلم أُحِلَّ له لأنِّي لم أهاجرْ معه (۱).

و ﴿ امرأة ﴾ عطفٌ على ﴿ أَزُو بَهِ كَ ﴾ وما بعدَها، ولا يمنعه التقييد بـ ﴿ إِن ﴾ الاستقباليَّة؛ لأنَّ المراد بالإحلال: الإعلام بالحلِّ؛ أي: أعلمناك حلَّ امرأة مؤمنة، أو نصب بفعل مضمَرٍ يدلُّ عليه ﴿ أَخَلَلْنَا ﴾؛ أي: وأحللنا لك امرأة.

وقرئ: (أنْ) بالفتح<sup>(٣)</sup> على التَّعليل بتقدير حذف أداته، أو على الظَّرف؛ أي: وقتَ أنْ وهبَتْ، أو مدَّةَ هبتها.

﴿إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيئُ أَن يَسْتَنكِكُمُ اللهِ شرطٌ للشّرط الأوّل في استيجاب الحِلّ؛ فإنّ هبتَها نفسَها منه لا يوجب له حِلّها إلّا بقبولِه، والإرادةُ المذكورة عبارةٌ عنه، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱٤)، وقال: حديث حسن، لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ٥٨٨): وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «أي اتفق»، وفي (ي): «أن أنفق».

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

وجه لحملها على الحقيقة؛ لأنَّ قوله: ﴿ يَسْتَنكِمَهَا ﴾ يغني عن الإرادة بمعناها الوضعي (١).

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ ﴿ النِّينُ ﴾، ثمَّ الرُّجوع إليه في قوله: ﴿ خَالِصَةَ لَكَ ﴾ للإيذان بأنَّه ممَّا خُصَّ به لنبوَّته، وتكرُّرُه (٢) تقريرٌ لاستحقاق الكرامة لأجله.

و ﴿ خَالِصَ مَ مَصدر مؤكِّد، كقوله: ﴿ وَعَدَا لَلَّهِ حَقًا ﴾؛ أي: خَلصَ لك إحلالها خالصةً بمعنى: خلوصاً، أو حالٌ من الضَّمير في ﴿ وَهَبَتْ ﴾، أو صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: هبةً خالصةً.

وقرئ: (خالصةٌ) بالرَّفع (٣)؛ أي: ذلك خلوص لك.

﴿ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي (٤): تلك المرأة خالصة لك من دونهم.

﴿ قَدْ عَلِمْنَ اَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آَزُوَجِهِمْ ﴾ مِن شرائطِ العقدِ، ووجوب القَسْم والمهر بالوطء حيثُ لم يُسمَّ.

﴿ وَمَا مَلَكَ تَأَيْمُنُهُم ﴾ مِن توسيعِ الأمر فيها (٥) عليهم كيف ينبغي أن يفرض عليهم (١).

<sup>(</sup>١) في (ف): «لمعناها الأصلي».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و (ك): «وتكريره».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(م) و(ي): «أو»، وفي (ف): «إذ».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «فيهما»، وفي (ي) و(ع): «عليها».

<sup>(</sup>٦) العبارة في «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٣٦): «من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم».

والعدول مِن عبارة (الإماء) إلى ما ذُكِر للدِّلالة على أنَّ مدارَ الحلِّ على ملك الرَّقبة، كما ملك البيد عن ملك الرَّقبة، كما في المكاتبة.

﴿لِكَيْلَايكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ علَّةٌ لقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ ﴾، وما بينهما اعتراضٌ لبيان أنَّ الفرقَ بينه وبينَ المؤمنين ليس لمجرَّد التَّوسيع عليه، كما هاهنا، بل لمعانٍ مِن خواصِّ النبوَّة تقتضي التَّوسيع عليه والتَّضييق عليهم تارة، وبالعكس أخرى.

﴿ وَكَاكَ أَللَّهُ عَنْهُ وَرَا ﴾؛ أي: لِمَا يعسُرُ التَّحرُّز عنه ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بالتَّوسعةِ في مظان (١) الحرج.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱلنَّعَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱلنَّعَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَىَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَالْيَتَهُنَّ كَلُهُمَّ وَكُلْهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَلَيْ مَا فِي كُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾.

﴿رُبِّي﴾ بهمزٍ وبلا همزٍ (٢)، والمعنى واحد.

﴿ مَن نَشَاء مِنْهُنَّ ﴾: تؤخِّرها، وتترك مصاحبتها (٣)، فلا تَقسم لها.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «مكان»، وفي (ع) و(م) و(ي): «إمكان»، والمثبت من «تفسير البيضاوي».

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامر بالهمز، وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٣٦)، و «تفسير أبي السعود» (٧/ ١١٠)، و «روح المعانى» (٢١ / ٢٠١): (مضاجعتها).

﴿ وَتُغْوِى ٓ إِلَيْكَ ﴾: وتضمُّ إليك ﴿ مَن تَشَآهُ ﴾ وتضاجعها (١١)، أو: تطلِّقُ مَن تشاءُ وتمسكُ مَن تشاءُ.

﴿ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ ﴾: طلبْتَ ﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾: طلَّقْتَ بالرَّجعةِ ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في شيءٍ مِن ذلك.

﴿ ذَلِكَ ﴾ التَّفويضُ إلى مشيئتِكَ ﴿ أَذْنَى ﴾: أقرب ﴿ أَن تَفَرَّا عَيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَيْنَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثمَّ إِنْ سوَّيْتَ بينه نَّ وجدْنَ ذلك تفضُّلاً منك، وإِنْ رجَّحْتَ بعضهنَّ على بعضهنَّ على بعض علمْن أَنَّ ذلك مِن عندِ اللهِ وبوحيه وتفويضِه، فتطمئِنُّ نفوسهنَّ ويرضيْن ولا يتغايرين.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ كُمُ ﴾ وعيدٌ لِمَنْ لم ترضَ منهنَّ بما دبَّر (١) اللهُ تعالى وفَوَّضَ إلى مشيئته.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بذات الصُّدور.

﴿ حَلِيمًا ﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فهو حقيقٌ بأنْ يُتَّقى ويُحذَر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «وتصاحبها»، والمثبت من باقى النسخ والمصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أي».

<sup>(</sup>٣) أي: فتقع الغيرة بينهن.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ذكر».

(٥٢) \_ ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾.

﴿لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾؛ أي: ذلكَ الجنسُ، وإتيان صيغة الجمع ثمَّ إبطالُه بالتَّعريف لعدم المفرد مِن لفظها، ولم يقل: (امرأةٌ)؛ لعمومِها المملوكة بملك النِّكاح، بقرينة قوله: ﴿مِنْ أَزْفِجٍ ﴾.

وقرئ بالتَّذكير(١) لأنَّ تأنيث الجمع غير حقيقيِّ، وإذا جازَ بغير فصلٍ في قوله(٢): ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ [يوسف: ٣٠]، فمعَ الفصلِ أجوزُ.

﴿ مِنْ بَعْدُ ﴾: مِن بعدِ التِّسع؛ لأنَّه نصاب رسول الله ﷺ مِن الأزواج كما أن الأربع نصاب أمَّته، أو: مِن بعد اليوم، حتى إنَّه لو ماتَتْ واحدة منهنَّ لم يحلَّ له نكاحُ أخرى.

﴿ وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ ﴾: ولا أَنْ تستبدلَ بهنَّ ﴿ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ لا بكلهنَّ ولا ببعضهنَّ، بأَنْ تطلِّق إحداهنَّ و تنكح أخرى مكانَها؛ كرامةً لهنَّ، وجزاءً على ما اخترْنَ ورضيْنَ به، فقُصِر رسول الله عليهنَّ، وهنَّ التِّسعُ اللَّاتي ماتَ عنهنَّ.

و ﴿مِنْ ﴾ في ﴿مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ هي الاستغراقيَّة، مزيدةٌ لتأكيد نفي التَّبدل مِن جنس الأزواج.

﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُ أَنَّ ﴾: حسنُ الأزواجِ المستبدلَة (٣)، وهو حالٌ مِن الضَّمير الذي هو فاعل ﴿ تَبَدَّلَ ﴾؛ أي: مفروضاً إعجابُكَ بهنَّ، أو من المفعول الذي

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو بالتاء، وباقى السبعة بالياء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) «قوله» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(ع): «المتبدلة».

هـ و ﴿ مِنْ أَزَوَجٍ ﴾؛ لأنَّه في سياق النَّفي، فشابه المعرفة المستغرقة، ألا ترى إلى تجويزهم (١) أن يقع مبتداً.

وعن عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله ﷺ حتى أُحِلَّ له النِّساء (٢)؛ يعني: أنَّ الآية قد نُسِخَت، ولا يخلو نسخُها أن يكون إمَّا بالسُّنَة (٣)، وإمَّا بقوله: ﴿ وَإِنَّا آَمُلُنَا لَكَ أَزُوبَ جَكَ ﴾، أو بقوله: ﴿ وُرِّي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى ٓ إِلَيْكَ مَن ﴾ (١) [الأحزاب: ١٥] على المعنى الثاني، وترتيبُ النُّزولِ ليس على ترتيب المصحف.

وقيل: المعنى: لا تحلُّ لك النِّساء مِن بعدِ الأجناس الأربعة اللَّاتي نُصَّ على إحلالهنَّ لك من الأعرابيَّات والكتابيَّات والقرائب والإماء بالنِّكاح؛ فإنَّهنَّ لا يناسبْنَ (٥) منصب النُّبوَّة وجلالته.

﴿ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ﴿ النِّسَاءُ ﴾ وإنْ كان في الأصل يتناول الحرائر والإماء، لكن غلَبَ استعمالُه في الأزواج، وهو المرادهاهنا على ما مرَّ بيانه.

﴿ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾: حافظاً مهيمناً. وهو تحذيرٌ عن مجاوزةِ حدودِه وتخطِّي حلالِه إلى حرامِه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «تجويز».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٣٢٠٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «بالنسبة»، وفي (ف): «بالكتاب».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ترجيء».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ي) و(ع): «لا ينافي»، وصححت في هامش (ي) إلى المثبت.

(٥٣) \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَخِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَلُوهُ نَ مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَلُوهُ نَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكَ مُ أَن تُؤْدُواْ رَسُولَ فَسَنَلُوهُ نَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكَ مُ أَن تُودُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَ بَحُهُ مِنْ بَعْدِهِ ءَ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾.

﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ لم يقلْ: بيتَ النَّبِيِّ؛ كيلا يَسبقَ الوهم إلى أنَّ المرادَ البيتَ الذي هو فيه.

﴿إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾؛ أي: إلَّا بأنْ يُؤْذَنَ لكم، أو: إلَّا مأذوناً لكم، ولا يجوزُ نصبُه على الظّرف؛ لأنّهم قد نصُّوا على أنّ المصدريَّة لا تكون في معناه، تقول: أجيئك (١) صياحَ الدِّيك وقدومَ الحاجِّ، ولا يجوز: أجيئك أن يصيح (٢) الدِّيك، ولا: أنْ يَقدم الحاجُّ.

﴿ إِلَى طَعَامِ ﴾ متعلِّق بـ ﴿ يُؤْذَنَ ﴾؛ لأنَّه متضمِّنٌ معنى: يُدْعى (٣)؛ للدِّلالة على أنَّ حكمَ النَّهي لا يرتفع بمجرَّد الإذنِ دلالةً بفتح الباب ورفع الحجاب مثلاً، بل لا بدَّ معه (١) مِن صريح الدَّعوة.

ويعضده قوله: ﴿غَيْرَنَظِرِينَ إِنَـٰلَهُ ﴾: غيرَ منتظرينَ وقتَه وإدراكه، حالٌ مِن فاعل ﴿لَانَدْخُلُوا ﴾، أو من المجرور في ﴿لَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) في(ك): «أجئك»، وفي (م): «أجيتك»، وفي (ف): «أجليك»، وفي (ع): «أجبتك».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أجئك أن يصيح»، وفي (ف): «أجئتك أن يصح»، وفي (ع): «أجيتك أن يصبح».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يدعو».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «له».

وقرئ بالجرِّ (١) صفةً لـ ﴿ طَعَامٍ ﴾، فيكون جارياً على غير مَن هو لـ ه بلا إبراز الضَّمير، وهو غيرُ جائزِ عند البصريين (٢).

وقرئ: (إناه) بالإمالة(٣)؛ لأنَّه مصدرٌ أَنَى الطَّعام: إذا أدرك.

قيل: الخطابُ مخصوصٌ بقومٍ كانوا يتحيَّنون (١) طعامَ رسولِ اللهِ عليه السلام، فيدخلونَ ويقعدون (٥) منتظرين لإدراكه، وإلَّا لم يجزُ لأحدٍ أنْ يدخلَ بيوته إلَّا بإذنٍ خاصٍّ.

والظَّاهر أنَّ الخطاب عامٌّ لغيرِ المحارمِ، وخصوصُ السَّبب لا يصلح مخصِّصاً على ما تقرَّر في الأصول، نعم يكون وجهاً لتقييد (٢) الإذن بقوله: ﴿إِلَىٰ طَعَامِ﴾، فيندفع وهمُ اعتبار مفهومِه (٧).

﴿ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَأَدْخُلُوا ﴾ هذه الفاءُ للجزاء، ولا دِلالة فيها للتَّعقيب بلا مُهلَةٍ، وأمَّا الفاء في قوله:

﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ ﴾ فللتَّعقيب بلا مهلةٍ؛ للدِّلالة على أنَّه ينبغي أن يكون

<sup>(</sup>١) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٥٤)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بأن يقال هنا: غير ناظر أنتم، أو: غير ناظرين أنتم، ولا بأس بحذفه عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هنا، والتخريج المذكور عليه. انظر: «روح المعانى» (٢١/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٤) في (م): «يتجنبون»، وفي (ف): «يحبُّون».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «ويعقدون»، وفي (م) و(ي) و(ع): «ويقصرون».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «لتقيد».

<sup>(</sup>٧) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (١١/ ٤٢٣)، ثم تعقبه بقوله: وفيه بحث فتأمل.

دخولُهم بعد الإذن والدَّعوة على وجه يشرعوا في الأكل كما دخلوا(١).

ففيه تقريرٌ لِمَا أُشِيرَ إليه بقوله: ﴿عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنهُ ﴾ مِن النَّهي عن الدَّخول للطَّعام قبلَ إدراكِه.

﴿ فَأَنتَشِرُوا ﴾ فتفرَّقوا ولا تمكثوا.

رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلمُ بهذه الآية؛ لَمَّا زُفَّتْ زينبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ معه في البيتِ وصُنِعَ (٢) طعام للناس، فأكلوا وتفرَّقوا، وبقيَ ثلاثةُ نفرٍ يتحدَّثون، فأطالوا، فقام رسول الله ﷺ لِيَخرجوا(٢) ثمَّ رجعَ فإذا الثَّلاثةُ جلوسٌ يتحدَّثون، وكان رسول الله ﷺ شديدَ الحياء، فتولَّى، فلَمَّا رأَوْهُ متولِّياً خرجوا، فرجَعَ فنزلَتْ (٤)(٥).

﴿ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾؛ أي: ولا مستأنس (١) بعضُكم لبعضٍ لأجلِ الحديث، أو: مستمعين حديثَ أهلِ البيتِ. والأوَّلُ يرجِّحُه سببُ النُّزولِ.

عطفٌ على ﴿نَظِرِينَ ﴾، أو منصوب على تقدير فعل؛ أي: ولا تدخلوها أو: ولا تمكثوا مستأنسين.

<sup>(</sup>١) كذا وقعت العبارة في النسخ، وعبارة الآلوسي أحسن وأوضح، وهي: (... على وجه يعقبه الشروع في الأكل بلا فصل). انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وضع».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ليخرج».

<sup>(</sup>٤) روى نحوه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «فترك».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «مستأنسين».

﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ ﴾ اللَّبِتُ ﴿ كَانَ يُؤَذِى ٱلنَّبِيَّ ﴾ لتضييق (١) المنزل عليه وأهله، وإشخاله فيما لا يعنيه.

﴿ فَيَسَتَحِي مِنكُمْ ﴾ تعليلٌ لمحذوفٍ دلَّ عليه المساق؛ أي: ولا يخرجكم فيستحيي منكم، ولذلك صدَّره بأداة التَّعليل، ولو كان المعنى: يستحيي من إخراجكم، لكان حقَّه أن يُصدَّر بالواو العاطفة (٢).

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ لَمَّا كان الحياءُ يمنعُ الحييَّ مِن بعضِ أفعالِه وأقوالِه \_ وإنْ كان حقًا \_ قيلَ: إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ أي: لا يمتنعُ منه (٣) امتناع الحييّ، وهو مجازٌ، أو على طريقة قوله:

قلت اطبخوا لى جُبَّةً وقميصاً (١)

يعني: إخراجُكم حقُّ (٥)، فينبغي أنْ لا يترك حياءً، كما لم يتركْهُ اللهُ تعالى فأمرَكُم بالخروجِ.

قالوا اقترح لوناً نجيد طبيخه

والشاهد فيه أنه وضع (اطبخوا) موضع (خيطوا) لمجرد مراعاة اللفظ دون المعني.

(٥) في (ف): «أن إخراجكم حقّاً».

<sup>(</sup>١) في (ع): «لتضيق»، وفي (م): «لضيق».

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (٢١/ ٤٢٤)، ثم تعقب ما ذهب إليه المؤلف من التقدير بقوله: وفيه انه بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ي) و(ع): «يمتنع من».

<sup>(</sup>٤) عجز بيت نسب لجحظة في «جمهرة الأمثال» (١/ ٢٢٧)، ولأبي حامد محمد بن محمد في «لباب الآداب» للثعالبي (ص: ١٩٥)، وصدره:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ﴾ الضّمير لنساءِ النّبيّ \_ عليه السلام \_ لدلالةِ ذِكْرِ البيوتِ أو دلالةِ الحال عليهنّ.

﴿ مَتَاعًا ﴾: شيئاً يُنتَفَعُ به ﴿ فَسَئُلُوهُ نَ ﴾ المتاعَ ﴿ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ﴾: سترٍ.

رُويَ أَنَّ عُمراً رضي الله عنه قال: يا رسولَ الله، يدخلُ عليكَ البَرُّ والفاجرُ، فلو أمرْتَ أمَّهاتِ المؤمنين بالحجاب، فنزلَتْ(١).

وقيل: إنَّه عليه السلام كان يَطْعَمُ ومعه بعضُ أصحابِه، فأصابَتْ يدُ رجلٍ يدَ عائشة رضي الله عنها، فكرِهَ النَّبيُّ عليه السلام ذلك، فنزلَتْ(٢).

﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ مِن خواطر الشَّيطانيَّة (٣).

﴿ وَمَاكَانَ ﴾: وما صحَّ ﴿ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾: أن تفعلوا ما يكرهه.

﴿ وَلَا أَن تَنكِ حُوا أَزُو جَهُ مِن بَعْدِهِ عَ أَبدًا ﴾: مِن بعدِ وفاتِه أو فراقِه.

وخُصَّ التي لم يدخلْ بها؛ لِمَا رُويَ أَنَّ أشعث بن قيس تزوَّج المستعيدة في أيَّامِ عمر رضي الله عنه فهمَّ برجمها(٤)، فأُخبر بأنَّه عليه السلام فارقها(٥) قبلَ أنْ يمسَّها، فترَكَ مِن غير نكير(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۱۹۷) عن مجاهد مرسلاً، وروى نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲ ۱۷۷)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۵۳)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۱٤۱۹) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في (م): «الشياطين»، وفي (ف) و(ك): «شيطانية».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «برجمهما».

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «من».

<sup>(</sup>٦) ذكره الغزالي في «الوسيط» (٥/ ٢١)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٩٢): (لا أصل =

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾؛ أي: إيذاءه(١) ونكاحَ نسائِه.

﴿ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ﴾: ذنباً عظيماً، استئنافٌ لتعظيمِ النَّبِيِّ عليه السلام وإيجابِ حرمتِه حيًّا وميتاً، فلذلك بالغ في الوعيد عليه فقال:

(٥٤) \_ ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا ﴾ مِن نكاحِهنَّ وغيرِه ﴿ أَوْتُحَفُّوهُ ﴾ في صدورِكم.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا ﴾ فيَعلمُ ذلكَ فيجازيكم (٢) عليه، وفي هذا التَّعميم مع أنَّه برهانٌ على المقصود تهويلٌ عظيمٌ، ومبالغةٌ شديدةٌ في الوعيدِ.

\* \* \*

(٥٥) \_ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِنْ وَلَا مَامَلَكَ تُنْهُنُّ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ أَبِكَ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِدِيدًا ﴾.

﴿ جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلا آَبُنَآيِهِنَ وَلاَ إِخْوَنِهِنَ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَتِهِنَ ﴾ استئنافٌ لِمَنْ لا يجبُ الاحتجابُ عنه.

رُويَ أَنَّه (٣) لَمَّا نزلَتْ آيةُ الحجابِ قال الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ: يا رسولَ اللهِ، أَوَ نكلمهنَّ أيضاً من وراء حجابِ؟ فنزلَتْ (١٠).

<sup>=</sup> له في كتب الحديث). وروى ابن سعد في «الطبقات» (١٤٦/٨) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحو هذه القصة، وفيه أن الذي تزوجها هو المهاجر بن أبي أمية.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «إيذاؤه»، وسقطت من (ف) و(ك). والصواب المثبت.

<sup>(</sup>۲) في (م): «ويجازيكم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «أنها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٢٩)، و «النكت والعيون» (٤/ ٢١١)، و «الكشاف» (٣/ ٥٥٧)، و «زاد المسير» (٦/ ٤١٧).

وإنَّما لم يذكر العمَّ والخالَ \_ مع شدَّة الاهتمام على ما دلَّ عليه في البيان ما في عدم الاكتفاء بالانفهام في حقِّ الأخ، فإنَّ ذكر ابنه يُغني عنه دلالةً \_ لأنَّه كُرِه ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفانها لأبنائهما(١).

﴿ وَلَا نِسَآ بِهِنَّ ﴾ يعني: نساءَ المؤمنات.

﴿ وَلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُ أَنَّ ﴾ مِن العبيد والإماء، وقيل: مِن الإماء خاصَّة، وقد سبق في تفسير سورة النُّور.

﴿ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ﴾ فيما أُمرتِنَّ به، التفاتُ إلى الخطاب بعد الغيبة؛ لإظهارِ الاعتناء بأمرِ الحجابِ والتَّسديد عليهنَّ في ذلك، وأنَّه من باب التَّقوى الواجبِ رعايتُه والمحافظةُ عليه.

ثمَّ أُوعَدَ على ذلك بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ سواءٌ عندَه السِّرُ والعلَنُ، لا يتفاوت عندَه شيءٌ مِن الأحوال، فليكن عملكنَّ في الحجب أحسنَ مما كان قبل الاحتجاب(٢).

\* \* \*

(٥٦) - ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ بُصُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾.

﴿ إِنَّاللَّهَ وَمَلَيْهِكَ نَهُ بِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾: يعتنون بإظهار شرفِه وتعظيم شأنِه.

<sup>(</sup>١) في هامش (ي): «فيه رد لمن زعم أن ذلك لأنهما بمنزلة الوالدين. منه».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «»، وفي (م): «فليكن عملكن في الحجب مما كان قبل الإحتجاب»، وفي (ف): «فليكن عما سبق في الحجاب أحسن مما كان قبل الإضراب».

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾: اعتنوا أنتم أيضاً، فإنَّكم أولى بذلك، فقولوا: اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ.

﴿ وَسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴾ قولوا: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ.

والآية تدلُّ على وجوبِ الصَّلاة والسلام عليه ـ عليه السلام ـ في الجملةِ.

\* \* \*

(٥٧) \_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينًا ﴾.

﴿ إِنَّالَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ جاز أن يكون مجازاً؛ أي: يرتكبون ما يكرَ هانِه مِن الكفرِ والمعاصي، وأن يكون حقيقةً، وذِكْرُ اللهِ توطئةٌ للتَّعظيم والاختصاص؛ أي: يؤذون رسولَ اللهِ.

﴿لَعَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾: أبعدَهم مِن رحمتِه.

﴿ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾: يهينُهم مع الإيلامِ.

\* \* \*

(٥٨) \_ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَاثْمَا تُبُينًا ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاءَ اللهِ ورسولِه (١)، وقيَّد إيذاءَ الموامنين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاءَ اللهِ ورسولِه لا يكون إلَّا بغير حقِّ، وإيذاءَهم قد يكون بحقِّ (١).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «وإيذاء رسوله».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «بغير حق»، وفي (ي): «بالحق».

﴿فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَّا وَإِثْمَا ثَبِينًا ﴾: ظاهراً.

رُويَ أَنَّهَا نزلَتْ في ناسٍ مِن المنافقين يؤذون عليًّا رضي الله عنه.

وقيل: في أهل الإفك، وقيل: في زُناةٍ كانوا يَتْبعونَ (١) النِّساء وهنَّ كارهات.

\* \* \*

(٥٩) \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّينُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾.

﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَانِكَ وَفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيدِهِنَّ ﴾: يغطيْنَ بها وجوهَهُنَّ وأعطافَهُنَّ (٢)، ويُرْخِينَها على أبدانهنَّ إذا برزت لحاجةٍ.

يقال إذا زال الثَّوب عن وجه المرأة: أدني (٣) ثوبَك على وجهِكِ.

والجلبابُ: الملحفةُ وكلُّ ما يُستَرُ به مِن كساء وغيره، و ﴿مِن ﴾ للتَّبعيضِ؛ لأنَّ المرأة تتلفَّع ببعضِها وترخي بعضَها على بدنها، أو لأنَّ لها جلابيب.

كانت النّساء في أوَّل الإسلام يَبرزْنَ ('' في درع وخِمارٍ كما كانت عادتهنَّ في الجاهليَّة، لا فرْقَ بينَ الحرَّةِ والأَمَةِ في ذلك، وربَّما كانَ الشَّباب (' والشُّطَّارُ يتعرَّضونَ لهنَّ، فإذا عُوتِبوا فيه يقولون (۱): حسبناها أَمَةً، فأُمِرْنَ أن يحتجِبْنَ ويخالفْنَ بزيهِنَّ زِيَّ الإماء. فلذلك قال:

<sup>(</sup>١) في (ك): «يستتبعون».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «وأعضاءَهُنَّ».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أرخي»، وفي (ي) و(ع): «أذن».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يبرزون».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «كانت الأشبال»، وفي (ي) و(ع): «كان أشبان».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «قالوا».

﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ ﴾: يُمَيَّزْنَ مِن الإماءِ والقَيْناتِ.

﴿ فَلَا يُؤَذِّينَ ﴾: فلا يؤذيَهنَّ أهلُ الرِّيبةِ (١) بالتَّعرُّض لهنَّ بما يكرهْنَ.

﴿ وَكَا َ اللَّهُ عَنْ فُورًا ﴾ لِما سلَفَ منهن (٢) مِن التَّفريطِ ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بتعليم آداب المكارم.

# \* \* \*

(٦٠) - ﴿ لَإِن لَّرَ يَننَهِ الْمُننَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنَعْرِبَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿لَّإِن لَّرْ يَنَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ عن نفاقِهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: ضعفُ إيمانٍ، أو قِلَّهُ ثَباتٍ عليه، وقيل: أهل الرِّيبةِ والفجور والزُّناة، مِن قوله: ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الذين يُرجِفون بأخبار السُّوء عن سرايا رسول الله على الله عن عن عن عن عن عن الله على الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

والإرجاف: الإخبارُ الكاذبُ (٣)؛ لأنَّه متزلزلٌ غير ثابت، يُقالُ: أَرْجَفَ بكذا: إذا أَخبَرَ به على غير حقيقةٍ، مِن الرَّجفةِ وهي الزَّلزلةُ.

﴿ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِم ﴾ الإغراءُ: التَّحريشُ، جُعلَ مجازاً عن قصدهم بالسُّوء؛ أي: لئِنْ لم ينتهِ المنافقون عن نفاقِهم وكيدِهم، والفسقة عن فجورِهم، والمرجِفونَ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ي) و(ع): «الرقبة».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «منهم».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الكاذبة».

عن أراجيفِهم (١) = لنأمرنَّكَ بأنْ (٢) تفعلَ بهم الأفاعيل التي تسوؤُهم من أنواع التعذيب.

﴿ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ عطف على ﴿ لَنُغْرِينَكَ ﴾ ؛ لأنَّ النَّفي ممَّا يُجابُ به القسمُ، ولو قيلَ: لئن لم ينتهوا لا يجاورونك، لكان صحيحاً، وإنَّما عطف به ﴿ ثُمَّ ﴾ لأنَّ الجلاءَ عن الأوطان كان أعظمَ عليهم من كلِّ بلاءٍ، وأشدَّ مِن كلِّ ما أصيبوا به مِن العذابِ، مُبْعَدُ حالُه عن حالِ المعطوفِ عليه؛ أي: ثمَّ يُفعَل بهم ما يضطرُّهم إلى الجلاء من المدينة، وإلى أنْ لا يساكنوك (٢) فيها إلَّا زمناً قليلاً ريثما يتهيَّؤون للرَّحيل، ويسرِّحونَ عيالَهم مِنها، ويرتحلون بهم.

\* \* \*

(٦١) - ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَفُيِّ لُوا تَفْتِيلًا ﴾.

﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ نصبٌ على الشَّتم (٤)، أو الحال؛ أي: لا يجاورونك إلَّا ملعونين، فالاستثناء شاملٌ له أيضاً؛ أي: لا يجاورونك إلا ملعونين.

و لا يجوز انتصابه بـ ﴿ أُخِذُوا ﴾ في قوله: ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾: وُجدوا ﴿ أُخِذُوا وَقُتِّ لُوا نَفْتِ مِلًا ﴾ لأنَّ ما بعد كلمة الشَّرط لا يعمل فيما قبلها.

والتَّشديدُ للدِّلالة على التَّكثير، وكذا التَّنكير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «إرجافهم».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أن».

<sup>(</sup>٣) في (م): «يساكنوا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الذم».

(٦٢) ـ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِفِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِثُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾.

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً ﴾ مصدرٌ مؤكّد؛ أي: سنَّ اللهُ في الأنبياء الذين مضوا ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ ذلك سنةً (١)، وهو الأخذُ والتَّقتيل في الذين نافقوا وأفسدوا. ﴿ وَلَن تَجِدَلِسُ نَةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ لأنَّه تعالى لم يبدِّلها، ولا يقدر أحدٌ على تبديلها.

\* \* \*

(٦٣) - ﴿ يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾.

﴿ يَسْتُكُ لَنَاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾: عن وقتِ قيامِها، كان المشركون يسألون رسولَ اللهِ عَنها (٣) استعجالاً على سبيل الهزء والإنكار، واليهود (٣) امتحاناً؛ لأنَّ الله تعالى عمَّى وقتها (١) في التَّوراة وفي جميع كتبِه.

﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ ﴾ لم يُطْلِعْ عليها (٥) أحدَ الأنبياء ولا مَلكاً.

ثمَّ بيَّنَ لرسول الله ﷺ بقوله: ﴿ وَمَا يُدِرِكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبِاً ﴾ أنَّها قريبة الوقوع؛ تهديداً (١) للمستعجِلين، وإسكاتاً للممتحِنين.

وتذكيرُ ﴿ قَرِيبًا ﴾ على تأويل الشَّيء، أو اليوم، أو الزَّمان، ويجوز انتصابه على الظَّرف، أو في زمانٍ قريب.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «سنة الله».

<sup>(</sup>٢) «عنها» من (ك)، وفي (ي): «عنه».

<sup>(</sup>٣) في (ك) كتب بالهامش: «وأهل الكتاب».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أخفاها».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): «عليه».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «تهديد».

(٦٤) \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَكُمْ سَعِيرًا ﴾: ناراً مسعَّرةً شديدةَ الإيقاد.

\* \* \*

(٦٥) - ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدَأَ لَآيَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴾.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ ينفعُهم ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ يدفعُ العذابَ عنهم.

\* \* \*

(٦٦) - ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا ٱلْطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾.

﴿ يَوْمَ ﴾: ظرفٌ لـ ﴿ يَقُولُونَ ﴾، أو نصبٌ بـ (اذكر) و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ حال.

﴿ تُقَلَّبُ وُجُوهُ هُمْ مِنِ النَّارِ ﴾ كما يقلَّبُ اللَّحم عند الشَّيِّ، أو من (١) حالٍ إلى حالٍ وهيئة إلى هيئة (١).

وخُصَّتْ الوجوه بالذِّكر لأنَّها أشرف أعضاء الإنسان وأعزُّها، أو عبِّر بها عن الجملة.

وقرئ: (تَقَلَّبُ) بمعنى: تتقلَّبُ(٣).

﴿ يَقُولُونَ يَلَيَّتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَوَ أَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ فلنْ نُبْتلى بهذا العذاب.

وزيادة الألف في ﴿ الرَّسُولَا ﴾، و﴿ السَّبِيلا ﴾ لإطلاق الصَّوت، جُعِلَتْ

(١) في (ف): «ومن حال»، وفي (ي) و(ع): «أو» وسقطت «من».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وهيشة إلى هيشة».

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن وعيسى وأبي جعفر الرؤاسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

فواصلُ الآي كقرائن السَّجع وقوافي الشِّعر، وفائدتها الوقفُ، والدِّلالةُ على أنَّ الكلامَ قدانقطع (١١)، وأنَّ ما بعدَه مستأنفٌ.

\* \* \*

(٦٧) - ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَافَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾.

﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراَءَنا ﴾ يعنون رؤساءَ الكفر الذين لقَّنوهم الكفر وزيَّنوه لهم. وقرئ: ﴿ سَادَاتِنا ﴾ على جمع الجمع (١٠)؛ للدِّلالة على الكفرة. ﴿ فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ بما زيَّنوا لنا.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّاكَبِيرًا ﴾.

﴿ رَبِّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ ﴾؛ أي: مثلَي ما آتيتَنا(٣) ﴿ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ لضلالِهم وإضلالهم لنا.

﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً ﴾: كثير العدد، وقرئ بالباء (٤)؛ أي: لعناً هو أشدُّ اللَّعنِ وأعظمُه.

\* \* \*

(٦٩) \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): «قد تمّ».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أوتينا».

<sup>(</sup>٤) قراءة عاصم، وباقي السبعة بالثاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾ فاستحقُّوا العذابَ في العُقبى. ﴿ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ﴾ في حقّه.

لَمَّا أظهرَ اللهُ تعالى براء ته عليه السلام ممَّا قذفوه به انقطع كلماتهم فيه، فبرئ عليه السلام مِن قولهم، فحصل لهم الخجالة في الدُّنيا بظهور كذبِهم وافترائِهم على رسولهم، وذلك ما مرَّ في (القصص) مِن تحريض قارون امرأةً على قذفه بنفسِها، أو اتّهامِهم إيَّاه بقتل هارون عليه السلام، فأحياه الله تعالى فأخبر ببراءة موسى عليه السلام، أو قرفوه (١) بعيبٍ في بدنِه مِن برصٍ أو أدرَةٍ؛ لفرْط تستُّره حياءً، فأطلعهم الله على أنَّه بريءٌ منه (١).

﴿ وَكَانَ عِندَ أُللَّهِ وَجِيهًا ﴾: ذا جاه (٣) ومنزلةٍ، فلذلك كان يدفعُ عنه التُّهمَّ (١) ويحافظ على ماء وجهِه بصونِه عن كلِّ وصم (٥) ونقيصةٍ.

وقرئ: (عبداً للهِ وجيهاً)(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش (ي): «قرفت الرجل؛ أي: عبته، وفلان يُقرف بكذا؛ أي: يُرمى به». وانظر: «الصحاح» (مادة: قرف).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ف) و(ع) و(ي): «فلا حاجة إلى التَّأويل، لا في برئ ولا فيما قالوا، كما توهمه من قال: فأظهر براءته مِن مضمون مقولهم. منه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وجاهة».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الهم»، والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «وضم».

<sup>(</sup>٦) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه والأعمش وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠)، و «المحتسب» (٢/ ١٨٥)، و «الكشاف» (٣/ ٥٦٣).

(٧٠) \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ في ارتكابِ ما يكرهه فضلاً عن إيذاء (١) رسولِه.

﴿ وَقُولُواْ قُولُا سَدِيدًا ﴾ السَّدادُ: القَصْدُ إلى الحقِّ، يقال: سدَّد السَّهم نحو الرَّميَّة، إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتِها.

قرَّر النَّهي بالأمر بالقولِ السَّديد الحقِّ، وحفظِ اللِّسان عن الكذب والغيبة والرِّيبة؛ ليتعاضد الأمرُ والنَّهي مترادفَين عليهم، مع إتباعِ النَّهي الوعدَ الشَّديد في ضمن قصَّة موسى عليه السلام، وإتباعِ الأمر الوعدَ البليغ، فيتقوَّى الصَّارفُ عن الشَّرِّ والأذى بالدَّاعي إلى الخير والتُّقى، وأفردَ القولَ السَّديد بالذِّكرِ وإن كان داخلاً في التَّقوى؛ لأنَّه اجتنابٌ عن (٢) رذيلة الكذب (٣) لفضله كأنَّه جنسٌ برأسه، كما خُصَّ جبريل عليه السلام مِن بينِ الملائكةِ (١٠).

\* \* \*

(٧١) - ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ بالقَبولِ والإثابة عليها، وذلك بالتَّوفيق لصالح الأعمال (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): «عن يؤذي»، وفي (ي): «مما يؤذي»، وفي (ع): «عما يؤذي».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الكفر».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «قرر النهي بالأمر...» إلى هنا وقع في (ف) و(ك) بعد تفسير قوله: ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ف) و(ك): «لا نهيٌ عن القول المؤذي لرسولِ اللهِ».

﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴾ ويجعلْها مكفَّرة باستقامتكم في القول والعمل.

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ عاشَ في الدُّنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً.

\* \* \*

(٧٢) \_ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبْتِنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّا مُرَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ الإشفاقُ: خوفٌ مع اعتناء.

﴿ وَ مَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ تقريرٌ للوعد السّابق بتعظيم الطّاعة، فإنّه لَمّا علّق الفوزَ العظيم بها أراد أنْ يقرّر أنّه حقٌ لها باستعارة الأمانة لها؛ لأنّها واجبة الأداء كالأمانة، وهي أنها مِن عِظَمها بحيث لو عُرِضَتْ على هذه الأجرام العِظام مع إحكامها وقوّتها وكانت شاعرة لأبَتْ أنْ يحملنها وأشفقْنَ منها، وحملها الإنسانُ مع ضعف بِنْيته (۱) ورخاوة قوّته، فجدير بالقائم بحقوقها والمراعي لها أنْ يفوزَ بخير الدَّارَين، وسعادةِ المنزِلَيْنِ، وحقَّ (۱) لمن أضاع حقوقها وخانها أنْ يُرهق بأشدً العذاب، ويؤوبَ شرَّ المآب.

﴿إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا ﴾ حيثُ لم يراعِ حقوقَها، ولم يؤدِّها، ولم يفِ بها.

﴿ جَهُولَا ﴾ حيثُ لم يعرِفْ عظمَ قدرِها وفخامةَ شأنِها، فلم يؤدِّها، وهذا حكمٌ على الجنس بحسب الأغلب.

<sup>(</sup>١) في (ف): «بنية».

<sup>(</sup>٢) وقع في (م) سقط لوحة، وهي من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴾ إلى هنا.

ووجهٌ آخرُ، وهو أنْ يراد بالطَّاعة: الانقياد لأمر الله تعالى مطلقاً، بحيث يشتمل الاختياريَّ والطَّبيعيَّ.

وبعرضها: استدعاؤها الذي يعمُّ إرادةَ صدور ما خُلقت هذه الأجرام لها عليها(۱)، وطلبَ ما خُلِقَ الإنسان له منه(۲).

وبحملِها: الامتناعُ من أدائها والخيانة فيها.

يُقال: حملَ الأمانة واحتملها: إذا لم يؤدِّها إلى صاحبها فيخرجَ مِن (٣) عهدتها وتزولَ عن ذمَّته؛ لأنَّ الأمانة إذا كانت عليه كانت كأنَّها (٤) راكبةٌ له وهو حاملها، كما يُقالُ: ركبَتْهُ الدُّيون، فإذا أدَّاها لم تبقَ راكبةً له، ولا يكون هو حاملها.

وبإبائها حملَها(٥): إتيانُها بما أراد الله تعالى منها طوعاً وانقياداً.

وبإشفاقِها: موافقتُها لأمر الله وامتناعُها من مخالفته.

على أنَّها مجازاتٌ، فيكون المعنى: أنَّ هذه الأجرام مع عِظَمِها وقوَّتها لم تمتنع مِن طاعتنا، وانقادَتْ لِمَا أمرناها به، وأدَّتْ أمانتنا (ولم تخُنْ، وأذعنَتْ لِمَا أردنا منها، كقوله: ﴿ أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

وأمَّا الإنسان مع كونه عاقبالاً لِمَا يوجِبُ(١) طاعتنا، فحاله بخلاف ذلك،

<sup>(</sup>١) في (م): «عنها».

<sup>(</sup>٢) عبارة البيضاوي: (استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «عن».

<sup>(</sup>٤) «كأنها» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي) و(ع): «حاملها».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «عالماً بوجوب»، وفي (ف): «عاقلاً لما بوجوب».

فإنَّه حمل الأمانة ولم يؤدِّها؛ أي: عصانا(١) ولم يطع.

﴿إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا﴾ لأنَّه لم يؤدِّ حقَّنا وأمانتنا، ولم يفِ بعهدنا وخانَنا ﴿جَهُولًا ﴾ بوخامةِ عاقبته. ولام التَّعليل للعاقبة؛ لأنَّ التَّعذيبَ يَعقب حملَ الأمانةِ.

ويجوزُ أَنْ يُرادَ بِالأمانةِ: العقلُ، وما يلزمُه من التَّكليف.

وبعرضِها عليهنَّ: اعتبارُها بالإضافة إلى استعدادهنَّ.

وبإبائهنَّ: الإباءُ الطَّبعي، الذي هو عدمُ اللياقة والاستعداد.

وبحمل الإنسان: قابليَّتُه واستعدادُه لها، وكونه (٢) ظلوماً جهو لا لِمَا غلبَ عليه مِن القوَّة الغضبيَّة والشهويَّة، وعلى هذا يَحسُن أن يكون علَّة للحمل عليه، فإنَّ مِن فوائدِ العقلِ أنْ يكون مهيمناً على القوَّتَيْنِ، حافظاً لهما عن التَّعدِّي ومجاوزةِ الحدِّ، ومعظمُ المقصودِ مِن التَّكليف: تعديلُهما وكسرُ سَورتِهما.

\* \* \*

(٧٣) - ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبَ اللَّهُ

﴿ لِيُعَذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَٱلْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُثَوِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُثَوِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) من قوله: «لما يوجب طاعتنا. . .» إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «بكونه».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ي): «نتيجة»، وفي (م): «ينتجه»، وفي (ف): «ينتخبه». والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي».

وذِكْرُ التَّوبةِ في الوعد إشعارٌ بأنَّ كونه ظلوماً جهولاً في جِبلَّته لا يكاد يخلو<sup>(۱)</sup> عن شيءٍ منه.

وقرئ: (ويتوبُ) بالرَّفع (٢)، على أنَّ العلَّةَ قاصرةٌ على فعل الحامل، و(يتوبُ اللهُ) ابتداءُ كلام.

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ﴾ حيثُ تابَ على فرطاتِهِ.

﴿رَجِيمًا ﴾ حيثُ أثابَ على طاعاتِهِ.

\* \* \*

(١) في (ي) و(ع): «ينجُ».

<sup>(</sup>٢) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

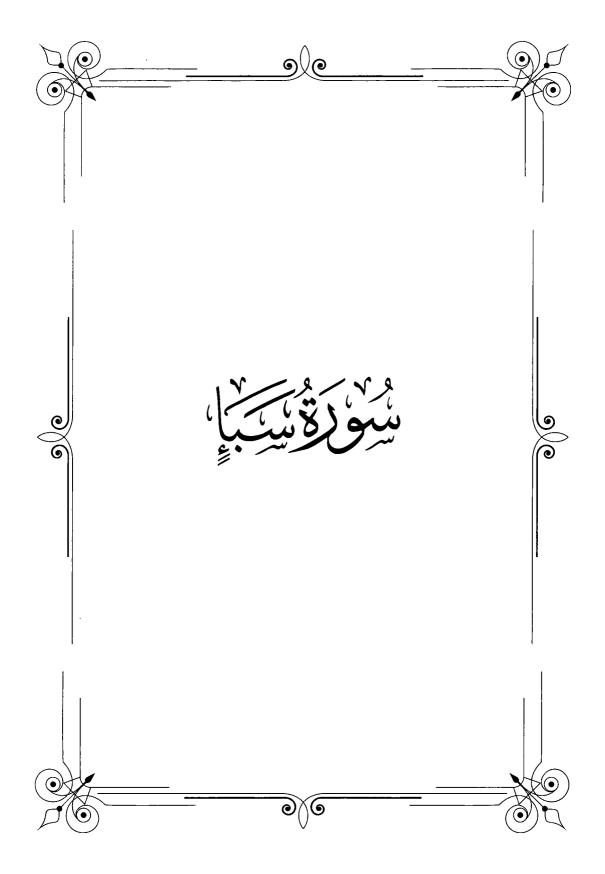



(١) - ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْنَجِيرُ ﴾.

﴿ اَلْحَمَدُ لِللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ﴾ قد سبق أنَّ في وصف المحمود بعد إثباتِ الحمد له إشعارٌ بأنَّه موجِبٌ لاستحقاقِه للحمد، فالمعنى أنَّه تعالى حقيقٌ بالحمد لأجْل إنعامه بجميع النِّعم الدنيويَّة، ولهذا عطفَ عليه بقوله:

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ - الحمدُ على النّعم الأُخرويَّة - عطفَ المقيَّد على المقيَّد؛ أي المحمودُ على نِعَمِ الدنيا في الدنيا، وعلى نِعَمِ الآخرة في الآخرة، وتقديمُ الصلة للاختصاص بكون النّعَم الأُخرويَّة منه تعالى بلا واسطةٍ، وأمَّا نِعَمُ الدنيا فقد تكون بواسطةٍ مَن يستحِقُّ الحمد أيضاً؛ لتسبُّبه لها.

والفَرْق بين الحمْدَيْن: بأنَّ الأولَ منهما واجبٌ دون الثاني؛ لأنَّه على نعمةٍ واجبةِ الإيصال إلى مستحقِّها لا يتمشَّى على أصل أهل السنَّة، وذلك ظاهر، ولا على أهل الاعتزالِ؛ لأنَّهم لا يُنكِرون التفضُّلَ(٢) في الآخرة، غايتُه (٣) أنَّهم لا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «أصل».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «التفضيل».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «على».

يُوافقونا في كون الكلِّ تفضُّلاً (١)، ووجوبُه بحُكْم الوعد لا ينافيه؛ لأنَّ الوعدَ منه تعالى مع عدم شموله لأنواع النِّعَم الأخرويَّة فضلاً عن أفرادها، كان تفضُّلاً، وما يجب بحُكم التفضُّل لا يَخرج عن حدِّه، على أنَّه لا يَثبت به الاستحقاقُ، فلا يجدي نفعاً في دفع الخَلَل، فتأمَّل (٢).

﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ في أفعاله، المصيبُ في أقواله ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ بما في الضمائر مِن السرائر، فهما للإيذان بأنّه تعالى كما يستحقُّ الحمدَ لأنّه مُنعِمٌ يَستحقُّه لأنّه منعوتٌ بصفات الكمالِ، وأنّ إنعامَه على وجه الحكمةِ والصواب، وعن علمٍ بوضع الاستحقاق والاستيجاب.

ثم فصَّل علمَه وحكمتَه بعد الإجمال بقوله:

(٢) - ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّهَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾.

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: مِن ماء المطر وعروقِ النبات وأصولِ الأشجار، وأمَّا الكنوز والدفائنُ والأمواتُ فممَّا يُوضَع (٣) فيها، لا ممَّا يَلجُ فيها، والولوجُ: الدخولُ في المضيق (١٠).

﴿ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا ﴾: مِن مياهِ العيون والنباتِ والأشجار وحشرات الأرض، وأمَّا الفِلزَّات فممَّا يُخرَج لا ممَّا يَخرُج.

<sup>(</sup>١) في (ف): «تفضيلًا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فقال»، وسقطت من (ع) و(ي).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ف) و(ك): «الناس».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «مضيق».



﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ﴾: مِن الملائكة والكتبِ وقَطَراتِ الأمطار والصواعقِ وأمثالِ ذلك.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾: مِن الملائكة والأعمالِ والأَبْخرة والأَدخنة وغيرها، وتعديةُ ﴿ يَعْرُجُ ﴾ (١) بـ (في)، يقال: عَرَجَ في الدَّرجة، إذا ارتقى.

﴿وَهُوَ ﴾ مع وفورِ هذه النَّعَم وسبوغِها ﴿الرَّحِيمُ ﴾ بالنَّعَم الدينيَّة؛ مِن العلم والحكمة والهداية ﴿الْغَفُورُ ﴾ للمفرّطينِ في أداءِ موجبِ(١) شكرِها، عقّبه بهذين الوصفين تتميماً للمقصود، يعني أنَّه تعالى مع أنَّه أولاهم بتلك النّعم وشَهدَ منهم ذلك التقصيرَ، يَزيدُ في تلك النعمة، ويَغفر لهم ذلك التفريط.

## \* \* \*

(٣) \_ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِ ثَقَالُ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْعَكُرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَصْعَكُم اللَّهِ كَتَابِ عَنْدُمِ ثَمِينٍ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ آلنفي إمَّا إنكارٌ، وإمَّا استبطاءٌ للموعود واستهزاءٌ وسخريةٌ، كقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ [يونس: ٤٨].

﴿ قُلْ بَكَ وَرَقِى لَتَأْتِنَكُم ﴾ ردُّ لقولهم، وإثباتٌ لِمَا نَفَوهُ بما هو الغاية في المبالغة بتكرير (٣) الإيجاب مع التأكيد القَسَمي، وإتباع المقسوم به بالوصف المقرِّر لوقوعه، والتعليل الموجب لثبوته (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «عرج».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك): «الواجب».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «بتنكير».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «لثبوته».

وقرئ: (ليأتينكم) بالياء التحتانية (١٠)؛ على أنَّ الساعة بمعنى اليوم، أو على أنَّ الفاعل: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾؛ أي: ليَأتينَكم أمرُه، وعلى الأول كان المذكور رفعاً على المدح؛ أي: هو عالمُ الغيب، أو: مبتدأ، خبره: ﴿لاَيَعْزُبُ عَنْهُ﴾.

وقرئ: ﴿عَلِمِٱلْغَيْبِ﴾ بالجرِّ، صفةٌ لـ (ربِّي)، و(علَّامِ الغيوبِ)(٢)؛ للمبالغة.

و ﴿ لا يَعْزُب ﴾ بضمِّ الزاي وكسرِها (٣)؛ مِن العُزُوب، وهو البُعْدُ.

﴿مِثْقَالُذَرَّةِ ﴾: مقدارُ أصغرِ نملةٍ(١٠).

﴿ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَـ رُمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ جملةٌ مؤكِّدةٌ لنفي العزوب، ورفعُهما على الابتداء، ويؤيِّده القراءةُ بالفتح فيهما في على نفي الجنس، كقوله: لا حول ولا قوَّة، بالرفع والنصب.

والاستثناءُ في قوله: ﴿إِلَّا فِي كَنْ مِنْ مَبْيِنٍ ﴾ \_ أي: اللوح المحفوظ (١) \_ يأبى عطفَ المرفوعِ على ﴿وَرَقٍ ﴾ على أنَّ فتحَه لامتناعِ

<sup>(</sup>۱) نسبت لطليق ـ أو طلق ـ عن بعض أشياخه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و«المحتسب» (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) قرأ ﴿عَلِمِ ﴾ بالرفع نافع وابن عامر، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿علاَّمِ ﴾ بصيغة المبالغة والجر، وباقي السبعة: ﴿عالمِ ﴾ بالكسر، وفيها جميعا: ﴿الْعَيْبِ ﴾ بالإفراد. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠). وذكر الزمخشري: (عالمُ الغيوب) بالرفع على المدح. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر الكسائيُّ، وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٢). وكلمة: «الزاي» تحرفت في النسخ عدا (ك) إلى: «الراء».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أنملة».

<sup>(</sup>٥) نسبت للأعمش وقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ف) و(ك).

الصَّرْف، إلَّا أَنْ يُجعل الضميرُ في ﴿عَنْهُ ﴾ للغيب، ويُجعلَ المثبَت في اللوح بارزاً عن الغيب مشهوداً للملاِ الأَعلى، كما قال بعضُهم، ولا يُساعده المعنى؛ لأنَّ المعنى الغيبي إذا أُبرز إلى الشهادة (١) لم يَعزُب عنه، بل بقيَ في الغيب على ما كان عليه مع بروزِه، فهي جملةٌ مستقلّةٌ، والواوُ عاطفةٌ للجملة على الجملة؛ لتَناسُبهما في بيانِ علمه تعالى لا بالغيب.

\* \* \*

(٤) - ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾. ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ تعليلٌ لقوله: ﴿لَتَأْتِينَكُمُ ﴾. ﴿ أُولَتِهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ إذ لا تعبَ فيه ولا مَنَّ عليه.

\* \* \*

(٥) - ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعُوْ فِي ءَايَلْتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيكُر ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتَنَا ﴾ بالإبطال وتزهيدِ الناس فيها.

﴿مُعَاجِزِينَ ﴾: مسابقين؛ ليفوتونا، وقرئ: ﴿مُعَجِّزينَ ﴾ (٢)؛ أي: مثبِّطينَ الناسَ عن قَبولها.

﴿ أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ﴾ الرِّجْزُ: سوءُ العذاب.

﴿ الله مُولِمٌ، قرئ: بالرفع والجرِّ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «للشهادة».

<sup>(</sup>۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالرفع ابن كثير وحفص وباقي السبعة بالجر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

(٦) - ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى آُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾.

﴿ وَيَرَى اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ أُولُو (١) العلم مِن أصحابِ رسول الله عَلَيْهُ وَمَن تابعهم مِن أُمَّته، أو علماءُ أهلِ الكتاب الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سَلام وكعبِ الأحبار وأضرابهما.

﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقَّ ﴾ مفعولان لـ ﴿ يَرى ﴾ ، و﴿ هُوَ الْحَقّ ﴾ مفعولان لـ ﴿ يَرى ﴾ ، و﴿ هُوَ الْحَقّ ﴾ فض للله ومَن رفع (الحقّ) (٢) جعله مبتداً ، و(الحقُّ ) خبراً ، والجملة في موضع المفعول الثاني لـ ﴿ وَيَرَى ﴾ وهو في محلِّ الرفع على أنَّه كلامٌ مستأنف للاستشهاد بأُولي العلم على الجهلةِ الساعينَ في الآيات.

وقيل: في محلِّ النصب عطفاً على ﴿ لِيَجْزِئ ﴾؛ أي: ليَعلم العلماءُ عند مجيءِ الساعةِ أنَّه الحقُّ عياناً كما علموا<sup>(١)</sup> الآن برهاناً، فيحتجُّوا به على المكذِّبين السَّاعين، أو: ليَعلم علماءُ أهلِ الكتاب الذين لم يُؤمِنوا حينئذٍ أنَّه الحتُّ؛ فيزدادوا حسرةً وغمَّا.

﴿ وَيَهْدِي ٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ الذي هو التوحيد والتدرُّعُ بلباس التقوى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «الذين أوتوا».

<sup>(</sup>۲) في (ع) و(ي): «أفضل».

<sup>(</sup>٣) حكاها أبو معاذ، ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و«البحر» (١٧/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «علموه».

(٧) ـ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُ مَكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال بعضُ كفّار قريشٍ لبعض: ﴿ هَلْ نَذُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴾ يعنُون محمَّداً عليه الصلاة والسلام، وإنّما عبّروا عنه بـ ﴿ رَجُلٍ ﴾ على التنكير ولم يَذكروه بالسمه ـ مع شهرتِه فيما بينهم ـ للتعجُّب (١)، وإخراج كلامه (٢) مخرجَ الأعاجيبِ التي لا يُعرَف ناقلُها وواضعُها، بل تُحكى للتلهِّي والسخرية، فلذلك أُخرجَ هو مخرج من لم يعرف، وفي قوله:

﴿ يُنَبِّئُكُمْ ﴾ دون: يُخبركم، تأييدٌ لِمَا ذكر، فإنَّ النبأ خبرٌ فيه غرابةٌ وشأنٌّ.

﴿إِذَا مُزِّقْتُمْ ﴾: إذا مُتَّم وفرِّ قتم ﴿كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ نصبٌ على المصدر، أو على الظرف على أنَّه اسمُ مكانٍ؛ أي: فرِّ قتم كلَّ تفريقٍ وصرتُم تراباً، أو كلَّ موضعِ تفريقٍ؛ كبطون السباع، وحواصل الطيور، ومذاهب السيول.

والعاملُ في الظرف<sup>(۱)</sup> ما دلَّ عليه: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خُلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾؛ أي: بُعثتم وجُدِّد خُلْقكم، و ﴿جَكِدِيدٍ ﴾ فَعِيل بمعنى فاعل مِن جَدَّ، أو بمعنى مفعول (١) مِن جَدَّهُ الناسِجُ إذا قَطَعهُ، وأصله في الثوب ثم شَاعَ.

وإِنَّمَا قدِّم الظرفُ اعتناءً باستبعاده، وإيذاناً بأنَّه سببُ التعجُّب؛ لبُعدِه عن (٥)

<sup>(</sup>١) في (ك): «للتعجيب».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «وإخراجا لكلامه».

<sup>(</sup>٣) يعني بالظرف: ﴿إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «المفعول».

<sup>(</sup>٥) في (م): «من».

العقول، وأصله: يُنبِّكم أنَّكم تُبعَثون ويُجدَّد خَلْقكم إذا متُّم، فقدِّم وأخِّر وبدِّل وغيِّر لما قلنا، ولذلك بالغُوا في التأكيد بـ (إنَّ) واللامِ مُتعجِّبين ومُعجِّبين مِن جزمه بالبعث؛ أي: لا يُقنَع بإمكانه، بل يُجزَم بوقوع (١) محالٍ مثلِه، وهذا هو السبب في حصرِهم قولَه عليه الصلاة والسلام في الافتراء والجنون؛ بناءً على أنَّ كونه صدقاً وحقًّا أمرٌ بيِّنُ الاستحالة عندهم، فالترديد بين قِسْمي الكذب.

\* \* \*

(٨) \_ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾.

﴿ أَفَتَرَىٰ ﴾ ألفُ استفهام دخلت على الألف المجتلَبة فأَسْقَطتْها؛ للاستغناء عنها، ﴿ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ﴾: أقصد وتعمَّدَ كذباً بالغاً في كَذِبه

﴿أُمْ بِهِ عِنَةً ﴾: أم حلَّ به جنونٌ فيقولَ بغيرِ قصدٍ، عادَلوا بين الافتراء والجنون؛ لأنَّ هذا القولَ عندهم إنَّما يَصدُر عن أَحَدِ هذين؛ لأنَّه إنْ كان يَعتقد خلاف (٢) ما أُخبر به فهو مفترٍ، وإنْ كان لا يعتقد فهو مجنون.

﴿ بَلِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْمِعِيدِ ﴾ أضربَ عن تقسيمهم لبطلانه، إلى أنَّ الكافرين وقعوا بسببِ إنكارِهم للبعث وعدم إيمانِهم بالدار الآخرة (٣)، في العذاب والضلال معاً، ولم يَفطنوا (١٠) لغاية ضلالهم للقِسْم الثالث الذي هو الحقُّ، وأنَّه عليه الصلاة والسلام بعيدٌ مِن القسمين المذكورين، لم يقلْ إلَّا صدقاً وحقًا.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «بوقوعه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وعدم إيجازهم أي وعدم إيمانهم بالآخرة».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ولم يتفطنوا لغاية».



ووُضع الموصول موضع الضمير للإيذان بأنَّ سببَ استبعادهم للبعث ونسبة الافتراء والجنون إليه - الذي هو الضلالُ المحض - إنَّما هو عدمُ إيمانهم بالآخرة.

وقُرن العذاب بالضلال إشعاراً بأنَّ العذابَ يلزم الضلالَ غير منفكِّ عنه كأنَّهما في وقتٍ واحدٍ؛ لسرعة أداءِ الضلالِ إليه، ووصفُ الضلال بالبُعد مِن الإسناد(١١) المجازي؛ لأنَّ البعدَ صفةُ الضلال إذا بَعُدَ عن الجادَّة.

# \* \* \*

(٩) - ﴿ أَفَامَ يَرَوَا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَدُ لِلَّكِمِ عَبْدِمُّ بِيبٍ ﴾.

﴿ أَفَامَ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تذكيرٌ لهم بما هم معاينوه مِن كمال قدرة الله تعالى، وتهديدٌ على تكذيبهم؛ أي: أَعَمُوا فلم ينظروا إلى ما أَحاط بجوانبهم مِن السماء والأرض، فيستدلُّوا بذلك على أنَّهم في سلطان الله تعالى تجري عليهم أحكامه!

﴿إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ كما فعلنا بقارونَ ﴿أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا ﴾ قطعة ﴿ وَمِنَ السَّمَآءِ ﴾ كما فعلنا بأصحاب الأَيْكة؛ لتكذيبهم بالآيات البينات بعد ظهورها.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ ﴾؛ أي: في النظر إلى ما بينَ أيديهم وما خَلْفهم مِن السماء والأرض ﴿لَآيَةُ ﴾ بيِّنةً، ودلالةً واضحةً على قدرة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «أي».

﴿لِكُلِّ عَبْدِشُنِيبٍ ﴾: راجع إلى الله تعالى؛ لأنَّ الراجع إليه تعالى متفكِّر (١) في آياته الدالَّة على أنَّه قادرٌ على البعث وعلى عقاب المكذِّبين.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُر دَمِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَٱلطَّنْرِ ۗ وَٱلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُر دَمِنَّا فَضُلاً ﴾ على سائر الناس؛ ويندرج فيه النبوَّةُ والكتاب والملك (٢) والصوت الحسن، أو على سائر الأنبياء في زمانه؛ وهو ما ذكر بعده مِن المعجزات الخاصَّة به.

﴿ يُحِبَالُ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ فَضَلَّا ﴾ بإضمار: قولنا، أو مِن ﴿ ءَانَيْنَا ﴾ بإضمار: قلنا.

﴿أَوِّهِ ﴾ رجِّعي ﴿مَعَهُۥ ﴾ التسبيح، وقرئ: (أُوْبِي)(٣) مِن الأَوْبِ؛ أي: ارْجِعي معه في التسبيح؛ لأنَّه إذا رجَّعه فقد رجَع فيه، وذلك بخَلْق صوتٍ فيها مثلَ صوتِه؛ معجزةً له، كخَلْق الكلام في الشجرة.

وقيل: سيري معه أينما سارً.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «يتفكر».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤) نسبت للأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٥) في (ي): «موقوع».



بالحركة الإعرابيَّة، أو عطفاً على فاعل: ﴿أَوِي ﴾؛ أي: أوبي أنتِ والطيرُ، كقوله: اشكر أنت والطيرُ، كقوله: اشكر أنت والطيرُ، كقوله: ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

وبالنصب على محلِّه (۱)، ولا تأييدَ في القراءة بالرفع لهذا(۲)؛ لأنَّ مبناهُ على أنْ يتعيَّن فيها العطف على لفظ الجبال، وقد عرفتَ أنَّه غير متعيِّن، أو على أنَّه مفعول معه.

وقيل: عطفاً على ﴿فَضَّلًا ﴾ بمعنى: وسخرنا له الطير، وأصل النظم: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويبَ الجبالِ والطيرَ، وعدل إلى هذه الصيغة للفخامة والجزالة، والدلالة على كمال قدرته تعالى وعزَّة سلطانه وكبريائه.

وجعل الجبال والطير كالعقلاءِ المطيعين الذين إذا دعاهم سمعوا وأجابوا، وإذا أمرهم أذعنوا وأطاعوا؛ إشعاراً بأنَّ كلَّ حيوانٍ وجمادٍ مطيعٌ له ومنقادٌ لمشيئته غيرُ ممتنع على إرادته.

﴿وَأَلَنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾: وجعلناهُ له ليِّناً كالشمع؛ يُصرِّفه بيده كيف شاءَ بغير إحماءٍ بنارٍ ولا ضربِ بمطرقة، بإلانتِه أو بشدَّة قوَّته (٣).

\* \* \*

(١١) = ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِيغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: على محل الجبال، والقراءة بالنصب هي قراءة العشرة في المشهور عنهم.

<sup>(</sup>٢) رد على البيضاوي في قوله: (﴿وَٱلطَّيْرَ ﴾ عطف على محل الجبال، ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ف): «عليه السلام».

﴿ أَنِ أَعْمَلُ ﴾ (أَنْ) هي المفسّرة؛ أي: أمرناهُ أنِ اعمل، أو المصدريَّة؛ أي: بأن اعمل.

﴿ سَنِعَنتِ ﴾: دروعاً ضافياتِ (١)، يقال: سَبَغَ الثوبُ، إذ غطّى كلَّ ما هو عليه وفَضَلَ منه، والمراد: زيادته على البدن حتى يسترَ الساعدين والساقين، وهو أوَّل مَن اتَّخذها، وكانت قبل ذلك صفائحَ وكانت ثقالاً، ولذلك أمره بالتقدير؛ بأنْ يَجمع بين الخفَّة والحصانة؛ أي: لا تَقصِد الحصانة فتَثقُلَ، ولا الخفَّة فتزولَ المنفعةُ.

﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾: سَرْدِ الدِّرعِ، وهو أَنْ تُحكِمَها وتجعلَ نظامَ حَلَقِها ولاءً غيرَ مختلفة (٢)، ومنه سَرْدُ الكلام: نَظْمُه في نسقٍ واحدٍ.

وقيل: التقدير: أمر به في قَدْرِ الحَلْقة (٣)؛ أي: لا تجعلها صغيرةً فتَضعُفَ ولا يَقوى الدرعُ على الدفاع، ولا كبيرةً فيُنالَ لابسُها مِن (٤) خِلالها.

وقيل: هو في المسمار؛ أي: اجعل المسامير (٥) على قَدْرِ الحلَق؛ لا تُغلِّظها فتُخرَّق، ولا تُدقِّقها فتَعلق.

وهذان القولان(١٠) على الوجهين المذكورين في تفسير: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾، فردُّ الأخيرِ بأنَّ دروعها لم تكن مسمَّرةً مردودٌ؛ لأنَّ عدمَ الحاجة إلى التسمير على

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م) و(ي): «صافيات»، وفي (ف): «صافنات»، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>۲) في (ك): «مختلف».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ي): «في قدرها الحلقة» وفي (م): «وقدرها الحلقة».

<sup>(</sup>٤) «من»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «المسمار».

<sup>(</sup>٦) في النسخ عدا (ك): «وهذين القولين».



تقدير أن يكون الحديدُ ليِّناً بإلانته تعالى، وأمَّا إذا كان على طبيعتِه وليَّنه داودُ عليه السلام بشدَّة قوَّته، فلا بُدَّ مِن التسمير، وبهذا التفصيل ظهر فسادُ ما قيل: ويؤيد الرَّدَّ المذكورَ: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾.

﴿وَأَعْمَلُوا ﴾ الضمير لداودَ عليه السلام وأهلِه ﴿صَلِحًا ﴾ عملاً يُوافقُ أمرَ الله تعالى ﴿إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ترغيبٌ وترهيبٌ.

\* \* \*

(١٢) - ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ اللَّهُ رُّورَ وَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَنْ مِبِإِذْنِ رَبِّهِ - وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ إِنَّا لَذِقْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّبِحَ ﴾: وسخَّرنا لسليمان الريحَ (١) فيمَن نَصَبَ، و: لِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ مسخرةٌ فيمَن رَفَعَ (٢).

﴿غُدُوهَا شَهْرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرٌ ﴾؛ أي: جَرْيُها بالغداةِ مسيرةُ شهرٍ، وجَرْيُها بالعشيِّ كذلك.

﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾: النحاسِ المذابِ، أساله مِن معدنِ النحاس، فكان ينبعُ له نبوعَ الماء مِن الينبوع، ولذلك سمًّاه ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾، وكان ذلك باليَمَن.

﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ ﴾ ﴿ وَمَن ﴾ في محلِّ النصب عطفاً على ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾ ، و ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ حالٌ مُتقدِّمة ، أو في محلِّ الرفع على الابتداء ، و ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ خبرُ ه .

﴿بَيْنَيَدَيْدِ﴾: قُدَّامَه ﴿بِالْمِدْنِرَبِّهِ ِ﴾: بتيسيره، وقد سبق وجهُ هذه الاستعارة في -سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ف) و(ك): «مسخرة».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شعبة عن عاصم، وحفص وباقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

﴿ وَمَن يَزِغُ ﴾: يَعدِلْ ﴿ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ الذي أمرناه به مِن طاعة سليمان عليه السلام ﴿ نُذِقْ هُمِنْ عَذَابِ السَّاسِ النَّارِ ، قيل: كان معه مَلَكٌ بيده سَوطٌ مِن نارٍ ؛ فمَن زَاغَ عن أمرِه ، ضَرَبه ضربةً أَحْرقته .

## \* \* \*

(۱۳) \_ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَيْيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُودِ رَّاسِينَتٍ اعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾.

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَعَر بِبَ ﴾؛ أي: مساجدَ، إنَّما عبَّر عن المسجد بالمحراب؛ لاختصاصه به مِن بين سائر البيوت(١).

﴿وَتَمَثِيلَ ﴾ صورَ الملائكةِ والنبيينَ والعُبَّادِ؛ كانت تُعمَل في المساجد على هياكلِ العبادات التي اعتادوها ليراها الناسُ، فيَعبدوا نحوَ عبادتهم، ولم يكن عملُ التصاوير إذ ذاك حراماً.

﴿وَجِفَانِ ﴾: وصِحافٍ ﴿كالجوابي﴾: جمع جابية؛ وهي الحوض الكبير (٢)؛ لأنَّ الماء يُجبى فيها؛ أي: يُجمَع، جُعل الفعلُ لها مجازاً، وهي مِن الصفات الغالبة كالدَّابَة.

<sup>(</sup>۱) إن أراد بالمحراب المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام، ففيه نظر على ما يفهم من كلام بعض العلماء؛ لأنه على ما قال الشهاب والآلوسي: (مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر الأول كما قال السيوطي، وألف في ذلك رسالة، ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله). انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ١٩٤)، و«روح المعاني» (۲۲/ ٤٣). ورسالة السيوطي بعنوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» وقد طبعت مراراً. والقول بأن المراد بالمحاريب المساجد مبني عند الآلوسي على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف الإمام.

<sup>(</sup>٢) قوله: «جمع جابية وهي الحوض الكبير» تأخَّر في (ف) و(ك) إلى ما بعد قوله: «مجازاً».



وقرئ بحذف الياء اكتفاءً بالكسرة(١)، كقوله: ﴿ يَوْمَ يَـدُّعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ٦].

﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتٍ ﴾: ثابتاتٍ على الأَثافي لا تنزلُ عنها؛ كنايةً عن عِظَمِها، وهذه الكنايةُ كانت في منزلة التشبيه في قرينها.

﴿أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُردَشُكُوا ﴾ حكايةٌ لِمَا قيل لهم، و ﴿شُكُوا ﴾ مفعوله، أو حالُ بمعنى: شاكرين، أو نصبٌ على المصدر؛ أي: اشكروا شكراً، وحُذفَ فِعْله لدلالة ﴿أَعْمَلُوا ﴾ عليه مِن حيث إنَّ العملَ للمُنعِم شكرٌ له، ويجوز أن يكون مفعولاً به على طريقة المشاكلة، بمعنى: إنَّا سخَّرنا لكم الجِنَّ يعملونَ لكم ما شِئتم، فاعملوا أنتُم لنا شكراً.

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ المتوفِّر على أداء الشكر بقلبه ولسانِه وجوارحه في أكثرِ أوقاته (٢).

### \* \* \*

(١٤) \_ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيَنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾.

﴿ فَلَمَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ ﴾: على سليمانَ ﴿ٱلْمَوْتَ مَادَهَمُ ﴾ الضمير للجِنِّ ﴿عَلَى مَوْتِهِ = إِلَّا دَاَبَّةُ ٱلْأَرْضِ ﴾ هي الأَرضةُ اسمها: السُّرْفَة، والأَرْضُ \_ وهو تأثُّر الخشبة منها \_ فِعلُها (٣)، فأُضيفت إليه.

<sup>(</sup>١) أثبت الياء وصلًا ووقفاً ابن كثير، وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو، وباقي السبعة بحذفها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «الأوقات».

<sup>(</sup>٣) في (ك): (بفعلها).

﴿ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ ﴾ المِنسَاة: العصا؛ لأنَّه يُنسأُ بها؛ أي: يُطرد ويُؤخَّر، وقرئ: بفتح الميم وتخفيفِ الهمزة قلباً وحذفاً (١)، وكلاهما ليس بقياسٍ، ولكن [إخراج الهمزة بينَ بينَ هو] التخفيف القياسي.

و: (مِنْسَاءته) على مِفْعالَة (٢)، كما يقال في المِيْضَأة: مِيْضاءَة.

و: ﴿ مِنسَأَتَهُ ﴾ (٢)؛ أي: مِن طَرَفِ عصاهُ، استُعيرت مِن سَأَةِ القوسِ، وفيه لغتان؛ كَقَحَةٍ وقِحَةٍ.

﴿ فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتِ ٱلْجِفُّ ﴾ مِن تَبيَّن الشيءُ: إذا ظَهَر وانجلي (١)، أو مِن تَبيَّنهُ: إذا تحقَّقه.

﴿ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ ﴿ أَن ﴾ مع صلتها بدلٌ مِن ﴿ الْجِنْ ﴾ بدلَ الاشتمال؛ كقولك: تبيَّن زيدٌ جهلُه؛ أي: تبيَّن جهلُ زيدٍ، أو مفعول به.

وعلى الأول الظهور في المعنى للمُبدَل مِن الجنِّ لا لهم؛ أي: ظهر أنَّ الجنَّ لو كانوا يعلمون الغيب ﴿مَالِبَثُواْفِٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴾.

وعلى الثاني معناه: تحقَّق الجنُّ أنْ لو كانوا يعلمون الغيبَ كما يزعمونَ لعلموا

<sup>(</sup>١) أي: بقلبها ألفاً، أو بحذفها بالكلية، فهما قراءتان ذكرهما في «الكشاف» (٣/ ٥٧٣) والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه، و «البحر» (١٧/ ٤١٤).

وقرأ بالتسهيل لكن مع كسر الميم نافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٧٣)، و «البحر» (١٧/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و«المحتسب» (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): «وتجلى».



بموته حالَ وقوعه فلم يَلبثوا بعده حولاً في تسخيره، أو: عَلِم الجنُّ كلُّهم عِلْماً بيِّناً بعد التباسِ الأمرِ على عامَّتهم وضَعَفَتهم، وتوهُّمهم أنَّ كبراءَهم يَصدُقون في ادِّعائهم علم الغيب.

# \* \* \*

(١٥) - ﴿لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاللَّهُ مُنْدُواْ لَهُ مَلْدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾.

﴿ لَقَذَكَانَ لِسَبَإٍ ﴾ الانتظامُ بيِّنٌ في القصَّتين؛ أنَّ الأولى في مدح الشَّكور، والثانيةَ في ذمِّ الكفور وبيانِ جزاءِ كفرانه.

وقرئ: ﴿لِسَبَإِ﴾ مُنصَرِفاً؛ أي: لأولادِ سبأٍ، وهو سَبَأُ بنُ يَعْرُبَ بنِ قَحطانَ، وبالفتح ممنوعاً عن الصَّرْف(١)؛ على معنى القبيلة أو المدينة، و: (سبا) بقلب الهمزة ألفاً(٢).

﴿ فِي مَسْاكِنِهِمْ ﴾: مواضعِ سُكْناهم، وهي باليمن، يقال لها: مَأْرِب، وقرئ: ﴿ مَسْكَنِهِم ﴾ بفتح الكاف وكسرها (٣) حملاً على ما شذَّ مِن القياس، كالمَسْجد والمَطْلِع.

﴿ اَيَةٌ ﴾؛ أي: عَلَامةٌ تدلُّ أنَّ لهم إلهاً خَلَقهم ورزقهم؛ لأنَّ ما أعطاهم مِن أنواع الشجر وألوانِ الثمر كان خارجاً عن وُسْع البشر.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو، البزيُّ عن ابن كثير: ﴿لِسَبأَ﴾، وقرأ قنبل: ﴿لِسَبأُ﴾، وقرأ الباقون: ﴿لِسَبأِ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٧)، و«النشر» (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر الكسائي، وقرأ بالفتح مفرداً حمزة وحفص، وقرأ الباقون بالكسر جمعاً. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

﴿ جَنَّتَانِ ﴾ بدل مِن ﴿ ءَايَةٌ ﴾، أو: خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هي جنتان، وقرئ بالنصب(١) على المدح، ودلَّ ذلك على أنَّ في رفعه معنى المدح، والمراد: جماعتان مِن البساتين، لا بستانان اثنان.

﴿عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ﴾ جماعة عن يمينِ بلدهم، وجماعة عن شمالِه، كلُّ واحدٍ منهما لتقارب بساتينها وتضامِّها(٢) والتفافِ أغصانها كجنَّةٍ واحدةٍ، أو بستانُ كلِّ رجلِ منهم عن يمين مسكنه وشماله.

﴿كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴾ حكايةٌ لِمَا قيل لهم؛ أي: قلنا على لسانِ الأنبياء عليهم السلام المبعوثين إليهم، أو هم أحقًاء بأنْ يقال لهم، أو قال لهم لسانُ الحال.

﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ لم تكن سَبْخةً، ولا عاهَةَ فيها ولا هامَّةَ، استئنافٌ للدلالة على مُوجِب الشكر، وتعليلٌ للأمر؛ أي: هذه البلدةُ التي فيها رزقُكم بلدةٌ طيبة.

﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾: وربُّكم الذي رَزَقكم وطَلَبَ شُكرَكم ربُّ غفورٌ فَرَطاتِ مَن يَشكُره.

وقرئ: (بلدةً.... وربًّا) بالنصب على المدح (٣)، أو: اسْكُنوا واعبدُوا.

\* \* \*

(١٦) - ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمَطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: (جنتين)، ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «ونظامها».

<sup>(</sup>٣) نسبت ليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ عن الشُّكر ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ جمع: عَرِمَة؛ وهي الحجارةُ المركومةُ، والمراد: المُسنَّاةُ التي عقدوها سِكْراً.

وقيل: ﴿ أَلْعَرِمٍ ﴾ اسمُ الوادي الذي فيه السِّكْرُ، أو الوادي الذي جاء منه السيل، وقيل: المطرُ الشديدُ، أو الجُرَذ الذي نَقبَ السِّكْرَ عليهم.

﴿ وَلَدَّلْنَهُم بِجَنَّلَتُهِمْ جَنَّتَيْنِ ﴾ تسميةُ الله لهم جنَّتين؛ للمشاكلة مع التهكُّم.

﴿ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمُطٍ ﴾ الأُكُلُ بالضّمِّ والسكون: الثَّمَر، والخَمْطُ: شجرُ الأَراك، وقيل: كُلُ نبتٍ أَخذ طعماً مِن مرارةٍ حتى الأراك، وقيل: كلُّ نبتٍ أَخذ طعماً مِن مرارةٍ حتى لا يُمكِن أكلُه.

وقرئ: ﴿أَكُلِ ﴾ بالتنوين، والإضافة إلى ﴿خَمَطٍ ﴾(١)، وإذا نوِّن جعل ﴿خَمَطٍ ﴾ (١)، وإذا نوِّن جعل ﴿خَمَطٍ ﴾ بدلاً منه، كأنَّه قيل: ذواتي أُكُلِ بشع، أو جعل أصله: ذواتي أُكُلِ أُكُلِ خمطٍ، بحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وأمَّا الإضافة؛ فلأنَّ الخمطَ في معنى البَرِير وهو ثمرُه.

﴿وَأَثْلِ ﴾: شجرٌ يُشبِه الطَّرْفاءَ أعظمُ منه وأجودُ عوداً.

﴿وَشَىٰءِمِن سِدْرِقَلِيلِ ﴾ السِّدْر: شجرُ النَّبِق، وهو ممَّا يطيبُ أكلُه، ولذلك كان يُغرَس في الجنان الأُول(٢) ويُرغَب فيه، ولذلك قيَّده بالقلَّة، وبالغَ فيه بقوله: ﴿وَشَىٰءِمِن سِدْرِ ﴾؛ أي: بقيَ أثرٌ مّا منه على(٣) الجنانِ المُبدَلة يتذاكرونَ به ما كان

<sup>(</sup>١) قرأ بالإضافة أبو عمرو، وباقي السبعة بالتنوين. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) «الأول» ليس في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «في».

ويتحسَّرون عليه، والأَثْلُ والسِّدرُ معطوفان على ﴿أُكُلِ ﴾ لا على ﴿خَطِ ﴾، فإنَّ ﴿ الْأَثْلُ له.

وقرئ: (وأثلاً.... وشيئاً) بالنصب(١)؛ عطفاً على ﴿جَنَّتَيْنِ ﴾.

\* \* \*

(١٧) ـ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواۤ وَهَلۡ ثَجَزِىۤ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾.

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُوا ﴾: بسبب كفرانهم النعمة، أو: بسبب كفرهم بالرُّسل، وتقديم المفعول على ﴿جَزَيْنَهُم ﴾(٢)؛ للاهتمام والتعظيم، ولذلك أُشير إليه بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾.

﴿ وَهَلَ نُجْزِي ﴾ (٣) لمَّا استُعمل الجزاءُ في معنى العقاب قيل: هل نُجازي، بمعنى: نعاقب؛ أي: هل نُجازي بمثلِ هذا الجزاء، وهو العقابُ العاجلُ ﴿ إِلَا المِنْ فَي الكفران أو الكفر.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْ رَكْنَا فِيهَا ﴾ بالتوسعةِ على أهلها، وهي قرى

(١) نسبت للفضل بن إبراهيم. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

(۲) في (م): «مع جزينا».

(٣) في (م): «يجازى»، وهي والمثبت قراءتان سبعيتان، فقد قرأ حفص وحمزة والكسائيّ: ﴿وَهَلّ ثُجُرِيّ ﴾ بالنَّون وكسر الرَّاي ﴿إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ بالنصب، والباقون بالياء وفتح الزَّاي والرَّفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

الشام ﴿ قُرُى ظَهِرَةً ﴾: متواصلةً يُسرى بعضُها مِن بعضٍ ، أو: راكبةً متنَ الطريق ظاهرةً للسابلة (١).

﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيِّرِ ﴾ قيل: كان الغادي (٢) منهم يَقيلُ في قريةٍ، والرائحُ يبيتُ في قريةٍ، الله على السَّامَ، لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوًا، ولا يحتاج إلى حملِ زادٍ ولا ماءٍ.

﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ على إرادة القول بلسان الحال، إذ لا قولَ لهم ثمَّة، ولكنْ لمَّا هيئت أسبابُهم ومُكّنوا مِن السير، كأنّهم (٣) أُمِروا بذلك وأُذِنوا فيه.

﴿لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾؛ أي: إنْ شئتم بالليل، وإنْ شئتم بالنهار؛ فإنَّه لا يختلف الأمرُ فيها باختلاف الأوقات.

أو: سيروا فيها آمنينَ وإنْ طالت مدَّةُ سفرِكم وامتدَّت أياماً ولياليَ.

أو: سيروا لياليَ أعمارِكم وأيامَها لا تَلقَون فيها إلَّا الأمنَ.

米 米 米

(١٩) \_ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَّزَقٍ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَادِ شَكُورٍ ﴾.

﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ سئموا أطيبَ العيشِ، وملُّوا(٤) العافية والترفُّه، وبَطِروا النعمة، فطلبوا الكَدَّ والتعب، كما طَلب بنو إسرائيل الشوم والبصلَ مكانَ

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م) و(ي): «للسائلة».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «القادم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «كأنه».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وهو».

المَنِّ والسَّنُوى، وهو بأن (١) يَجعل اللهُ تعالى بينهم وبين الشام مفاوزَ ليرَكبوا الرواحلَ ويتزوَّدوا الأزوادَ (٢)، ويتطاولوا بها على الفقراء، فجعل اللهُ لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسِّطة.

وقرئ: ﴿رَبُنَا بِاعَدَ﴾ (٣) على لفظِ الخبر، ومعناه على خلاف ذلك (٤)، وهو استبعادُ مسائرهم على قصدِها ودنوِّها لفَرْط تنعُّمهم وترقُّههم، وعدمُ الاعتداد بما أُنعم عليهم فيه، كأنَّهم (٥) تشاحُّوا على ربِّهم وشَكُوا إليه.

ومثله قراءةُ مَن قرأ: (ربُّنا بَعَّدَ)(٢)، أو: (ربَّنا بَعُدَ) على النداء، ورفعِ (بينُ)(٧) بإسناد الفعل إليه.

﴿ وَظَلَمُوا أَنفُكُمُ مَ اللَّهِ عَيثُ بَطِروا النعمةَ ولم يعتدُّوا بها.

﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ ﴾؛ أي: عظاتٍ وعِبَراً، يُتحدَّث بهم ويُتمثَّل، فيقال: تفرَّقوا أيدى سَبَا.



(۱) في (ك): «أن».

(٢) في (م): «ويزدادوا الأزاود».

(٣) قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٠).

(٤) سقط من (ك).

(٥) في (ك): «قيل كانوا».

(٦) نسبت لابن عباس وابن الحنفية وابن يعمر وآخرين. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٨٩)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٢١٤).

(٧) نسبت لسعيد بن أبي الحسن أخى الحسن البصري. انظر: «المحرر الوجيز» (٤١٦/٤).

(٨) في هامش (ف) و(ي): «عبارة القاضي: ففرفناهم، ولا يخلو ما فيها من سوء الأدب الناشئ عدم الوقوف عن فصاحة الواو الواقعة في كلام الله تعالى. منه.».



غايةَ التفريق، لَحِقَ غسَّانُ بالشام، وأَنْمار بيثربَ، وجذام بتِهامة، والأَزْد بعُمَان.

﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ على الطاعة والبلاءِ ﴿ شَكُورٍ ﴾ للنِّعم في الرخاء.

\* \* \*

(٢٠) - ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ﴾ بالرفع ﴿ ظَنَّهُ ، ﴾ بالنصب؛ أي: حقَّق عليهم ظنَّه صادقاً.

وقرئ: بنصب (إبليسَ) ورفع (ظنُّه)(١)؛ أي: وَجَدَهُ ظنُّه صادقاً.

وقرئ بتخفيف ﴿صَدَّقَ ﴾(٢) على الوجهين:

ومعنى الأول<sup>(٣)</sup>: صَدَقَ إبليسُ في ظنِّه، أو: صَدَقَ يَظنُّ ظنَّا، نحو: فعلتَه جهدَك؛ أي: أن تجهدَ جهدَك.

ومعنى الثاني(١٠): قال له ظنُّه الصدقَ حين خيَّلَه إغواؤهم يقولون: صَدَقَكَ ظنُّك.

وبالتخفيف ورفعِهما (٥)؛ على أنَّ (ظنُّه) بـدلٌ منه؛ أي: صَـدَقَ عليهم ظنُّ إبليسَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۸۹)، و «الكشاف» (۳/ ۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتشديد، والباقون بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) أي: تخفيف (صَدَق) ورفع (إبليسُ) ونصب (ظنَّه)، وهي قراءة سبعية كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) أي: تخفيف (صَدَق) ونصب (إبليسَ) ورفع (ظنُّه)، وهي قراءة شاذة كما تقدم. أما تشديد (صدَّق) مع كل من القراءتين فقد تقدم توجيهه، وكل القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و «الكشاف» (٣/ ٥٧٨).

﴿ فَٱتَّبَعُوهُ ﴾ إنْ جعلنا الضمير هنا وفي ﴿ عَلَيْمِمْ ﴾ لبني آدم، كان كالبرهان على أنَّ أهلَ سَبَأ اتَّبعوا الشيطان فأغواهم.

ومعنى صِدْقِ ظنِّ إبليسَ في تخييله إغواءَهم: أنَّه حين وجد آدمَ عليه السلام ضعيفَ العزم، وقد أَصغى إلى وسوسته، قال: إنَّ ذرِّيَته أضعفُ عزماً منه، فظنَّ بهم اتِّباعَه، وقال: لأُضلنَّهم ولأُغوينَّهم.

﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قلَّل المؤمنين بالنسبة إلى الكفَّار على أنَّ ﴿مِنَ ﴾ للبيان؛ أي: إلَّا فريقاً منهم المؤمنون؛ لقوله: ﴿لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ وإِلَّا عَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وإنْ كان للتبعيض، فهم المخلصون لقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠].

\* \* \*

(٢١) \_ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مَلَتِهِم مِّن سُلْطَنٍ ﴾ ؛ أي: مِن تسلُّط واستيلاءٍ بالوسوسة والاستعلاء.

﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ ﴾: إلَّا ليَظهر علمُنا بإيمانِ مَن آمَنَ، وشَكِّ مَن شَكَّ؛ بتميُّزهم عن (١) مظاهر الرسول والمؤمنين.

وقرئ: (ليُعلَم) على البناء للمفعول(٢).

والمرادُ بالعلم متعلَّقُه؛ ليترتَّب عليه الجزاءُ، ولذلك علِّل التسلُّطُ به.

في (ف) و(ك): «على».

<sup>(</sup>٢) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).



وفي (١) قوله: ﴿ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ وتغيير نظم الصِّلتين بإيرادِ الجملة الاسميَّة، وتنكيرِ الشَّكِّ، وجعلِه مَقَرَّا لهم، ما لا يخفى؛ أي: ممَّن هو راسخٌ في الشَّكِّ عظيمٌ لا يَرعوي منه؛ أي: لا يتوب وعلى الكفر يموت.

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ محافظٌ، والزِّنتان متآخِيتان (٢٠).

## \* \* \*

(۲۲) \_ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَنُونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾.

﴿ قُلِ ﴾ للمشركين: ﴿ أَدْعُوا اللَّهِ يَكَ زَعَمْتُم ﴾ خُذف مفعو لا ﴿ زَعَمْتُم ﴾ ، والتقدير: زعمتُموه آلهة ؛ أمَّا الأول: فلطول الموصول بصلته ، وأمَّا الثاني: فلقيام صفته مقامه ، وهو: ﴿ مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ وهو حذفٌ شائعٌ إذا كان معلوماً ، ولا يستقيم أن يكون هو مفعولَه الثاني ؛ لأنَّ قولك: هم مِن دون الله ، لا يلتئم (٢) كلاماً ولا (١) ﴿ لَا يَمْلِكُون ﴾ ؛ لأنَّهم لم يَزعموا ذلك بل نقيضَه ، والمعنى: ادعُوهم فيما يهمكُم مِن جَلْبِ نفعٍ ودفعٍ ضُرٍّ ، كما تَدْعون الله تعالى ، هل يستجيبون لكم بشيء ؟!.

﴿لَا يَمْلِكُونَ ﴾ بأنفسهم واختيارِهم ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ مِن خيرٍ أو شَرٍّ، أونفعِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «في».

<sup>(</sup>۲) أي: فعيل ومفاعل يردان بمعنى واحد كثيراً؛ كالجليس بمعنى المجالس، وليس المحافظ بمعنى: المواظب المداوم، بل بمعنى: الوكيل القائم على أحواله وأموره. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «يتم».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك) و (م): «و» دون كلمة «لا».

أو ضُرِّ، استئنافُ الجوابِ عنهم بعدَ أمرِهم إشعارٌ بأنَّه متعيِّن ضروريٌّ لا يَحتمل غيرَه، ولا يُمكنهم الإفصاح عنه لكونه حجَّةً عليهم.

قوله: ﴿ وَ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ تعميمٌ عرفيٌّ؛ أي: لا يملكون شيئاً مّا في موضع مّا، أو لأنَّ الهتهم بعضها سماويَّة كالملائكة والكواكب، وبعضها أرضيَّة كالأصنام، أو لأنَّ الأسبابَ القريبةَ للخير والشَّرِّ إمَّا سماويَّةٌ وإمَّا أرضيَّة، والجمل المعطوفة على الاستئنافية كلُّها لبيان منافاةِ صفاتهم للألوهيَّة بالكلية إلزاماً لهم.

﴿ وَمَا لَمُ مُ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾: في هذين الجنسين؛ مِن شركةٍ في خَلْقهما ولا في ملكِهما.

﴿ وَمَا لَمُ مَ فِيهِ مَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنَهُم مِّن ظَهِيرِ ﴾: مِن مُعِينٍ (١) يُعينه على خَلْقهما وتدبير هما، يعني أنَّهم في العَجْز والبُعْد عن صفات الربوبيَّة بهذه المثابة، فكيف يصحُّ أَنْ يُعبَدوا ويُدعَ وا ويُرجَ واكما يُعبَد اللهُ تعالى ويُدعى ويُرجى؟!.

\* \* \*

(٢٣) - ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴾.

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعُ الشَّفَعُ أَلَشَ فَعَدُهُ ﴿ أَي: لا تَنفعهم مِن جهة الشفاعة أيضاً كما تزعمون (٢٠)، إذ لا تنفع الشفاعة عنده ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴿ قرئ على البناءَين (٣).

<sup>(</sup>١) في (م): (عون».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و (ك): «تدعون».

<sup>(</sup>٣) قرأ بالبناء للمجهول أبو عمرو وحمزة والكسائي، والباقون للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).



أي: إلا لمن أذِنَ له أن يَشْفَعَ، أو: لمن أذِنَ أن يُشْفَعَ له (١)؛ فإنَّ اللامَ المتعلِّقة بالشفاعة قد تكون للشافع، وقد تكون للمشفوع له، والأليق بهذا الموضع أن تكون بمعنى المشفوع له واللام الثانية كالثابتة (١) في قولك: أذن لزيدٍ لعمرٍ و؛ أي: لأجُله، والمعنى: لا تنفع الشفاعةُ إلَّا كائنةً لمَن وقع الإذنُ للشفيع لأجله، حتى يكون ردًّا (١) لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ أي: لا تنفعكم شفاعتهم؛ لأنّهم لا يُؤذنون أن يشفعوا.

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ غايةٌ لمفهوم الكلام، فإنَّ توقُّفَ الشفاعةِ على الإذن مُؤذِنٌ بأنَّ ثمَّة انتظاراً للإذنِ وفزعاً للراجينَ للشفاعة والشفعاء مِن أَنْ لا يُؤذَن لهم، كأنَّه قيل (٤): يتربصونَ فزعينَ حتى كُشفَ الفزعُ عن قلوبهم بالإذن في الشفاعة.

والتفزيع: كشف الفزع وإزالتُه.

وقرئ: مخفَّفاً بمعنى المشدَّد(٥).

وقرئ: بالراء المهملة والغين المعجمة (٢)؛ أي: نُفِيَ الوجلُ عنها وأُفنيَ، من قولهم: فرَغَ الزادُ، إذا لم يبقَ منه شيءٌ.

<sup>(</sup>۱) الظاهر من كلام المفسرين أن كلا هذين الوجهين يصلح على كل من القراءتين لا أن أحدهما على القراءة بالمبني للمعلوم والآخر على القراءة بالمبني للمجهول. انظر: «الكشاف» ( $^{(7)}$   $^{(8)}$ )، و «روح المعانى» ( $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ي): «كالثالثة»، وسقطت من (ف) و(م)، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «راداً».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٥) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) أي: (فُرِّغُ)، ذكرها الزمخشري دون نسبة، ونسبها أبو حيان لابن عمر والحسن وقتادة وغيرهم. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٠)، و«البحر» (١٧/ ٤٤١).

و: (فَرغَ) مشدَّداً ومخفَّفاً(١).

أصل ﴿ فُرِيَّعَ ﴾ بالزاي المعجمة: فُزِّعَ الوجلُ عنها، ثم تُركَ ذِكْرُ الوَجَلِ وأُسند إلى الجارِّ والمجرور، كما تقول: دُفِعَ إلى زيدٍ، إذا عُلمَ المدفوعُ.

وأصل المخفَّف: فَزِع<sup>(۲)</sup> الوَجَلُ؛ أي: انتفى عنها وفَنيَ، ثم حذف الفاعل وأُسند إلى الجارِّ والمجرور.

﴿ قَالُواْ ﴾؛ أي: قال بعضُهم لبعضٍ: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ﴾ في الشفاعة ﴿ قَالُواْ ٱلْحَقَ ﴾؛ أي: قالوا: قال القولَ الحقَّ، وهو الإذنُ بالشفاعة لمَن ارتضى مِن المؤمنين. وقرئ: (الحقُّ) بالرفع (٢٠)؛ أي: مقولُه الحقُّ.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾: ذو العلوِّ والكبرياء، وليس لمَلَكٍ مُقرَّب ولا نبيٍّ مُرسَل أَنْ يتكلَّم ذلك اليومَ إلَّا بإذنه وأنْ يشفع إلَّا لمَن ارتضى.

\* \* \*

(٢٤) - ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّرَ كَالسَّ مَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَا كُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي صَلَالِ مَيْدِ ﴾.

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّرِ كَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقريرٌ لقوله: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ ، ولذلك أَمَرَ بالجواب بعد سؤالهم بقوله:

﴿ قُلِاً لِلَّهُ ﴾ لتعيُّنه عند العقل، وفيه إشعارٌ بأنَّهم إنْ سكتوا وتلعثموا في الجواب

<sup>(</sup>١) قرأ الحسن وقتادة وأبو المتوكل: (فَرَّغَ) بالتشديد مبنيا للفاعل، وقرأ الحسن أيضاً كذلك إلا أنه خفف الراء. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٩٢)، و«البحر» (١٩٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ف): «فرغ»، وسقطت الجملة من (م) و(ي)، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٤٤٣).

مخافةَ الإلزام، فهم مُقِرُّون بقلوبهم؛ لعِلْمهم أنْ لا جوابَ إلَّا هذا، وإن ألجم العناد وحبُّ الشرك أفواههم أنْ ينطقوا به.

﴿ وَإِنَّا أَوْلِيَا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ ضَلَالِ مَبِيبٍ ﴾؛ أي: وإنَّ أحدَ الفريقين: مِن الموحِّدين الذين يخصُّون الرازق وحده المتفرِّد بالقدرة الواجب لذاته بالعبادة، ومِن المشركين الذين يشركون الجماد النازل في أدنى مراتب الإمكان، لعلى أَحَدِ الأمرين مِن الضلال والهدى، وهو غايةٌ في الإنصاف الذي كلُّ مَن سمعه مِن الموافق والمخالف رضيه.

وفي طيِّهِ \_ بعد ما تقدَّم مِن التقرير البليغ \_ تعريضٌ بمَن هو في ضلالٍ مِن الفريقين ومَن هو على الهدى أبلغُ مِن التصريح؛ لأنَّه في صورة الإنصاف المُبكِّت للخصم المشاغِب.

وإنَّما خُولف بين حرفَي التعدية؛ لأنَّ المُحِقَّ كالمستعلي على جوادٍ يَركضُه حيث يَشاءُ، أو على منارٍ مُشرفٍ على كلِّ أحدٍ مطَّلع على كلِّ شيء، والمبطلَ كالمحبوس في مطمورة لا يمكنه التفصِّي منها، لا يرى ما على وجه الخلاص، أو كالمنغمسِ في ظلامٍ مُرتبِك لا يَرى وجهةً يتوجَّه إليها، ثم أتبعه بقوله:

(٢٥) - ﴿ قُل لَّا تُسْتَلُوكَ عَمَّا آَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ قُلْلاً تُسْنَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْنَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بما هو أبلغُ مِن الأول في إرخاء العنانِ والإنصاف، وبالغ فيه حتى بلغ ذروة الإخبات (١)، حيث نسب الإجرام إلى نفسِه وأصحابِه، والعملَ إليهم، وهو بناءٌ على الفرش والتقدير، فلا يلزم إجرامُهم ولا يخلو عن التعريضِ المذكورِ أيضاً مع التهكُم.

<sup>(</sup>١) الإخبات: الخضوع والتذلل، والمراد هنا: حتى بلغ ذروة إخباتهم وإسكاتهم.

(٢٦) - ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ يـومَ القيامـة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ ﴾: يَحكـم ويفصل بأنْ يُدخِـل المحقِّيـن الجنةَ والمبطليـنَ النارَ.

﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَ احُ ﴾: الحاكم الفصل في القضايا المنغلقة ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما ينبغي أنْ يقضى به.

# \* \* \*

(٢٧) - ﴿ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَآ ۚ كُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿ قُلْ آرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقّتُ مِهِ مِشْرَكَ آءً ﴾: استفسازٌ عن شُبهتهم بعد إلزامهم الحجّة؛ تبصيراً إيّاهم بخطائهم العظيم، وزيادةً في التبكيت؛ أي: أرونيهم بأيّ صفةٍ أَلحقتموهم به في استحقاقِ العبادةِ، وأشركتُموهم به في التعظيم، وكيف قايَسْتُم الجمادَ الذي هو في غاية العَجْز والذّلّة، بالقادر الذي قهر كلّ شيء بقدرته (۱).

﴿كُلَّا ﴾: ردعٌ لهم عن دينهم (٢) بعدما بصَّرهم بإبطاله عند المقايسة.

﴿ بَلَ ﴾ إضرابٌ بعد الرَّدع عن الشرك إلى حَصْر الإلهيَّة في الله تعالى ومحضِ التوحيد.

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾: الموصوفُ بالغَلَبة وكمالِ القدرة والحكمةِ، تنبيهُ لهم على تفاحش غلطهم وتعامِي بصائرهم، كأنَّه قال: أينَ شركاؤكم مِن هذا الوصف؟! وهو راجعٌ إلى الله تعالى، أو ضميرُ الشأن كما في قوله: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ الوصف؟!

 <sup>(</sup>١) في (م): «بالقدرة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ذنبهم».

أَكَدُّ ﴾ وكيف ما كان فهو دالُّ على انفراده بالوصفين، الملقِم إيَّاهم الحجرَ (١١).

# \* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِمَنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾: ﴿ كَآفَةً ﴾ مِن كفَّ: إذا منع، صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: إرسالةً عامَّةً محيطةً بهم، مانعةً لهم مِن أنْ يَخرج منهم أحدٌ.

وقال الزجَّاج: جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ (٢)، فجعله حالاً مِن الكاف، وحقُّ التاء على هذا أن يكون للمبالغة كتاءِ الرَّاوية والعَلَامة.

ويجوزُ جعلُه حالاً مِن (الناس) متقدِّمةً، فإنَّ تقدُّم الحالِ على صاحبه المجرورِ مختلَفٌ فيه؛ فذهب أبي عليِّ وابنِ كيسان وابنِ برهان وابنِ مالك إلى أنَّه يجوز، وهو الصحيح، ولا حاجة حينئذٍ إلى أنْ تُتأوَّل اللام بمعنى (إلى)؛ فإنَّ (أرسل) يتعدَّى باللام، كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩].

﴿بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾: للمطيعين والعاصين ﴿وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: فيَحملهم جهلُهم على مخالفتك.

\* \* \*

(٢٩) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ مِن فَرْط تعنُّتهم لا مِن فَرْط جهلِهم، ولذلك عطف بالواو دون الفاء:

<sup>(</sup>١) في (ك): «الملهم إياهم الحجة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٥٤).

﴿مَتَىٰهَٰنَذَاٱلْوَعْدُ﴾ يعنون المبشَّرَ به والمنذَرَ عنه، أو الموعودَ بقوله: ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾.

﴿إِنكُنتُمْ صَالِمِقِينَ ﴾ يخاطبون به رسولَ الله ﷺ والمؤمنين.

ولمَّا كان سؤالهم عن تعيين الميعاد تعنَّتاً وإنكاراً لا استرشاداً، جاء الجوابُ تهديداً ووعيداً مطابقاً لِمَا قصدوه:

# \* \* \*

(٣٠) \_ ﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

﴿ قُل لَكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ ﴾ الميعادُ ظرفُ الوعد مِن مكانٍ أو زمانٍ، وهو هاهنا الزمانُ، والإضافةُ للتبيين، كما تقول: سَحْقُ ثوبٍ (١)، قيل: ويؤيِّده أنَّه قُرئَ: (ميعادٌ يومٌ) (١) فأبدل منه اليوم، وقرئ: (يوماً) (١) على التعظيم، وتقديره: لكم ميعادٌ، أعني: يوماً، ويجوز أن يكون الرفع أيضاً على التعظيم.

﴿ لَا تَسْتَغَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾؛ أي: إذا فاجأكم لا تستطيعونَ عنه تأخُّراً ولا عليه تقدُّماً.

## \* \* \*

(٣١) \_ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الطَّلِلْمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـ قُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّائِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا آنَتُمْ لَكُنَا مُوْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) السحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي، ويضاف للبيان فيقال: سحق بُرْدٍ، وسحق عمامة، وسحق ثوب. انظر: «النهاية» (مادة: سحق)، و «المغرب» (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٣)، و«البحر المحيط» (١٧/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) أي: (ميعادٌ يوماً)، نسبت لليزيدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ كُفُرُو

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ ﴾ مِن الكتب المتقدِّمة المنزلةِ على الأنبياء عليهم السلام الدالَّة على البعث.

روي أنَّ كفارَ مكَّة سألوا أهلَ الكتاب عنه، فأُخبروهم أنَّهم يَجدون نعتَه في كتبهم، فغضبوا وقالوا ذلك.

وقيل: (الذي بين يديه) القيامةُ، ثم أخبر عن صورةِ حالِهم في الآخرة فقال له عليه السلام أو لكلِّ مَن يستحقُّ أنْ يُخاطَب:

﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذِ ٱلظَّلِمُوكَ مَوْقُوفُوكَ عِندَرَتِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ ﴾؛ أي: لو ترى في الآخرة موقفهم عند المحاسبة وهم يتحاورون (١١ ويتراجعون (١٦) القول، وجواب (لو) محذوف للدلالة على ما لا يدخل تحت الوصف مِن العَجَب والهولِ والفزع.

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ ﴾؛ أي: الأَتباع ﴿ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ ﴾ للرؤساء: ﴿ لَوَلَا التَّمْ ﴾: لولا إضلالُكم وصدُّكم عن الإيمان ﴿ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ﴾ باتِّباع الرسول.

\* \* \*

(٣٢) \_ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوّاْ أَنَحْنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ اَلْهُ كَن بَعْدَ إِذْ جَاَءَكُمْ بَكُونُ مُكَدَدُنَكُمْ عَنِ اَلْهُ كَن بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجْوِمِينَ ﴾.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوا ﴾ أتى بصيغة المضارع تصويراً للحال، ثم عدل عنها إلى الماضي، ولذلك ترك العاطف هنا.

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م) و(ي): «يتجاوزون».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (ويراجعون).

﴿ أَنَنَ صَكَدَ نَكُرُ عَنِ ٱلْمُكَىٰ بَعَدَ إِذَ جَاءَكُم ﴾ قد يُتَسع في ظروفِ الزمانِ ما لا يُتَسع في غيرها؛ فيُضاف بعضُها إلى بعضٍ وإلى الجملِ، فلذلك أضيف ﴿ بَعَدَ ﴾ إلى ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿إذْ ﴾، و ﴿ إذْ ﴾ الجملة.

﴿ بَلْ ثُنتُ مِعْمِ مِينَ ﴾ أولى الاسمَ الهمزة؛ لإنكارِ أنْ يكونوا هم الصادِّين إيَّاهم عن الهدى بعد إذ جاءهم وتمكَّنوا منه، وإثباتِ أنَّهم الذين صُدُّوا باختيارهم وآثروا الضلالَ على الهدى، ولذا أضرب عن دعواهم الإضلالَ عليهم إلى أنَّهم هم الذين أجرموا بكسبهم (۱).

\* \* \*

(٣٣) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَاۤ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي آَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَ ﴾ عطف هذا الكلام على كلامِهم الأول بالواو(٢) دون كلام المستكبرين في جوابهم؛ لأنَّه ابتداء حواب حقُّه الاستئناف.

﴿ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبُرُوا ﴾ كرَّر المستضعفون عليهم، وقابلوا إضرابهم بقولهم:

﴿ بَلُ مَكُرُ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ مبطلينَ إضرابَهم بالإضرابِ عنه إلى أنَّ الإضلالَ كان مِن جهةِ مكرِكم الدائم، وحملِكم إيَّانا على الشرك واتخاذ الأنداد، لا مِن جهتنا واختيارِنا، وأُضيف المكر إلى الظرف على الاتِّساع وإجراءِ الظرف مجرى

<sup>(</sup>١) في (ك): «بسببهم».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك).



المفعول به؛ أي: مكرُكم لنا في الليل والنهار، ويجوز أن يكون إضافةُ المكر إلى الليل والنهار مِن باب الإسناد المجازي، وإضافةِ المصدر إلى الفاعل؛ بجعل الليل والنهار ماكرين.

وقرئ: (مكرٌ الليلَ والنهارَ) بالتنوين ونصبِ الظرفين(١١) على الأصل.

و: (مَكَرّ الليلِ والنهارِ) بالرفع والنصب(٢)؛ مِن الكُرُور.

أمَّا الرفع: فعلى الابتداء أو الخبر؛ أي: سببُ ذلك مكرُكم أو مكرُّكم، أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُّكم أو مكرُ

وأمَّا النصب: فعلى المصدر؛ أي: تكرُّون الإغواءَ مَكَرَّ الليل والنهارِ.

﴿إِذْتَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكُفُرَ بِاللّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ ﴿إِذْ ﴾ بدلٌ من ﴿ الَّيْلِ وَالنّهَارِ ﴾ ؛ أي: مكرُكم في زمانِ أمركم إيَّانا بالكفر، أو نصبٌ على الظرف لـ ﴿ مَكُرُ ﴾ ، أو تعليلٌ ؛ أي: لأمركم إيَّانا بالكفر.

﴿ وَأَسَرُوا ﴾؛ أي: أسرَّ الظالمون الموقوفونَ الشاملونَ للفريقين ﴿ النَّدَامَةُ لَمَّا لَكُلَّمُ الشَّامِ وَ الشَّامِ وَ الشَّامِ وَ السَّارَة والتناجي لَوَ الْعَدَابَ ﴾؛ أي: أخفوا الكلامَ بالندامة فيما بينهم على سبيل المسارَّة والتناجي ندامة المستكبرين على الضلال والإضلال، وندامة المستضعفين على الضلال والاتباع، أو أظهروها على سبيل الجَزَع والتضرُّع؛ على أنَّ الهمزة للإزالة، كما في قولك: أعتبتُه وأشكيتُه.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مِن باب وضع الظاهر موضعَ الضمير؟

<sup>(</sup>۱) نسبت لقتادة. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) نسبت بالرفع لسعيد بن جبير وأبي رزين وغيرهما، ونسبت بالنصب لابن جبير وطلحة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢)، و«المحتسب» (٢/ ١٩٣).

أي: في أعناقهم؛ للتصريح والتنويه بذمِّهم، والدلالةِ على أنَّ الكفر هو الذي استحقُّوا به الإغلال.

﴿ هَلَ يُجَنَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: ما يُفعَل بهم ما يُفعَل إلَّا جزاءً على أعمالهم، وتعدية (يجزي) لتضمينه معنى يقضى، أو بنزع الخافض.

\* \* \*

(٣٤) \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّابِمَاۤ أُرْسِلْتُعربِهِ - كَنفِرُونَ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ ﴾: تسليةٌ لرسولِ الله ﷺ بأنَّ الرسل كلَّهم مُنُوا بما مُنِي به مِن قومه مِن التكذيب والمفاخرة بالأموال والأولاد.

﴿ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ تخصيصُ المتنعِّمين بذلك لأنَّ معظمَ الدواعي إلى الكفر والإنكار: التكبُّرُ والمفاخرةُ بالأموال والأسباب التي هي منشأ الطُّغيان، ولذلك ضمُّوا التهكُّمَ والمفاخرةَ على التكذيب فقالوا:

﴿إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمْرِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ على (١) مقابلة الجمع بالجمع (١)؛ لأنَّ قولَه: ﴿مِن نَذِيرٍ ﴾ في سياق النفي للعموم، ولأنَّ الأنبياءَ عليهم السلام كلَّهم متَّفقون في إثبات التوحيد والبعث.

\* \* \*

(٣٥) \_ ﴿ وَقَالُواْ غَنْ أَكَ ثُرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَنَدًا وَمَاغَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُ ثُرُ أَمْوَلًا وَأَوَلَكُ اللهِ فنحن أُولى بما تدَّعون إنْ أَمكن، وأُوليَ النفيُ الاسمَ في قوله:

(١) في (م): «لأن»، وفي (ع) و(ي): «لا»، وسقطت الجملة من (ك)، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا على مقابلة الجمع بالجمع» سقط من (ك).

﴿وَمَا عَنْ يُمِعَذَّ بِينَ ﴾ لأنّهم اعتقدوا أنّ اختصاصهم بالغنى وأسباب التنعُّم (١) والترفُّه إنّما هو لكرامتهم عند الله تعالى، أو قاسوا أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا، فقالوا ذلك على أنّ البعث إنْ وقع لم يكونوا بمعذّبين؛ لأنّهم أكرمُ على الله تعالى مِن أنْ يعذّبهم، إنّما المعذّبون مَن يهون عند اللهِ مِن أهل الفقر والفاقة وسوء الحال في الدنيا، وفيه استهزاءٌ بالأنبياء عليهم السلام وأصحابهم مِن الفقراء، واستهانةٌ بهم؛ أي: إنْ صدقَ وعدُكم بالبعث فإنّهم المعذّبون لا نحن، كما في الدنيا.

\* \* \*

(٣٦) - ﴿ قُلْ إِنَّ رَقِي يَبْسُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّا أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ قُلُ ﴾ ردًّا لحسبانهم: ﴿إِنَّ رَقِي يَبْسُكُ ٱلرِّزِّقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾؛ أي: يوسِّع على مَن يشاء، ويُضيِّق على مَن يشاء؛ مُكرَّماً كان عنده أو مُهاناً، فلا التوسيعُ يدلُّ على الإكرام، ولا التضييقُ على الإهانة، ولا تتعلَّق السعادة والشقاوة الأخرويتان بتوسيع الرزق الدنيويِّ وتضييقه.

قيل: ولو كان ذلك في كرامةٍ (٢) وهوانٍ يُوجبانه، لم يكن بمشيئته.

وفيه نظرٌ؛ لِمَا تقرَّر (٢) في موضعه أنَّ المشيئة تُجامِع الإيجاب، إنَّما المنافي له القدرةُ على الفعلِ والتركِ.

﴿ وَلَاكِكَنَّا كُثْرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك؛ لعدم وقوفهم على مواقف(١) الحكمة

<sup>(</sup>١) في (ك) و(ي): «النعم».

<sup>(</sup>٢) «في كرامة» كذا في النسخ، وعند البيضاوي: (لكرامة).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «تقدم».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «موافق».

وأسرارها؛ فيظنُّون أنَّ الغنى والفقرَ وكثرةَ الأولاد وقلَّتَهم في الدنيا(١)؛ للكرامة والهوانِ عند الله تعالى(٢)، وقرَّر ذلك بقوله:

\* \* \*

(٣٧) - ﴿ وَمَا أَمُوا كُمْ وَلا آَوْلَكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِ كُمُ جَزَاءُ الضِّغْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنتِ ءَامِنُونَ ﴾.

﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ مِالَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنازُلْفَيْ ﴾ أخبر عن الأموال والأولاد بـ (التي) على إرادة الجماعة؛ لأنَّ الجمع المكسَّر يستوي في تأنيثه العقلاءُ وغيرُهم.

وقرئ: ﴿باللاتي﴾ (٣)؛ لأنَّها جماعاتٌ، وقرئ: (بالذي) (٤)؛ أي: بالشيءِ الذي. و ﴿زُلْفَى ﴾ في محلِّ النصب على المصدر؛ أي: تقرِّبكم قربةً، كقوله: ﴿أَنْبَتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح: ١٧].

﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ الظاهر أنَّه استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكن مَن آمَنَ وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يُقرِّبانه.

وقيل: استثناء متَّصلٌ مِن مفعول ﴿ تُقَرِّبُكُمْ ﴾؛ أي: لا تُقرِّب الأموالُ والأولادُ أحداً إلَّا المؤمنَ الصالحَ الذي يُنفق أموالَه في سبيل الله تعالى، ويُعلِّم أولادَه الخيرَ والفقهَ في الدِّين، ويُربِّيه على الصلاح، أو مِن ﴿ أَمْوَلُكُمْ وَلِآ أَوْلَادُكُمْ ﴾ على حذف المضاف؛ أي: إلَّا أموالُ مَن آمَنَ وأولادُه.

<sup>(</sup>۱) «في الدنيا»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «في الدنيا».

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٦)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجعين السابقين.



﴿ فَأُولَكِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾؛ أي: تُضاعف لهم حسناتهم؛ الواحدة عشراً إلى سبع مئةٍ وأكثر، مِن إضافةِ المصدر إلى المفعول؛ أي: أولئك لهم أن يُجاوزوا الضعف.

وقرئ: ﴿جَزَآءُ الضِّعْفِ﴾؛ على الأصل، و﴿جزاءً الضعفُ ﴾ بنصبِ ﴿جزاءً ﴾ ورفع ﴿الضعفُ ﴾ بنصبِ ﴿جزاءً ﴾ ورفع ﴿الضعفُ ﴿اللهِ اللهِ 
و: (جزاءٌ الضعفُ) برفعهما(٢)؛ على أنَّ (الضعفُ) بدل مِن (جزاءٌ).

والفاء في ﴿فَأُولَكِهَ ﴾ للسببية، وبالغ بها وباسم الإشارة، وبقوله: ﴿بِمَاعَمِلُواْ ﴾ في أنَّ الموجِبَ للكرامة والزُّلفي عند الله تعالى هو الإيمانُ والعملُ الصالحُ لا غيرهما.

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ﴾؛ أي: في غُرَفِ (٣) منازل الجنَّة، وقرئ: ﴿ في الغرفة ﴾ (١)، على إرادةِ الجنس.

﴿ ءَامِنُونَ ﴾؛ أي: مِن كلِّ مَخُوفٍ ومكروهٍ.

\* \* \*

(٣٨) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا ﴾؛ أي: في إبطالها وصرفِ الناس عنها ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ مسابقين لأنبيائنا، أو ظائّين أنّهم يَفوتوننا.

<sup>(</sup>١) قرأ بها يعقوب في رواية رويس. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ٥٣٠).

# ﴿أُولَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ عبّر عن موضع العذابِ بالعذابِ مبالغةً.

## \* \* \*

(٣٩) - ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُ فَهُ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾.

﴿ قُلْ إِنَّ رَقِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ إنَّما أعاده لأنَّ ما سبق باعتبار الأوقاتِ بالنسبة إلى شخصٍ ؛ بدلالة ﴿ لَهُ ﴾ فيكون أدلً على المقصود.

﴿ وَمَا آَنَفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ هُ ، ﴿ عِوَضاً ؛ إِمَّا عاجلاً أَو آجلاً ، لا مُعوِّضَ له سواه (١).

﴿ وَهُو َ كَالِّ الرَّزِقِينَ ﴾؛ لأنَّه قادرٌ على مواصلةِ رزقِه وزيادةِ ما شاءَ لمَن يشاءُ بغير حسابٍ، وليس العبدُ كذلك، وأمَّا أنَّه رازقٌ حقيقةً دون العبد، فلا يناسب تفضيلَ أحدِهما على الأخرِ؛ لأنَّه يقتضي الشركة في أصلِ الفعلِ حقيقةً.

## \* \* \*

(٤٠) - ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِيكَةِ أَهَنَوْكَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ نصب بـ ﴿ قَالُوا ﴾، أو بـ: اذكر ﴿ يَعَثَّرُهُمْ جَمِيعًا ﴾؛ أي: المستكبرين والمستضعفين.

﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَا وُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَافُولَيَعْبُدُونَ ﴾؛ تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عمَّا يتوقَّعون مِن شفاعتهم، فهو واردٌ على المَثل السائرِ: إيَّاكِ أَعني واسمعي يا

<sup>(</sup>١) في (م): «لا معوض سواه»، وفي (ع) و(ي): «بعوض سواه».

جارَة، وتخصيص الملائكة لا لأنَّهم أشرفُ معبودهم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام أشرفُ منهم، ولا لانحصار صلاحيةِ الخطابِ فيهم، بل لأنَّ مبدأً الشرك عبادتُهم.

# \* \* \*

(٤١) \_ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٌّ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم

﴿ قَالُواْ سُبَحَنَكَ ﴾: تنزيهاً لكَ أَنْ نَعبُدَ معكَ غيرَك ﴿ أَنتَ وَلِيْتُنَا ﴾ أنت (١) الذي نواليه ﴿ مِن دُونِهِم ﴾ لا موالاة بيننا وبينهم، أرادوا بإثباتِ موالاة الله تعالى ونفي موالاتهم براءتهم مِن الرضا بعبادتهم؛ لأنَّ تخصيصَ موالاتهم به تعالى وإثباتَ معاداتهم إيَّاهم ينافي ذلك، ثم أضربوا عن عبادتهم لهم إلى إثباتِ عبادتهم للجِنِّ بقولهم:

﴿ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾؛ أي: الشياطينَ الذي يخيِّلونهم ذلك؛ لأنهم أطاعوهم في عبادة غيرِ الله تعالى، أو يتوهَّمون الصورَ الخبيثةَ ويحسبونها ملائكةً (٢).

﴿ أَكَ ثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ ﴾ إنَّما قال: ﴿ أَكُثُرُهُم ﴾ لأنَّ عبادةَ بعضِهم كان عن وهم واحتمالٍ، لا عن تصديقٍ واعتقادٍ.

\* \* \*

(٤٢) \_ ﴿ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَغْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّيَ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «أنت»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) قيل: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٨).

﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يَعْلَى يَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا ﴾ إذ الأمرُ يومئذٍ لله تعالى؛ فلا يَملك أحدٌ شيئاً مِن الضُّرِّ والنفع لا لغيرِه ولا لنفسِه، وإنَّما نفى الملك دون القدرة؛ لِمَا في البعض مِن القدرة على الشفاعة بإذن الله تعالى.

﴿وَنَقُولُ ﴾ عطف على ﴿لَا يَمْلِكُ ﴾ مبيّن للمقصودِ من تمهيده ﴿لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ النّارِ ﴾ تخصيصُ العقاب بالذين ظلموا لتصدير المقاولة بهم في قوله: ﴿ وَلَوْ مَرَىٰ إِذِ الظَّلِامُونَ ﴾ فختم باختصاصهم بالعقاب؛ لأنَّ الكلام فيهم، وفي قوله:

﴿ اَلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴾ دلالةٌ قاطعةٌ على أنَّ عودَ الضمير على المضاف إليه لا يُخلُّ حُسْنَ الكلام إذا لم يكن في محلِّ الاشتباه.

# \* \* \*

(٤٣) \_ ﴿ وَإِذَانُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَاۤ أَوُكُمْ مَ وَقَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْعَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾.

﴿ وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا ﴾: آياتُ القرآن ﴿ يَتَنَتِ ﴾ واضحاتِ الدلالاتِ على إعجازه ﴿ وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا ﴾: آياتُ القرآن ﴿ وَاصْحَاتِ الدلالاتِ على إعجازه ﴿ وَالْوَا مَا هَنَذَا ﴾ يعنون رسولَ الله ﷺ ﴿ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ ﴾ الصَّدْ فُ عن الخير ﴿ عَمَاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَا وَكُمْ ﴾: عن دين آباء كمه.

﴿ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ ﴾ يريدون القرآنَ ﴿ إِلَّا إِنَّكُ ﴾ كَذِبٌ ﴿ مُّفْتَرَى ۚ ﴾ على الله.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ ﴾: لأمرِ النبوَّة، أو للإسلام، أو للقرآن، والأول أي: إطلاق الكذب عليه \_ باعتبار معناه، وهذا \_ أي: إطلاق السحر عليه \_ باعتبار لفظه وبلاغتِه.

﴿لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَا ﴾؛ أي: الحقُّ ﴿إِلَّاسِحْرٌ مُثِينٌ ﴾ ظاهرٌ سحريتُه.



وفي الإشارة بـ (هذا) في المواضع الثلاثة تحقيرٌ دالً على جراءتهم على اللهِ تعالى ورسولِه عليه السلام وكتابِه ورسالاته (۱۱)، فلهذا قُوبِلت بما يدلُّ على غضبٍ شديدٍ، وإنكارٍ عظيمٍ، وتعجيبٍ مِن كفرهم بليغٍ، بإيقاع الموصول والصلة موقع الضمير في قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، وتعريف (الحقِّ)، وإيرادِ ﴿لَمَّا ﴾ الدالَّة على مبادهتهم (۱۲) بالكفر، وتسمية الحقِّ النَّير بالسحر البَيِّن.

# \* \* \*

(٤٤) - ﴿ وَمَآ ءَانَيْنَهُم مِن كُنتُ إِيدُرُسُونَهَا أَوْمَاۤ أَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴾.

﴿ وَمَآ ءَالَيۡنَهُم مِّن كُتُوِيدُرُسُونَهَا ﴾: يَقرؤونها وفيها (٣) دليلٌ على صحَّة الشركة أو أمرٌ به، وقرئ: (يُدَرِّسُونها) (٤)؛ مِن التدريسِ؛ وهو تكريرُ الدرس، أو للتكثير؛ مِن دَرَسَ الكتابَ ودَرَّسَ الكتابَ، و: (يَدَّرِسونها) بتشديدِ الدَّالِ (٥)؛ يَفتعلون مِن الدَّرْس.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴾ يَدعوهم إليه، ويُنذرهم العقابَ على تركه، وقد بَانَ مِن قبلُ بالبرهانِ وجهُ بطلانِه، فمِن أين وقعت لهم الشبهة؟! وهذا غايةٌ في تجهيلهم وتسفيهِ رأيهم.

ويجوز أن يكون معناه: أنَّهم قومٌ جُهَّالٌ أُمِّيُّون لا كتابَ لهم ولانبيَّ، نشؤوا على طباعهم الجاسية في الجاهلية، لا تَثَبُّتَ لهم بوجهٍ ولا تمشُّكَ بشبهة، كقوله: ﴿ أَمْ

في (ك): «ورسالته».

<sup>(</sup>٢) أي: مسارعتهم، لأن (لما) تفيد وقوعهما في وقت واحد دون فاصل. انظر: «حاشية الشهاب» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أي: في الكتب. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١]، ثم هدَّدهم بقوله:

\* \* \*

(٤٥) ـ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَكُمْمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾.

﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ كما كذَّبوا ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ ﴾ وما بلغ هو لاء عُشْرَ ما آتينا (١) أو لئك مِن القوّة والقدرة، وطولِ الأعمار، وعِظَمِ الأجرامِ، وكشرة الأموال.

وقيل: معنى المعشار: عُشْرُ العُشْرِ.

﴿ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ فحين كذَّبوا رُسُلي (٢) جاءهم إنكاري، فكيف كان حالهم في التدمير والاستئصال، حيث لم يُغنِ عنهم استظهارُهم بما هم به مستظهرونَ، فما بال هؤلاء.

ويجوز أن يكون المعنى: وما بَلَغَ أولئك عُشْرَ ما آتينا هؤلاء مِن البيِّنات والهدى، فكذَّبوا رسلي فاستؤصلوا مع أنَّ الحججَ والبيِّنات لم تتكرَّر عليهم كما تكرَّرت على هؤلاء، فكيف كان حالهم في إنكاري، فكيف يكون حالُ هؤلاء مع تكرُّر البيِّنات وتكثُّرها، فليعتبروا بحالهم وليَحْذَروا مِن مثلها.

﴿ فَكَذَّبُوا ﴾ عطف على ﴿ كذَّبَ الذين ﴾ عطف المقيّدِ على المُطلَق بالفاء السببية ؛ أي: فعلوا التكذيب و أقدموا عليه حتى تعوّدوا به، فصار سبباً لتكذيب رُسُلي، ويجوز أن يعطف على ﴿ ما بلغوا ﴾ كقولك: ما بَلغَ زيدٌ معشارَ فَضْلِ عمرٍ و فَيُفضَّلَ عمرٌ و عليه.

<sup>(</sup>١) في النسخ عدا (ف): «آتيناهم».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (م): (رسلهم).

(٤٦) - ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لَنَفَكَ رُواً مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم ﴾ أنصحُ لكم ﴿ بِوَحِدَةً ﴾ بخصلةٍ واحدةٍ، إنْ فَعَلتم أَصبتم الحقّ وتخلَّصتم، وفسَّرها بقوله:

﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ خبرُ مبتداً محذوفٍ؛ أي: هي أن تقوموا، والمرادُ: القيامُ مِن مجلسِ رسولِ الله ﷺ، ولا يجوز أن يكون عطفَ بيانٍ؛ لأنَّ ﴿ بِوَحِدَةٍ ﴾ نكرةً، و ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ معرفةٌ تقديرُه: قيامُكم لله، والتخالُف في عطفِ البيانِ لم يذهب إليه ذاهب (١).

﴿مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾: متفرِّقين اثنينِ اثنينِ، متناظِرِين على النَّصَف (١) دونَ

(١) في هامش (ف) و(ي): «مذهب البصريين أن يكون معرفة من معرفة ومذهب الكوفيين أن يتبع ما قبله في التعريف والتنكير».

قلت: والذي جوز عطف البيان هنا هو الزمخشري، قال الآلوسي: والظاهر أن الزمخشري ذاهب إلى جواز التخالف، وقد صرح ابن مالك في «التسهيل» بنسبة ذلك إليه، وهو من مجتهدي علماء العربية، وجوِّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل لتآخيها، وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة وعطف البيان صفة، ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤوَّلاً بها دائما غير مسلم. انظر: «الكشاف» (7/90)، و«التسهيل» (ص: 100)، و«روح المعاني» (17/10)، وجاء تسمية التوكيد صفة في «الكتاب» (100/10) و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و 100/10 و معلف البيان صفة (100/10).

قلت: وفي قول الآلوسي: (وجوِّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل) نظر؛ لأن المعروف هو العكس، أي: كثيراً ما يعبر عن عطف البيان بالبدل، وقد يكون بالصفة كما فعل سيبويه، أما التعبير بعطف البيان فالأظهر أنه مقصود بذاته، ولعله لهذا أخره الآلوسي وساقه بصيغة المجهول.

(٢) في (ف) و (ك): «النصفة».

العَصَبةِ (١) والجدالِ، أو: واحداً واحداً متفكِّرين؛ فإنَّ الاجتماعَ والازدحامَ ممَّا يُشوِّش الخواطرَ (٢)، ويُعمِي البصائرَ، ويُهيِّج الفتنَ والتخاصُمَ.

أو: تعزموا(٣) بهذا الأمر؛ من قولهم: قامَ بالأمرِ: إذا جَدَّ فيه، ومعنى ﴿ لِللَّهِ ﴾: خالصاً لوجهِ الله، مُعرِضاً عن المراءِ والتقليد.

﴿ ثُمَّ نَنَفَكَ رُوا ﴾ في أمرِه عليه السلام، ومحلُّه الجرُّ على البدل أو البيان(١٠)، أو الرفعُ أو النصب، بإضمار: هو، أو: أعنى.

﴿مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةٍ ﴾ (ما) نافية متعلِّقة بـ ﴿نَفَكَ رُوا ﴾؛ أي: تتفكروا فتَعلموا ما به مِن جنَّة.

ويجوز أن يكون استئنافاً؟ تنبيهاً مِن الله تعالى لهم على أنَّ ما عرفوا مِن رجاحةِ عقلِه كافٍ في ترجُّح (٥) صدقه، فإنَّه لا يَدَعُهُ أنْ يتصدَّى لادِّعاء مثلِ هذا الأمر العظيم الذي تحته ملكُ الدنيا والآخرة مِن غير تحقُّقِ بيقين، وتعرُّفِ ببرهانٍ مبين، فيُفْتضَحَ على رؤوس الأشهاد، ويُلقيَ نفسَه في معرض الهلاك، كيف وقد انضمَّ إليه آياتُ باهرةٌ ومعجزاتٌ قاهرةٌ.

ويجوز أن تكون استفهاميَّةً؛ أي: ثم تتفكَّروا في أحوالِه وأقوالِه وأفعالِه، هل فيه ما يتهمه ويدلُّ على أنَّ به جِنَّةً؟!

<sup>(</sup>١) في (ع): «القصّية»، وفي (ي): «القصبة».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الخاطر».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «تقوموا».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ي): «على البيان أو البيان»، وفي (ف) و(ك): «على البيان»، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «ترجيح».



وقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم ﴾ يرجِّح كون (ما) نافيةً.

﴿ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾: قُدَّامَه، كقوله عليه الصلاة والسلام: "بُعِثتُ في نسم الساعة "(۱).

## \* \* \*

(٤٧) - ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾.

﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ أَجْرِفَهُولَكُمْ أَ خبر جزاء الشرط؛ أي: أيَّ شيءٍ سألتكم مِن أجرِ الرسالةِ فهو لكم، ويجوز أن تكون (ما) موصولةً، والفاء لتضمُّنها معنى الشرط، والغرضُ نفيُ الأجرِ رأساً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: إنْ أعطيتني شيئاً فاستردَّه (٢)، وهو يعلم أنَّه لم يُعطِه (٢) شيئاً، أو إثباتُ الأجرِ لهم، وهو ما أراد بقوله: ﴿ قُلُ مَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِلْهَ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلْوَقان: ٢٥]، وبقوله: ﴿ قُلُ لَا آسَتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَا اللهُ تعالى يَنفعهم، وكذا مودَّةُ وَبانِه فإنَّ فيه قربانَهم إلى الله تعالى يَنفعهم، وكذا مودَّة قربانِه فإنَّ فيه قربانَهم إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۷۷۳) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك، عن أشياخ من الأنصار، ورواه البزار (۳۲۱۵ ـ كشف)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۲۱/۲) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك، عن النبيِّ على قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۱): (ورجاله رجال الصحيح غير شبل أو شبيل بن عوف، وهو ثقة). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ۱۰۹): (أخرجه البزار بسند حسن من حديث أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري). قلت: وأبو جبيرة مختلف في صحبته. انظر: «الإصابة» (۷/ ۵۶). قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: نسم): والنَّسَمُ جمع: نسمَة، وهي النَّفسُ وَالروحُ؛ أي: بُعِثت فِي ذِي أَرْوَاح خلقهم اللهُ تعالى قبل اقترابَ السَّاعَةِ.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فأسرره». ولفظ «الكشاف» و «البحر» و «أبو السعود» و «الألوسي»: (فخذه).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يعط».

وعلى الأول؛ قيل: كأنّه جعل النبيّ مستلزماً لأحَدِ الأمرين: الجنون، وتوقُّع نفع دنيويًّ عليه، لا لأنّه لا يخلو مِن أنْ يكون لغرضٍ، أو لا، وأيَّا مّا كان يَلزم أحدُهما، ثم نفى كلَّا منهما. ولا يَخفى ضعفُه؛ لأنَّ توقُّع النفع الدنيويِّ غيرُ منحصرٍ في سؤالِ الأجرِ، وذلك ظاهر.

﴿إِنَّا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللهِ عَلَى ٱللهِ أَي: مَا أَبِتغي عليه إلَّا الثوابَ مِن الله تعالى ﴿وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيءً وَلا أَتوقَع أَجراً إلَّا منه.

\* \* \*

(٤٨) - ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ﴾.

﴿ قُلَ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ ﴾ القذفُ(١) مستعارٌ مِن معناه بمعنى الإلقاء؛ أي: يُلقيه إلى أنبيائه، أو يرمي به الباطلَ فيدمغُه ويُزهِقه.

﴿عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ خبرٌ ثانٍ، أو صفةٌ لـ ﴿رَبِي ﴾ محمولةٌ على محلِّ (إنَّ) واسمِها، أو خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أو بدلٌ مِن المستكنِّ في ﴿يَقْذِفُ ﴾.

وقرئ: بالنصب(٢) صفةً لـ ﴿رَبِّي ﴾، أو على المدح؛ أي: أعني، أو: أخصُّ.

وقرئ: بكسر الغين (٣)، كالبيوتِ، وبفتحها كالصَّبُور (١)، على أنَّه مبالغةُ غائبٍ، وهو البليغُ في الغَيبة والخَفاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «القذف»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) نسبت لعيسى وابن أبي إسحاق. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة، وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٩٩١)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٤٧٣). ووقع في (ك) و (ي): «كالصيود».



(٤٩) - ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَيْطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴾.

﴿ قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُ ﴾: الإسلامُ ﴿ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾؛ أي: زهق الباطل وهو الشرك بحيث لم يبقَ له أَثرٌ ولا يُبدئ ولا يُعيد؛ مَثَلٌ في الهلاك؛ لأنَّ الحيَّ إمَّا أَنْ يبدئ فعلاً أو يُعيدَه، فإذا هلك لم يبقَ له بَداءٌ (١) ولا إعادة، فصار مَثلاً فيه، ومنه قول عَبيدٍ:

أَقْفَرَ مِن أَهلِه عَبيدُ فاليومَ لا يُبدي ولا يُعيدُ (٢)

وقيل: ﴿ٱلْبَكِطِلُ﴾ إبليسُ؛ أي: ما يُنشئ خَلْقاً ولا يُعيده، إنَّما المنشئ والباعثُ هو اللهُ تعالى.

وقال الزجَّاج: أيَّ شيءٍ يُنشِئ إبليسُ ويُعيده (٣)؟! فجعَله للاستفهام.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَيِمَا يُوحِىٓ إِلَى ٓ رَبِّتَ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾.

﴿ قُلَ إِن ضَلَلْتُ ﴾ عن الحقِّ ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيٌّ ﴾ فإنَّ وبالَ ضلالي على نفسي. ﴿ وَإِنِ اَهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِي إِلَى رَبِّتِ ﴾ أصلُ الكلام: إنْ ضللتُ فبما يوسوس إليَّ الشيطانُ، وضررُه (٤) على نفسي، وإنِ اهتديتُ فبما يُوحِي إليَّ ربِّي ونفعُه لها، فعدلَ

<sup>(</sup>١) في (ك): «إبداء».

<sup>(</sup>٢) البيت في «ديوان عبيد بن الأبرص» (ص: ٤٥)، و «الأغاني» للأصفهاني (٢٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فضرره».

إلى ما ذكر؛ فبيَّن في أحدِ القِسمين الحكمَ وفي الآخر السببَ؛ اكتفاءً بما فُهِمَ ممَّا(١) ذكر في أحدهما حال الآخر، وهذا غايةُ الإيجازِ، وقلَّما يتنبَّه لمثلِه إلَّا الحُذَّاقُ.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ يَسمع ويَرى قولَ كلِّ ضالٍّ ومهتدٍ وفِعْلَه، لا يخفى عليه منهما شيءٌ وإنْ أخفاه.

## \* \* \*

(٥١) ـ ﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾.

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُوا ﴾ حذف جواب (لو) للتهويل؛ أي: لرأيتَ أمراً هائلاً لا يُمكِن وصفه، ووقتُ الفزعِ وقتُ البعث وقيام الساعة، أو وقتُ الموت، وقيل: يومُ بدرٍ.

و(لو) و(إذ) والأفعالُ الماضية بعدهما وهي: ﴿فَزِعُوا ﴾ و﴿أُخِدُوا ﴾، و﴿حيل بينهم ﴾ (٢) كلُّها للمضيِّ والمراد بها الاستقبالُ؛ للدلالة على تحقُّق وقوع معانيها عند اللهِ تعالى، وكلُّ ما يَفعلُ اللهُ تعالى في المستقبل فهو بمنزلة الماضي لتحقُّق وقوعِه لا محالةَ، فكأنَّه قدوَقَعَ.

﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ فلا يفوتونَ اللهَ ولا يَسبقونه؛ أي: لا فوتَ لهم.

﴿وَأُخِذُواْمِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾ من الموقف إلى النار، أو: مِن ظهرِ الأرض إلى بطنها، أو: مِن صحراءِ بدرٍ إلى القليبِ.

والعطف على ﴿فَرِعُوا ﴾؛ أي: فَزعوا وأُخذوا فلا فوتَ لهم، أو على (لا فوت)،

<sup>(</sup>۱) في (ي): «بما».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وحيل بينهم» من «الكشاف» (٣/ ٩٢)، ووقع في النسخ بدلا منه: «وجعل وفعل».



على معنى: إذ فزعوا فلم يَفوتوا وأُخذوا، ويؤيِّده ما قُرئَ: (وأَخْذُ)(١) معطوفاً على محلِّ (لا فوت)؛ أي: لا فوتَ هناكَ وهناكَ أَخْذُ.

## \* \* \*

(٥٢) - ﴿ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ۽ ﴾؛ أي: بمحمَّدِ ﷺ؛ لمرور ذِكْره في قوله: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمُ ﴾، أو: للعذاب(٢) المذكور في قوله: ﴿بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

﴿وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾: ومِن أين لهم التناولُ السهلُ مِن مكانٍ قريبٍ، يعني: تناولَ الإيمان ﴿مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ فإنّه يكون في حيِّز التكليفِ، وقد بَعُدَ عنهم؛ تمثيلٌ لطلبهم المستحيل، وهو أنْ يَنفعهم الإيمانُ وقتَ العذابِ في الآخرة كما يَنفع المؤمنين في الدنيا؛ مثّل حالَهم بحالِ مَن يريدُ أنْ يتناولَ الشيءَ مِن غَلُوةٍ (٣)، كما يَتناوله الآخَرُ مِن قِيسِ ذراع تناولاً سهلاً.

وقرئ: ﴿التناؤس﴾ بهمز الواو المضمومة (١)، كما هُمِزَت في: أَجْؤُر وأَدْؤُر، وعن أبي عمرو: التناؤشُ \_ بالهمز \_: التناول (٥) مِن بُعْدٍ، مِن قولك: نأشتُ، إذا أبطأتَ وتأخَّرتَ.

<sup>(</sup>۱) نسبت لعبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢)، و «الكشاف» (٣/ ٩٣٣)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أي: أو الضمير للعذاب.

<sup>(</sup>٣) الغَلْوة: الغايةُ، وهي رميةُ سهم أبعد ما يُقدرُ عليه، ويقال: هي قدرُ ثلاثِ مئةِ ذراع إلى أربع مئةٍ، والجمع: غَلَوَاتٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غلو).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها أبو عمرو وحمزة والكسائي، وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «التناوش»، والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٥٩٣)، والكلام منه.

(٥٣) - ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَدْ كَ فَرُواْ بِهِ عَ ﴾؛ أي: بمحمَّدٍ ﷺ، أو بالعذاب ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ مِن قبلِ ذلك أوانَ التكليف.

﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾: يرجمون به ويتكلَّمون بما لم يَظهر في رسولِ الله ﷺ؛ مِن قولهم: ساحرٌ وشاعرٌ وكذَّاب، ولم يُشاهدوا منه شيئاً مِن ذلك.

﴿ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾؛ أي: قد أَتُوا هذا الغيبَ مِن جهةٍ بعيدةٍ عن حالِه عليه السلام؛ لأنَّه أبعدُ شيءٍ ممَّا جاء به الشِّعر والسِّحر، وأبعدُ مِن عادته التي هو معروفٌ بها الزور والكذب.

وعلى تقدير عودِ الضميرِ على العذاب، معنى قَذْفِهم بالغيب: قياسُهم أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا، وهو غيبٌ ومقذوفٌ به مِن جهةٍ بعيدةٍ.

والعطف على ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ ﴾ على حكاية الحالِ الماضيةِ، أو على (قالوا) في فيكون تمثيلاً آخَرَ لهم، بأنْ مُثِّلت حالُهم في طلب المستحيل وهو نفعُ الإيمان في الآخرة - بمَن يَقذف شيئاً إلى مَن لا يراهُ مِن مكانٍ بعيدٍ، لا مجالَ للظَّنِّ في لحوقه؛ لغاية بُعْدِه.

وقرئ: (يُقذَفون) على البناء للمفعول(١)، على أنَّ الشيطانَ يُلقي إليهم ويُلقِّنهم ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۲۲).



(٤٥) - ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِ مُّرِيبٍ ﴾.

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ مِن نفع الإيمانِ يومئذٍ، والنجاةِ مِن النار والفوزِ بالجنة، أو مِن الرَّدِ إلى الدنيا، كما حَكَى عنهم بقوله: ﴿ فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ [السجدة: ١٢].

﴿ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِن قَبْلُ ﴾: بأشباهِهم مِن كَفَرةِ الأُمم الدَّارجة.

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُربِيمٍ ﴾ مِن أرابهُ: إذا أوقعه في الرِّيبة والتُّهمة، أو مِن أرابَ الرجلُ: إذا صار ذا ريبةٍ ودَخَلَ فيها، مجازٌ في كِلَا المعنيين، والفرق: أنَّ المريبَ (١) بالمعنى الأول منقولٌ ممَّن يصحُّ أنْ يكون مريباً مِن الأعيان، والمعنى الثاني منقولٌ مِن صاحبِ الشَّكِّ الى الشَّكِّ، كما تقول: شِعْرٌ شَاعِرٌ، يُنعَت به الشَّكُ للمبالغة (١).

\* \* \*

(١) في (م): «والمريب» بدل: «والفرق أن المريب».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب والله أعلم وأحكم». وفي هامش (ي): «في الليلة الرابعة من الصفر سنة: ٩٣٣».





(١) - ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثَى َ وَلُلَثَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ مَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: مبدعِهما، مِن الفَطْرِ (٢)، وهو الشَّقُ، فاستُعْمِلَ في الخلق ابتداءً على طريقِ (٦) المجاز المرتَّب على الكناية، والإضافةُ حقيقيَّةٌ لأَنَّه بمعنى الماضى، على ما قرئ بلفظه (٤)، ولذلك وُصِفَ به المعرَّفُ.

﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْهِ كَهِ ﴾ وقرئ بالرَّفعِ على المدح (٥).

﴿رُسُلًا ﴾: وسائطَ بينَه وبينَ عبادِه، يبلِّغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرُّؤيا الصَّالحة.

(١) في (م): «سورة الملائكة أربعون وخمس آيات وسبع مئة وسبعون كلمة».

(۲) في (ع): «الفطرة».

(٣) في (ك) و(م): «طريقة»، وفي (ف): «طريقته».

(٤) قرأ الضحاك: (فطر) بصيغة الماضي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

(٥) بالرفع والتنوين مع نصب (الملائكة) نسبت للحلبي، وبالرفع بلا تنوين مع جر (الملائكة) نسبت للحسن، وبالرفع بلا تنوين مع نصب (الملائكة) نسبت لعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣)، و «المحتسب» (١/ ١٩٨)، و «البحر» (٨//٧).

﴿ أُولِيَ آجَنِهَ ﴾ ﴿ أُولِيَ ﴾ اسمُ جمعٍ لـ ﴿ ذُو ﴾ ، وهو بدل من ﴿ رُسُلًا ﴾ ، أو نعتُ له . ﴿ مُثَنَّى وَثُلَثَ وَرُبُكَعُ ﴾ صفاتٌ لـ ﴿ أَجَنِهَ إِنَّ عَيْدُ منصر فة ؛ أي: صنفٌ منهم أجنحتُهم ثلاثة ثلاثة ، وصنفٌ (١) أربعة أربعة ،

اجنحتهم اثنان اثنان، وصنف اجنحتهم ثلاثة ثلاثة، وصنف" اربعة اربعة، وتفاوتها بحسبِ تفاوتِ مراتبِهم وأمورِهم التي سُخِّرَتْ لها.

وما رُوِيَ أَنَّه عليه السلام رأى جبريل عليه السلام ليلةَ المعراج وله (٢) ستُّ مئةِ جناحِ (٣)، فلعلَّه مخصوصٌ به، فلم (٤) يذكر لأنَّه ليس من جنس المكرَّر.

﴿يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءٌ ﴾ استئنافٌ للدِّلالة على أن الاختلاف المذكور أمرٌ تقتضيه مشيئتُه وحكمتُه.

وإنَّما عمَّ الخلق ليتناولَ كلَّ زيادة في جميع الخلائق؛ كحُسن الصُّورة (٥٠)، وحصافة العقل، وذكاء القلبِ وشهامته، وشجاعة النَّفس وسماحتها (٢٠)، إلى ما لا يتناهى.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ استئنافٌ للتَّعليل؛ فإنَّ القدرة الكاملة الشَّاملة لا بدَّ لها اللها (٧) مِن مرجِّح لا مِن خارج؛ لأنَّه ينافي كمالَ القدرة، فهو المشيئةُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «أو».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «له».

<sup>(</sup>٣) روى نحوه البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (١٧٤)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ولم».

<sup>(</sup>٥) في (م): «الصوت».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «وشهامتها».

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «له».

(٢) \_ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ استعيرَ الفَتْحُ للإطلاق والإرسال، وأوماً إلى استعارته له بقوله: ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ، ﴾ مكانَ: لا فاتح له.

﴿ مِن رَّحْمَةِ ﴾ تنكيرُها للإشاعة والتَّعميم؛ أي: مِن أيَّةِ رحمةٍ كانت معنويَّةً أو صوريَّةً، سماويَّةً أو أرضيَّةً.

﴿ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾: فلا أحدَ يقدرُ على إمساكِها(١).

﴿ وَمَا يُمُسِكُ ﴾ قيِّد المرسَل بالرَّحمة وقُدِّمَ لأَنَّها الأصل، وأُطلق الممسَك ليتناولها وغيرَها من النِّعمة والغضب؛ إشعاراً بقوله: «سبقت رحمتي على غضبي» (٢).

﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مُ فَلا أَحدَ يقدرُ على إرساله.

أنَّثَ ضميرَ الاسم الأوَّل<sup>(٣)</sup> المتضمِّن للشَّرط على المعنى لتفسيره بالرَّحمة، وذكَّرَ الثَّاني على اللَّفظ لإطلاِقه.

﴿مِنْ بَعْدِهِ ﴾: مِن بعدِ إمساكِه.

﴿ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾: الغالبُ القادرُ على ما يشاءُ، ليس لأحدِ أنْ ينازِعَه في الإرسال والإمساك.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «إمساكه».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥٥٣)، ومسلم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «سبقت رحمتي غضبي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أولا».

﴿ لَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعلُ ما يفعلُ إلَّا بحكمةٍ وإتقان علم (١٠).

ثمَّ لَمَّا بيَّنَ أَنَّه الموجِدُ للملكِ والملكوتِ، المتصرِّفُ في الكلِّ على الإطلاق، أمرَ النَّاس بشكر نعمتِه وتخصيصِه به تعالى، فقال:

(٣) \_ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَاۤ إِلَنَهَ إِلَا هُو ۗ فَأَفَّ ثُوْفَكُونَ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ اَذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ الخطابُ عامٌ، وكذا النِّعمةُ، ولا عبرةَ في الخصوصِ في سببِ النُّرولِ، والمرادُ بذكرِ النِّعمةِ: شكرُ ها بالقلبِ واللِّسان والجوارح، برؤيتها منه لا مِن غيرِه، وأداءِ حقوقِها بالثَّناءِ على المنعِم، والطَّاعةِ له، واستعمالِها في مراضيه (٢).

ثمَّ أنكرَ أن يكونَ لغيره في ذلك مَدخلٌ فيستحِقَّ أنْ يُشرَكَ به بقولِه:

﴿ هَلُمِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ ﴾ قرئ بالحركات الشَّلاث (٣)؛ أمَّا الرَّفع فللحمل على محلِّ ﴿ مِنْ خَلِقٍ ﴾ بأنَّه وصفٌ أو بدلٌ (٤)، فإنَّ الاستفهام بمعنى النَّفي، أو لأنَّه فاعل ﴿ خَلِقٍ ﴾ ، وأمَّا الجرُّ فللحمل على لفظِه، وأمَّا النَّصبُ فعلى الاستثناء.

﴿ رَزُونُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ صفة لـ ﴿ خَالِقٍ ﴾، أو تفسير لعامله إنْ جعلتَه

(١) في (ف) و(ك): «علمه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «مرضيه».

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي بخفض الراء، وباقي السبعة برفعها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢). ونسبت القراءة بنصب الراء للفضل بن إبراهيم النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ف) و(ك): «أو تفسيرٌ لعامله إنْ جعلتَهُ مرفوعَ المحلِّ»، وهو ناشئ عن سبق نظر عند الناسخ، وسيأتي في مكانه الصحيح.

مرفوع المحلِّ بإضمار فعلٍ لا بالابتداء؛ أي: هل يرزقُكُم مِن خالقٍ، أو استئنافٌ دلَّ على أنْ لا خالقَ غير الله، وعلى وجوب شكر نعمتِه، فهو أحسنُ الوجوه، وعلى الوجهَيْن الأخيرَيْن لا محلَّ له من الإعراب.

﴿لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾ جملة مفصولة [لا محل لها](١) مثل ﴿يَرْزُقُكُم﴾ في الوجه الثَّالثِ؛ إذ لو وصلْتَه مثل ﴿يَرْزُقُكُم﴾ في الوجهيْن الأوَّلَيْن لفسد(١) المعنى؛ لأنَّ قولَك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلَّا ذلك الخالق(١)؛ متناقضٌ.

﴿ فَأَنَّ ثُونَا كُوكَ ﴾: فمِنْ أيِّ وجهٍ تُصرَفون عنِ التَّوحيدِ إلى إشراكِ غيرِه.

\* \* \*

(٤) - ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ ﴾: تسليةٌ لرسول الله ﷺ، وبعثٌ له على التَّأسِّي بالرُّسلِ السَّابقين في الصَّبر على تكذيبهم؛ أي: وإن يكذِّبوك فتأسَّ بالرُّسلِ العظامِ، واصبر (١٠) على تكذيبهم، فوضع ﴿ فَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ ﴾ موضعه لبيان السَّبب، واستغنى بذكر السَّبب عن المسبَّب إيجازاً.

وتنكير ﴿رُسُلُ ﴾ للتَّعظيم المقتضي لزيادةِ التَّسليةِ، والحثِّ على الصَّبرِ؛ أي: رسلٌ عظامٌ ذوو (٥) عددٍ كثيرِ، وأولو آياتٍ بيِّناتٍ.

<sup>(</sup>۱) في (ع) و(ف) و(ك) و(ي): «منصوبة»، وفي (م): «منصوب»، وكلاهما تحريف، والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٩٩٨)، والكلام وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يفسد».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «إلا هو».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و (ك): «فاصبر».

<sup>(</sup>٥) في النسخ عدا (ك): «ذو»، والمثبت من (ك) و «الكشاف» (٣/ ٩٩٥).

وقد نعى بها على قريش حينئذٍ سوءَ تلقّيهم لآياتِ اللهِ وتكذيبَهم بها بعد التّقريع البالغ في قوله: ﴿ فَأَنَّ ثُؤُفَكُونَ ﴾.

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ وعدٌ ووعيدٌ؛ أي: فيجازيك (١) وإيَّاهم على الصَّبر والتَّكذيب.

# \* \* \*

(٥) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَكَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ ﴾: الجزاءَ بالثَّواب والعقاب ﴿ حَقُّ ﴾: لا خُلْفَ فيه.

﴿ فَلَا تَغُرَّلُكُمُ الْمَيَوْةُ الدُّنيكَ آ﴾: فلا تخدعنَّكم الدُّنيا ولذَّاتُها وشهواتها، فيذهلكم التَّمتُّع بها عن السَّعي للآخرة، وطلبِ ما عندَ اللهِ.

﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ﴾: الشَّيطانُ، فإنَّه هو البالغ في التَّغرير بأنْ يمنيِّكم المعفرة مع الإصرار على المعصية، فإنَّها وإنْ أمكنَتْ لكنَّ الذَّنْبَ بهذا التَّوقُّع كتَناولِ السُّمِّ اعتماداً على الدَّفع بقوَّة الطَّبيعة (٢).

وقرئ بالضَّم<sup>(٣)</sup>، وهو مصدرُ غرَّه كاللُّزومِ والنُّهوك<sup>(١)</sup>، أو جمع غَارِّ، كقَاعِدٍ وقُعودٍ.

\* \* \*

(١) في (ف) و (م): «فيجازيكم».

- (۲) «بقوة الطبيعة» زيادة من (ي) و(ع)، وفي (م): «بقوى الطليعة».
- (٣) أي: (الغُرور) بضم الغين. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٦٨)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٢٦٩).
- (٤) في (ك): «كالهتوك»، وفي (ي): «والشهواك»، وفي (ع): «والشهوك». والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/٩٩٥).

(٦) - ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرُ عَدُو الْقَيْدُوهُ عَدُوا إِنَّا اللَّهِيرِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوٌّ ﴾ تذكيرٌ لبني آدمَ ما فَعَلَ بأبيهِم آدم عليه السلام بالإغواءِ والتَّغرير، وتحذيرٌ عن موالاتِه.

﴿ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًا ﴾ بالغ العداوة في عقائدِكم وأفعالِكم، وكونوا على حذرٍ منه في مجامعٍ أحوالكم.

﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ مبالغةٌ في التَّحذير عن عداوته بتقريرها، وبيانِ غرضِه في دعوة شيعته إلى اتِّباع الهوى والرُّكونِ إلى الدُّنيا.

\* \* \*

(٧) \_ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَٱجْرُ كَبِيرٌ ﴾.

﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَمُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴾ وعدٌ لمَن أجابَه، ووعيدٌ لمن خالفه، وبنى الأمر على الإيمان والعمل الصَّالح وتركهما؛ ليقطعَ الأطماع الفارغة، ويهيِّجَ الهِمَمَ العاليةَ.

ولَمَّا ذَكَرَ الفريقَيْن قرَّرَ (١) الوعد والوعيد بقوله:

\* \* \*

(٨) \_ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

﴿ أَفَهَنَ زُيِّنَ لَهُ مُوءً عُمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ﴾؛ أي: أفمن زين له سوء عمله لغلبة وهمه

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «قدَّر».

وهواه على عقله، فانتكس رأيه فرأى الباطلَ حقًّا والقُبْحَ حَسَناً، كمَن لم يُزيَّن له، بل وُفِّقَ للنَّظر الصَّحيح فعرفهما، ورأى (١) الحقَّ حقًّا فاستحسنه (٢) واختاره، ورأى الباطلَ باطلاً فاستقبحه وتركه.

والهمزة للإنكار دخلَتْ على الفاء العاطفة لإنكار الجهلِ وفقدِ النَّظرِ والتَّمييزِ ؛ أي: أبعدَ ما تبيَّنَ (٣) عاقبةُ الفريقَيْن مَن فقَدَ التَّمييز واتَّبعَ الشَّيطان، فرأى القبيحَ الذي زُيِّنَ له حَسناً كَمَنْ ليسَ كذلك.

وإِنَّما حذفَ الجوابَ لدلالة: ﴿ فَإِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ عليه.

وقالَ الزَّجَّاج: الجواب: ذهبَتْ نفسُكَ (١) عليهم حسرة، فحذفَ لدلالة: ﴿فَلَا نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ عليه (٥)؛ أي: فلا تُهلك نفسَك للحسرات.

و ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ صلة ﴿نَذْهَبْ ﴾، كقولِكَ: هلكَ عليه حبًّا، أو بيانٌ للمتحسَّرِ عليه، ولا يجوز أنْ يتعلَّق بـ ﴿حَسَرَتٍ ﴾؛ لأنَّ صلة المصدر لا تتقدَّم عليه، ويجوز أن يكون حالاً(١) على أنَّها كلَّها صارَتْ حسراتٍ لفرط التَّحشُر.

<sup>(</sup>١) في(م): «فرأى».

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ي): «فأحسنه».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بين».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «الجواب فلا تذهب نفسك»، والمثبت من باقي النسخ والمصدر.

<sup>(</sup>٥) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) أي: (أن يكون ﴿ مَسَرَتِ ﴾ حالا من ﴿ نَفَسُكَ ﴾)، وهذه عبارة الآلوسي في «روح المعاني» (٦) / ٢٠٠)، وعبارة المؤلف منقولة بالحرف من «الكشاف» (٣/ ٢٠٠). ووقع في (ك): «ولا يجوز»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين وغيرهما.

وجمعُ الحسرات للدِّلالة على تضاعف اغتمامه (١) على أحوالهم، أو كثرةِ مساوئ أفعالهم المقتضيةِ للتَّأشُف عليهم.

وقرئ: ﴿فلا تُذْهِبُ نفسَكَ ﴾ (٢)؛ أي: فلا تُهلكها.

والفاءات الثَّلاث للسَّببيَّة، غير أنَّ الأُولَيين دخلتا على السَّبب، والثالثة على المسبَّب.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَّنَعُونَ ﴾ وعيدٌ لهم بالعقابِ على سوءِ صنيعِهم.

\* \* \*

(٩) \_ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيئِحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾.

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا ﴾ على حكاية الحالِ الماضية، وقد خُولِفَ به عمّا قبلَه وما بعدَه إلى المضارع؛ استحضاراً لتلك الصُّورة البديعة الدَّالة على القدرة الباهرة من إثارة الرِّيح السَّحاب، وما يقارنُه من إنزال المطر وغيره.

وهكذا يُغيَّر النَّظم في كلِّ أمرٍ عجيبٍ وفعلٍ يختصُّ بحالٍ يُستَغرَبُ، أو يهمُّ المخاطِبَ أو المخاطَبَ<sup>(٣)</sup>، أو يتميَّز (٤) بنوع شرفٍ، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ي): «إغمامه».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) «أو المخاطب» من (ي) و(ع)، وفي (ع) كررها مرتين.

<sup>(</sup>٤) وقعت العبارة في (ك) هكذا: «في كلِّ أمرٍ عجيبٍ وفعلٍ يختصُّ بحاله تقريباً لفهم المخاطب بتمييز».

والتفَتَ في (١): ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾ مِن الغيبة إلى التَّكلُّم الذي هو أدلُّ (٢) على الاختصاص بالقدرة الباهرة، والضَّمير في:

﴿ فَأَخَيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ للمطرِ الدَّالِّ عليه السَّحابُ، أو للسَّحاب لأنَّه سبب السَّبب فهو سبب (٢).

﴿ بَعْدُ مَوْتِهَا ﴾: بعد يبسها.

﴿ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾؛ أي: مثلَ إحياءِ المواتِ نشورُ الأموات في صحَّة المقدوريَّة؛ إذ لا فرق بينهما إلَّا احتمالُ اختلاف (٤) المادَّة في المقيس عليه، ولا مدخل له فيها.

وقيل في كيفيَّة الإحياء: إن الله تعالى يرسل ماءُ (٥) مِن تحتِ العرشِ تَنبتُ به أجسادُ الخلق.

\* \* \*

(١٠) - ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَبَوْرُ ﴾.

﴿ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ ﴾؛ أي: القوَّة والقدرة والـمَنَعة فليطلبها مِن عند الله تعالى، فحذف الجزاء استغناءً عن المدلول بالدَّليل، وهو قوله:

<sup>(</sup>١) «في» سقط من (ك) و(ي).

<sup>(</sup>۲) في (م): «الأدل».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ع): «أو لا سيول له»، وفي (ف): «أو لا سوء له»، وفي (ك): «أو لإرسال دل له»، وفي (م): «أو لا سؤل إليه»، وفي (ي): «أو لا مسؤولاً له».

<sup>(</sup>٤) في (ي): «الاحتمال اختلاف»، وسقطت «اختلاف» من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يرسلها».

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ مَجِيعًا ﴾؛ أي: عِزَّةُ الدُّنيا والآخرة، ثمَّ بيَّنَ أنَّ الذي يُطلَبُ به العزَّةُ هو التَّوحيد والعمل الصالح فقال:

﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ ﴿ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ هو قولُ لا إله إلا الله، وصعودُه إليه مجازٌ عن قَبولِه إيَّاه، والمستكنُّ في ﴿ يَرْفَعُهُ ﴿ للكَلِم؛ لأنَّ الصَّاعد بنفسِه هو، ولا خلافَ في أنَّ العملَ لا يُقبَلُ إلَّا بالتَّوحيد والإيمان. ويؤيده القراءة بنصب (العملَ)(١).

وقيل: لله تعالى، والمرفوع العمل، وتخصيصه بهذا الشَّرف لِمَا فيه مِن الكلفة. وقيل: للعمل فإنه يحقِّق الإيمان ويقوِّيه.

والكَلِمُ: اسمُ جنسٍ مِن الأجناسِ التي يُفرق بين واحدها والجنس بالتَّاء، كتمرٍ وتمرة (٢).

وقرئ: (يُصْعَد) على البناء للمفعول (٣).

و: (يُصْعِد) على البناء للفاعل مِن أصعَدَ، ونصبِ (الكلِمَ)، والفاعل هو المتكلِّم به لأنَّه يُصْعِده إلى الله تعالى (١٠).

﴿ وَالَّذِينَ يَمَكُرُونَ السَّيِّاتِ ﴾ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ؛ أي: المكراتِ السَّيئات، أو لمضافٍ (أي المصدر؛ أي: أصنافَ المكرِ السَّيئات، أو ضُمِّن ﴿ يَمَكُرُونَ ﴾ معنى:

<sup>(</sup>١) نسبت لعيسى وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و (ك): «كتمرة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣)، و«الكشاف» (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) في النسخ عدا (ك): «المضاف»، والمثبت من (ك).

يكسبون، فنُصب ﴿السَّيِّ السَّيِّ اللَّهِ مفعولاً به، والمراد: مكرات قريشٍ في دار النَّدوة، وقد مرَّ تفصيلُها في (الأنفال).

﴿ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لا يؤبَهُ دونَه بما يمكرون به.

﴿ وَمَكُمُ أُولَتِهِكَ هُوَيَبُورُ ﴾ ﴿ أُولَتِهَكَ ﴾ إشارةٌ إلى ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ جِيءَ به للدِّلالةِ على عِظمِ مكرهِم، وأنَّه لخبثه أوجب فساده وعدم نفاذه.

وتوسيط ﴿هُوَ﴾ للحصر؛ أي: هو خاصَّةً يبور (١) ويفسد دون مكرِ اللهُ تعالى بهم.

وكون الأمور مقدَّرةً لا تتغير (٢)، لا يصلحُ علَّةً لفساد مكرهم؛ لِمَا قرَّرناه في مواضعَ مِن أنَّه لا تأثيرَ في التَّقدير كما زعمتْ ه الجبريَّة، ولا دلالةَ على ذلك في قوله:

(١١) - ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَذُوْجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَمُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن نُّرَابٍ ﴾ بخلقِ آدم عليه السلام منه ﴿ثُمَّ مِن نُّطُفَةِ ﴾ بخلقِ ذرِّيته منها ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ ٱزْوَبَا أُن أَصنافاً ذكوراً " وإناثاً.

﴿ تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ في موضع الحال؛ أي: إلا معلومة له. لَمَّا أثبَتَ القدرة الكاملة والعِلمَ الشَّامل أرادَ إثباتَ القضاءِ والقدرِ فقال:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(م): «يبعد».

<sup>(</sup>٢) رد للبيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وذكرانا».

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ ﴾ مِن بابِ تسميةِ الشَّيءِ بما يَوَولُ إليه (١١)؛ أي: وما يعمَّرُ مِن أحدٍ، ألا ترى أنَّه يرجع الضَّمير في قوله: ﴿ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرُوءٍ ﴾ إليه؟ والنُّقصانُ مِن عُمرِ المعمَّرِ مُحالٌ، وهو مِن التَّسامحِ في العبارة ثقة بفهم السَّامع.

هذا بحسب الجليل<sup>(۲)</sup> مِن النَّظر، وأمَّا النَّظرُ الدَّقيقُ فيَحكم بصحَّة أنَّ المعمَّر ـ أي: الذي قُدِّرَ له عمرٌ طويلٌ ـ يجوز أنْ يبلغَ حَدَّ ذلك العمرِ وأنْ لا يبلغَ عمرَه، فيزيدُ عمرُه على الأوَّل وينقص على الثَّاني، ومع ذلك لا يلزمُ التَّغييرُ في التَّقدير، وذلك لأنَّ<sup>(۳)</sup> المقدَّرَ لكلِّ شخصٍ إنَّما هو الأنفاس المعدودة، لا الأيَّام المحدودة والأعوام الممدودة، ولا خفاء في أنَّ الأيَّام قَدْرٌ مِن الأنفاسِ يزيدُ وينقصُ بالصِّحة والحضور والمرض والتَّعب، فافهم هذا السِّرَّ العجيبَ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): «بما يؤول به».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الجلي».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م): «أن».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ف) و(م) و(ع) و(ع): "حتى ينكشف لك سرُّ اختيار حبس النفس، ويتضح وجه صحة قوله عليه السلام: الصَّدقة والصِّلة تعمران الدِّيار وتزيدان في الأعمار. منه». وهذا القول للمؤلف مع العبارة الواردة في حواشي النسخ المذكورة قد نقله الآلوسي في "روح المعاني» (٢٢/ ١٨٧ - ١٨٨) مصدرا ذلك بالتعجب منه، ومتعقبا إياه برد الشهاب، الذي قال: (وهو مما لا يعوِّل عليه عاقل، ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود، مع أنه مخالف لما ورد في الحديث الصحيح من قول النبي الله عنها وقد دعت بطول عمر: "سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة». وقد أطال المحشي فيه وفي رده وهو غنيٌّ عنه). قلت: وأراد بالمحشي البه بي كما صرح الآلوسي.

﴿ إِلَّا فِكِنَبٍ ﴾ وهو (١) اللَّوح أو الصَّحيفة (٢).

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ إشارةٌ إلى الزِّيادة والنَّقصان (٣).

\* \* \*

(۱۲) \_ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَنَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنَذَامِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ ضَرَب البحرين \_ العذبِ والملح (١٠) \_ مثلين للمؤمنِ والكافرِ.

والعَذْبُ: ما يقمع العطش ويردعُه، مِن أعذبَ عن الشَّيء: إذا أمسَكَ عنه.

والفُراتُ: الذي يكسِرُ العطشَ.

والسَّائِغُ: الذي يسهل انحدارُه.

والمِلحُ: الماءُ الذي فيه ملوحةٌ، ولا يقال: مالح.

والأُجاجُ: أشدُّ المياه ملوحةً، وهو الذي لشدَّة ملوحتِه يلتهب، ويُقال: أجَّجْتُ النَّارَ؛ أي: ألهبتُها، والأَجَّةُ: شِدَّةُ الحرِّ.

ثمَّ وصفَ البحرَيْنِ بما فيهما مِن النِّعمِ والفوائد على سبيل الاستطراد امتناناً وتفضُّلاً، فقال:

<sup>(</sup>۱) في (م): «هو».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «والصحيفة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «والنقص».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «والمالح».

﴿ وَمِنَ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيتَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ إنّما غيّر النّظم حيث لم يقل: وتلبسون حليةً لتفاوت الحال؛ حيث كان الأوَّلُ سهلَ المأخذ دون الثّاني، وفي زيادة السِّينِ نوعُ دلالةٍ إلى مزيد كلفةٍ في إخراجها.

وفي عبارةِ ﴿ كُلِّ ﴾ (١) دلالة على أنَّ قوله تعالى: ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] على ظاهره.

ويجوز أن يكون وصفهما مِن تمامِ المثَلِ، وهو أنَّهما مشتركان في فوائد كثيرةٍ، كما أنَّ الكافرَ وإنْ كانَ المقصودُ من الإنسان فيه مفقوداً كالمقصود الأعظم من الماء في البحر الملح، ولكنْ قد يُشارِكُ المؤمنَ في فوائد دنيويَّة كالشَّجاعة والسَّخاوة وأمثالها(٢).

أو أنَّ الملحَ وإنْ لم يبقَ فيه خاصيَّةُ (٤) الماء، وفسدَ جوهرُه بما اختلطَ به وأبطلَ فطرتَه كالكافر، لكنَّه مُفضَّلٌ عليه بأنَّ فيه فوائدَ كثيرةً ومنافعَ جمَّةً، بخلاف الكافر فإنَّه لا خيرَ فيه ولا نفعَ، فيكون على طريقة قوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْخِجَارَةِ أَوْأَشَدُ وَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ [البقرة: ٧٤] الآية.

﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ ﴾: في كلِّ ﴿ مَوَاخِرَ ﴾: شواقً الماء بجريها.

﴿لِنَبْنَغُواْمِنِفَشْلِهِۦ﴾: مِن فضلِ اللهِ بالنَّقلة فيها، وأُضْمِرَ للعلم به تعالى وتعيُّنِه، واللَّام متعلقة بـ ﴿مَوَاخِرَ﴾، ويجوز أن تُعلَّق بما دلَّ عليه الأفعال المذكورة.

<sup>(</sup>١) في (ف): «عبارة النظم»، وفي (ك): «عبارته».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وأمثالهما».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ف) و(ك): «وأن».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م): «خاصة».

﴿ وَلَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ﴾ (لعلَّ) مستعارٌ مِن معنى التَّرجِّي للإرادة، ولذلك سلكَ به مَسلَكَ التَّعليلِ، وعطفَ على قولِه: ﴿ لِتَبْنَغُواْ ﴾، كأنَّه قالَ: لتبتغوا من فضله ولتشكروا(١) على ذلك.

## \* \* \*

﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَكُلُ يَجْرِي الْأَجَلِ مُسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَكُ لُ يَجْرِي الْأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ قد سبقَ تفسيرُه في سورة لقمان.

﴿ذَالِكُمُ ﴾ إشارةٌ إلى الموصوف بالصِّفات المذكورة، وفيه إشعارٌ بأنَّ فاعليَّته لها موجبةٌ لثبوتِ الأخبار المترادفة.

﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَكُ ﴾ ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ مبتدأ، ﴿ اللَّهُ ﴾ عطفُ بيان (٢)، ولا يجوز أن يكونَ صفةً؛ لأنَّه عَلَمٌ، والعَلَم (٣) لا يوصف به.

و ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ جملة استئنافيَّة مقرِّرة لمعنى التَّعظيم الذي في ﴿ ذَالِكُمُ ﴾ ، أو لمعاني الصِّفات المذكورة، أو ثلاثتُها أخبار مترادفة، ولا يأبى المعنى عن خبريَّة ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ لأنَّه يكون قد أخبر بأنَّه المشار إليه بتلك الصِّفات والأفعال.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ي) و(ع): «وتشكرون».

<sup>(</sup>٢) «بيان» زيادة من (م) و(ي) و(ع). وكلمة: «عطف» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) «والعلم» سقط من (م).

أو ﴿ اَللّهُ رَبُكُمُ ﴾ خبران، و ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ جملةٌ مبتدأة (١) لا محلَّ لها من الإعراب، واقعةٌ في قِرَان قوله: ﴿ وَاللّا يَكُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ مقدّمة منضمَّة (٢) إلى الأولى؛ لينعقد القياس منهما برهاناً دالًّا على أنَّها لم تَصلح للإلهيَّة، ولم تَستحقَّ العبادةَ.

والقطميرُ: القُمعُ الذي في رأس التَّمرة، وقيل: لفافة النَّواة.

\* \* \*

(18) \_ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

ثمَّ قررَ نفيَ الألوهيَّة عنها بقوله: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآ اَكُرُ ﴾ لأنَّهم (٣) جمادٌ.

﴿ وَلَوْسَمِعُوا ﴾ على سبيلِ الفَرْضِ والتَّقديرِ.

﴿ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ﴾ بتحصيل سؤلِكم؛ لعدمِ قدرتِهم على شيءٍ.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾؛ أي: ينكرونه، هذا على أن يكون الكلامُ في الأصنام، فجحدُهم بأنْ ينطقهم اللهُ تعالى يوم القيامةِ فينكرون أن يكونوا<sup>(1)</sup> أهلاً للعبادة، أو ينكرون أن تكون تلك العبادة حقًّا، وإنَّما ذكر أفعالهم بالواو والنُّون لأنَّه وصفهم بصفات العقلاء.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «مبتدأ».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «متقدمة متضمنة»، وفي (م): «متقدمة منضمة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «لأنها».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «يكون».

وإنْ كان في الملائكة والأنبياء عليهم السلام فمعنى قوله: ﴿إِن تَدَّعُوهُمْ لَا يَسَمَعُواْ دُعَاءَكُرُ ﴾: لغيبتهم عنكم (١)، ﴿وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرُ ﴾ لأنَّهم لا يملكون ذلك.

ومعنى إنكارهم شركَهم: أنَّهم يومَ القيامةِ يقولون: ﴿مَاكَانُوۤا إِيَّانَايَعَبُدُونَ ﴾ [القصص: ٣٣]، ﴿بَلَكَانُواْيَعَبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ [سبأ: ٤١]، أو ينكرون أن يكون ذلك حقًّا.

﴿ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ التَّنكيرُ للتَّعظيم؛ أي: ولا يخبرُكَ بحقيقةِ الأمر على ما هو عليه خبرُه (٢) مثلُ خبيرٍ أيِّ خبير، عليم (٢) بكلِّ خفيَّةٍ وجليَّةٍ؛ يعني: ما أخبرتكم به مِن حالِ الأوثان هو الحقُّ؛ لأنَّي خبيرٌ بكلِّ شيءٍ.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ أَنتُهُ الْفُ عَرَاهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَّ الْعَنيُّ الْحَمِيدُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ في أنفسكم، وما يَعِنُّ لكم (١٠).

وتعريف ﴿ٱلْفُـقَرَآءُ ﴾ للماهيَّة؛ بناءً على المبالغة.

وتوسيط ﴿أَنتُمُ ﴾ للحصر؛ أي: أنتم جنس الفقراء مطلقاً، دون سائر الخلائق، يعني أنَّكم لكثرة حوائجكم وشدَّة افتقاركم وغاية ضعفكم بالنِّسبة إلى سائر الخلائق كأنّكم جنس الفقراء، ليس غيركم فقراء، ولذلك قابله بقوله:

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «عنهم»، وقوله: «لغيبتهم» سقط من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «خبير»، وفي (ف) و(ي): «خبر».

<sup>(</sup>٣) «عليم» سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يعني لكم»، وفي (ف): «يعز لكم». والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب، ويعن: بكسر العين وتشديد النون؛ أي: ما يعرض لكم ويطرأ من الأحوال. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٢٠).

﴿وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُ ﴾ مطلقاً وبالنَّات؛ لوجوب وجوده، لا غنيَّ سواه؛ لاحتياجِ الحكِّل إليه.

وزاد عليه:

﴿ الْحَمِيدُ ﴾ لأنَّ الغنيَّ قد لا يَجود فلا يُحمَدَ، وهو الجوادُ المنعِمُ بجميع النَّعمِ، وقد أنعمَ عليهم بالوجودِ وكلِّ ما يحتاجون إليه، فكان حميداً مطلقاً.

\* \* \*

(١٦) \_ ﴿ إِن يَشَأَيْدُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾.

﴿إِن يَشَأَيْذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾: بقوم أَطْوعَ (١) منكم.

\* \* \*

(١٧) - ﴿ وَمَاذَ الكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾.

﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾: بعسيرٍ.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ۚ ﴾: ولا تحملُ نفسٌ آثمةٌ إثمَ نفسٍ أخرى، فلا تغترُّوا بقولِ كبرائكم القائلين: ﴿ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَنَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٢]، ولا يخالفُ (٢)

<sup>(</sup>١) في (ك): «أنجع».

<sup>(</sup>۲) في (ف) زيادة: «وزر».

هذا قولَه في حقّ الضَّالين المضلِّين: ﴿ وَلِيَحْمِلُنَ اَثْقَالُهُمُ وَأَنْقَالُا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]؛ لأنَّ الحملَيْنِ كلاهما مِن أوزارِه.

﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً ﴾: نفسٌ أثقلها (١) الأوزارُ ﴿ إِلَى حِمْلِهَا ﴾: لحملِ بعضِ (١) أوزارِ ها.

﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (٣): لا يحملُ شيئًا مِن وزرها؛ أي: لا غِياتَ لِمَنِ استغاثَ منهم.

حذفَ مفعول (إن تدع) للتَّعميم؛ أي: وإن تدعُ كلَّ مَن في العالم واحداً واحداً لم يُجبْ، ولهذا أضمر المدعوَّ في: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَ ﴾.

قرئ: (ذو قربى)(١) على حذف الخبر، ويجوز أن تكون ﴿كَانَ﴾ تامَّة، إلَّا أنَّ النَّاقصة أوقعُ وأفصح.

﴿إِنَّمَانُنِذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ مَنَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴿ حال من الفاعل؛ أي: يخشونه غائبين عن عذابه، أو من المفعول؛ أي: يخشون عذابه غائباً عنهم، أو نصب على الظَّرف؛ أي: في السِّرِّ والغيبة مِن النَّاس.

﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ فإنَّهم المنتفِعون بالإنذار، واختلاف الفعلين(٥) للدِّلالة على استمرار خشيتِهم.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أثقلتها».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ما يحمل»، وفي (م): «بحمل بعض».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ف): «أي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) في (م): «الفعل».

﴿ وَمَن تَـزَّكَى ﴾: ومَن تطهّر عن دنسِ المعاصي ﴿ فَإِنَّمَا يَـ تَزَّكَى لِنَفْسِهِ ، ﴾ إذ نفعُه لها، وهو اعتراضٌ مؤكّدٌ لخشيتِهم وإقامتِهم الصّلاة؛ لأنَّهما من جملة التّزكّي.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ترغيبٌ وترهيبٌ.

\* \* \*

(١٩) - ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ مثلٌ آخرُ للكافر والمؤمن، أو للصَّنم والله تعالى، وتأخير ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ لمحافظةِ الفاصلة.

\* \* \*

(٢٠) - ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾.

﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ مثلٌ للباطل والحقّ. وإنَّما جمع ﴿ٱلظُّلُمَٰتُ ﴾ دون ﴿ٱلنُّورُ ﴾ لأنَّ الحقّ واحدٌ بخلافِ الباطل فإنّه على أنواع متعدِّدة.

\* \* \*

(٢١) - ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «كالتي بين»، وفي (ي) و(ع): «كالتي بينها».

وكرَّر ﴿ وَلَا ﴾ فيما كرَّر لتأكيد المنافاة، ف ﴿ الظُّلُمَن ُ ﴾ تنافي ﴿ النُّورُ ﴾، و﴿ الظِّلُ ﴾ ينافي ﴿ الْفَافَاة بين و ﴿ الظِّلُ ﴾ ينافي ﴿ الْمَنافَاة بين الطِّلَ أَنَّ ﴾ ينافي ﴿ وَالْبَصِيرُ ﴾ ، إنَّما المنافاة بين الوصفيْنِ، ولذلك يكون الشَّخصُ الواحد بصيراً في وقتٍ وأعمًى (١) في وقتٍ الخرَ، ولهذا (١) لم يذكر (لا) بينهما.

## \* \* \*

(٢٢) - ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَآ أُولَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَاۤ أَنَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَمْيَا أَوُلَا ٱلْأَمُونَ ﴾ مثلٌ للعقلاءِ الذين دخلوا في الإسلامِ، والجهَّال الذين لم يدخلوا فيه وأصرُّوا على الكفر.

آثر صيغة الجمع هنا لأنّه أراد نفي المساواة بين الأفراد؛ أي: ليس في جنس الأموات فردٌ يساوي فرداً من جنس الأحياء، ولا صحّة لهذا المعنى في الأعمى والبصير؛ فإنّه قد يوجد في جنس الأعمى ما يساوي بعضَ أفراد البصير، بل يَفضُلُ عليه، فلذلك آثر فيه (٣) صيغة الإفراد تفضيلاً للجنسِ على الجنس.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءٌ ﴾ هدايتَه، فيوفِّقه لفهم آياته والاتِّعاظِ بعظاتِه. وبناء الفعل على الاسم يفيد أنَّك لا تُسمِعُ مَن تشاءُ.

﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ وما مَثلُكَ في إرادة إسلام مَن تشاء مِن قومٍ مخذولين إلا مَثلُ مَن يريد أن يُسمِعَ مَن في القبور، وهو ترشيخ لتمثيلِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «أعمى».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(ي) و(ع): «فلهذا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «عليه».

المصرِّيْنَ على الكفر بالأموات، ومبالغةٌ في إقناطه عنهم (١).

\* # \*

(٢٣) \_ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾.

ثمَّ قالَ: ﴿ إِنْأَنَ إِلَانَذِيرُ ﴾؛ أي: لسْتَ بمسمعٍ؛ فإنَّ الإسماعَ ليسَ إليك، ولا حيلةَ لك في إسماع المطبوع على قلوبهم، ما عليك إلا الإنذار.

\* \* \*

(٢٤) - ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَيِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلافِيهَا نَذِيرٌ ﴾.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ حالٌ مِن أحد الضَّميرَيْنِ؛ أي: محقِّين، أو محقًّا، أو صفةُ مصدر محذوف؛ أي: إرسالاً مصحوباً بالحقِّ، أو صلةٌ لقوله:

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾؛ أي: بشيراً بالوعد الحقِّ، ونذيراً بالوعيد الحقِّ.

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ ﴾ الأمَّةُ: الجماعةُ الكثيرةُ، والمراد هنا: أهل عصرٍ.

﴿ إِلَّا خَلَا ﴾ (٢): مَضى ﴿ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ مِن نبيٍّ، أو عالمٍ قائمٍ مقامَه في الإنذارِ.

وإنَّما خصَّه بالذِّكر لأنَّ البشارة إنَّما تكون بالسَّمع، فهي مِن خصائص الأنبياء، فالبشير لا يكون إلَّا نبيًا، أو ناقلاً عنه، بخلاف الإنذار فإنَّه كما يكون بالسَّمع يكون بالعقل، فلذلك وُجِدَ الثَّاني في كلِّ أمَّةٍ دون الأوَّل، ولا يُشكل بالسَّمع يكون بالعقل، فلذلك وُجِدَ الثَّاني في كلِّ أمَّةٍ دون الأوَّل، ولا يُشكل هذا بقوله تعالى: ﴿وَمَا آرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرٍ ﴾ [سبأ: ٤٤]؛ لأنَّ المراد مِن النَّذير فيه: النَّذير فيه: النَّذير فيه: النَّذير فيه: النَّذير فيه:

<sup>(</sup>١) في (ف): "إقناعهم". وعند البيضاوي: (إقناطه منهم).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «أي: بشيراً بالوعد الحقِّ.. » إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع).

(٢٥) \_ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَنْبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ مَسْلاةٌ للرَّسول عليه الصلاة والسلام.

﴿ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾: بالمعجزات الشَّاهدة على نبوَّتهم.

﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾: وبالصُّحف ﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾: وبجنس الكتاب كالتَّوراة والزَّبور والإنجيل (١).

ولَمَّا كانتِ الأشياء المذكورةُ في جنس الأنبياء عليهم السلام، بعضُها في جميعهم وهي الزُّبر<sup>(۲)</sup> والكتب؛ أسندَ المجيء بها إليهم مطلقاً على أنَّ الكلَّ منهم جاؤوا بالكلِّ، لا أنَّ كلَّ واحدٍ جاء<sup>(۲)</sup> بكلِّ واحدٍ.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوأً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرٍ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرٍ ﴾ قد سبق تفسيره في سورة سبأ.

\* \* \*

(۲۷) \_ ﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ تُخْلِفًا ٱلْوَانُهُ أَ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيثُ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ف) و(م) و(ي) و(ع): «أي أعم من التفصيل والجمع، لا على الثاني كما توهمه القاضي».

<sup>(</sup>۲) في (م): «الزبور».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «جاؤوا».

﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عُمْرَتِ ثُخْنِلِفًا ٱلْوَانُهَا ﴾ : أي: أجناسُها كالرُّمَّان والتُّفاح والتِّين والعنب وغيرها ممَّا لا يُحصى، أو أصنافها على أنَّ كلَّا منها أصنافٌ مختلفةٌ، أو هيئاتها مِن الحمرة والصُّفرة والخضرة ونحوها.

﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ﴾: طرائقُ مختلفٌ ألوانُها؛ أي: جبالٌ كلُّ بعضٍ منها على لونٍ وطريقٍ مخالفٍ لآخر، كما في الثَّمرات، أو: مِن الجبالِ ذو جُدَد؛ أي: جنس ذو خطط.

﴿ بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ أَلْوَنَهُ الْهِ أَي: بعضٌ مختلفُ الألوانِ، وبعضٌ على لونٍ واحدٍ.

وقرئ: (جُدُدُ) بضمِّ الدَّال (١)، جمع جَديدةٍ، وهي الجُدَّة، و: (جَدَد) بفتحتَيْنِ (٢)، وهو الطَّريق الواضح.

﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ عطفٌ على ﴿ بِيضٌ ﴾ (٣)، أو على ﴿ جُدَدُ ﴾؛ أي: ومن الجبال (٤) مخطط (٥) ذو طرائق مختلفة، ومنها ما هو على لونٍ واحدٍ غرابيبُ.

والغرابيبُ: البالغُ في السَّواد، وهو مِن التَّوابع المؤكِّدة، ومنه الغراب، وعليه تفسير عكر مة (٦).

<sup>(</sup>۱) نسبت للزهري. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) نسبت للزهري أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤)، و «المحتسب» (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «بعض».

<sup>(</sup>٤) «أي ومن الجبال» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «خطط»، وفي (م): «مختطة».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكشاف» (٣/ ٢٠٩)، وفيه: وعن عكرمة رضى الله عنه: هي الجبال الطوال السود.

ووجهُه: أَنْ يُضمَر المؤكَّد قبلَه لأنَّه تابعٌ، ثمَّ أوقع بياناً له خيفةَ اللَّبس، كقول النَّابغة:

# والمؤمن العائداتِ الطَّيرَ(١)

وتغيير الأصل فيه لزيادة التَّأكيد، كأنَّه دلَّ على المعنى الواحد بطريق الإضمار والإظهار، فيكون كتكرير (٢) التَّأكيد بوجهٍ أبلغَ.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ الْوَنَهُ كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أَإِنَ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ.كَذَالِكٌ ﴾: كاختىلاف الشِّمار والجبال.

﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾: ما يخشى الله تعالى مِن بين (٣) عبادِه إلَّا العلماء باللهِ وبصفاتِه وأفعالِه؛ فإنَّ الخشية على قَدْرِ العلم، فمَنْ كانَ أعلمَ باللهِ كانَ أخشى منه.

وفي الحديث: «أعلمُكُم باللهِ أشدُّكُم خشيةً»(١).

.....يمسَحها ركبانُ مكَّة بين الغَيْل والسَّندِ

و(المؤمن): بالرفع عطف على مبتدأ تقدم، و(العائذات) منصوب بالمؤمن، و(الطير): عطف بيان للعائذات، ويجوز جعله بدلا منه، وكذا كل موصوف تبع صفته.

- (٢) في (ف) و(م): «فيكون لتكرير»، وسقطت «فيكون» من (ع) و(ي).
  - (٣) «بين» سقط من (م).
- (٤) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٨/ ٢٠٦)، و «الكشاف» (٣/ ٢١١). وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ٢٥١): غريب. وروى الدارمي في «سننه» (٣٧٤) عن عطاء قال: قال موسى عليه =

<sup>(</sup>۱) هو في «ديوانه\_بشرح ابن السكيت» (ص: ۲۰)، وتمامه:

ولهذا لَمَّا ذكر أفعالَه الدَّالة على كمال قدرته وعظمته وحكمته أتبعه بقوله: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ ﴾؛ أي: إنَّما يخشاه مثلُك ومَن على صفتك ممَّن يعرفه حقَّ معرفته.

وتأخيرُ الفاعلِ للحصر فيه، ولو قُدِّم لانعكس الحصر، فكان في المفعول.

ومَن قرأ برفع (اللهُ)(١) ونصب (العلماء)(٢) استعارَ الخشيةَ للإجلال والتَّعظيم؛ أي: ما يجلُّ اللهُ مِن بين النَّاس كما يُجَلُّ الـمَهيبُ الـمَخْشِيُّ إلَّا العلماءَ.

﴿إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴾ تعليلٌ لوجوب الخشيةِ؛ لأنَّ مَن قدرَ على العقوبة والانتقام والعفو والغفران حقُّه أنْ يُخْشَى.

# \* \* \*

(٢٩) - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَدَرةً لَن تَسَبُورَ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْنَبَ ٱللَّهِ ﴾: يداوِمون على قراءة (٣) القرآن.

﴿ وَأَفَ امُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ﴾ يعني: لا يقنعون (١٠) بتلاوته عن حلاوة العمل به.

السّلام: يا رب، أيُّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، قال: يا رب، أيُّ عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «برفع الأول».

<sup>(</sup>۲) نسبت لعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ١٠٥)، و «الكشاف» (۳/ ٦١١). وقد طعن ابن الجزري في هذه القراءة. انظر: «النشر» (۱/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) «قراءة» سقط من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ينفقون»، وفي (ي) و(ع): «يعنون». والمثبت من (ك) و(م)، وهو موافق لما في «تفسير النسفي» (٣/ ٨٧)، وفيه: (لا يقتنعون).

﴿ مِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ كيف اتَّفَق (١) من غيرِ قصدٍ إليها، أو سرَّا في المسنونة وعلانية (٢) في المفروضة.

﴿يَرْجُونَ ﴾ خبر ﴿ إِنَّ ﴾، أو حالٌ من ضمير ﴿أَنفقوا ﴾، والخبر ﴿إِنَّهُۥ عَـفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

﴿ إِنَّهُ ﴾: تحصيلَ ثوابِ بالطَّاعة، لا طلبَه؛ لأنَّه لا يصلح متعلَّقاً للرَّجاء. ﴿ لَنَ تَكُورَ ﴾: لن تكسد ولن تهلك (٣) بالخسران، صفةٌ للتِّجارة.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ لِيُوَقِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورٌ ﴾.

﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ ﴾ متعلِّق ب ﴿ لَن تَبُورَ ﴾ ، أو ب ﴿ يَرْجُونَ ﴾ ، أو علَّة للأفعال المذكورة من التِّلاوة وإقامة الصَّلاة والإنفاق؛ أي: فعلوا مِن الطَّاعات راجين تجارةً لن تبور ليوفِّيهم ويزيدهم (١٠).

﴿أُجُورَهُمْ مَ عَدَ مِن ثوابِ أعمالهم، وإنَّما عبَّرَ عنه بالأجر لكونِه في مقابَلة العمل.

﴿وَيَزِيدَهُم ﴾ على الموعود.

﴿ مِن فَضَّ لِهِ عَهِ مَعلِّق بجميع ما ذُكِرَ مِن التَّوفية والزِّيادة، لا الزِّيادة (°) خاصَّة؛

<sup>(</sup>١) في (ف): «أنفق».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «وعلانيته».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «يعني».

<sup>(</sup>٤) «ويزيدهم» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (ي) و (ع): «للزيادة».

إذ حينئذِ يلزم أن لا يكون تعالى (١) في التَّوفية متفضِّلاً، بل مؤدِّياً ما وجب عليه، كما زعمته المعتزلة (٢).

﴿إِنَّهُ, غَفُورٌ ﴾ لفرطاتهم ﴿ شَكُورٌ ﴾ لطاعاتهم. مجازٌ (٣) عن إعطاءِ الجزيل على العمل القليل.

\* \* \*

(٣١) - ﴿ وَالَّذِى آَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴾.

﴿ وَاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾: القرآن و ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبيين، أو الجنس و ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبعيض.

﴿هُوَالْحَقُّ ﴾؛ أي: الكاملُ في كونه حقًّا.

﴿مُصَدِّقًا ﴾ حالٌ مؤكِّدة (١)؛ لأنَّ الحقَّ لا ينفكُّ عن هذا التَّصديق.

﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ ﴾ مِن الكتب المتقدِّمة.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ ﴾ بالبواطنِ ﴿بَصِيرٌ ﴾ بالظَّواهر، فلو لم يرَ فيك أهليَّة واستحقاقاً لهذه الكرامة لم يوحِ إليك مثلَ هذا الكتاب المعجز، الذي هو عيارٌ على سائر الكتب(٥٠).

<sup>(</sup>۱) بعدها في (ف) زيادة: «من».

<sup>(</sup>Y) في هامش (ف): «لا يلائم المذهب الحق بل يناسب مذهب الفيلسوف. منه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «مجازا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «مؤكد».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الذي هو كسائر الكاتب»، وجاءفي هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، و لا يخفى أنه سقط شيء وعبارة القاضي: عيار على سائر الكتب». قلت: ليست هي عبارة القاضي فقط، بل =

وتقديم الخبير لأنَّ الاعتناء (١) بالأمور (٢) الرُّوحانيَّة أكثر، وهي العمدة.

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ عِٱلْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ ﴾؛ أي: أعطيناه بلا كلفةِ كسب، كمالِ الميراثِ.

﴿ اللَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ يعني: أمَّة محمَّد ﷺ، فإنَّهم مختارون مِن بين سائر الأمم.

وفي عبارة ﴿أَوْرَثْنَا ﴾ إشارة إلى أنَّ الكتاب المذكور يكون باقياً في هذه الأمَّة يرثُه بعضُ بعضُ عن (٢) بعضٍ إلى قيام السَّاعة، ولا يضيع كما ضاع سائر الكتب، فالمعنى: نورِثه، على عادة (١) الله تعالى في إخباره عما يتحقق وقوعه.

وكما أنَّ ورثةَ الدُّنيا ثلاثةُ أصنافٍ: صاحب فرضٍ، وعصبة، وذوي الأرحام، كذلك ورثةُ الدِّين ثلاثةُ أصناف:

﴿ فَمِنْهُم ظَالِم لِنَفْسِهِ عَلَى الله وهو مَن عاشَ عاصياً ومات عاصياً من أهل الإيمان الذين قال النبي عليه السلام فيهم: «شفاعتي لأهل الكبائر مِن أمَّتي»(٥).

الزمخشري والقاضي وأبي السعود والآلوسي.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «الاعتقاد»، ووقع في النسخ عدا (ي): «الخبر» بدل: «الخبير».

<sup>(</sup>۲) في (ف): «بالأنوار».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «من».

<sup>(</sup>٤) في (ي) و(ع): «عبادة»، ولعلها محرفة عن: (عبارة).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، وابن ماجه (٤٣١٠)، من حديث أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قدَّمه اهتماماً لأنَّه أبعدُ الأصناف عن كرامة الاصطفاء، واللَّام للاختصاص لأنَّ في فعل الظُّلم يتعدَّى بنفسه، وفائدته الاحترازُ عن الظُّلم لغيره؛ لأنَّ التَّجاوز عنه (١) في عهدة ذلك الغير.

﴿ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ ﴾ وهو مَن عاش عاصياً ومات مطيعاً.

﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلَّا خَيْرَتِ ﴾ وهو من عاش مطيعاً ومات مطيعاً.

نُقِلَ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سابقُنا سابق، ومقتصدُنا ناجِ، وظالمنا مغفورٌ له»(٢).

فالأصناف المذكورة على مراتب في الوصول إلى المقصد: متأخّر، ومتوسّط، وسابق حاز قَصَب السّبق، لكن لا بفضيلة ذاتيَّة كما في سباق الدُّنيا، بل بفضل مِن الله تعالى، وإلى هذا أشير بقوله: ﴿بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: بتيسيره، وقد سبق وجه هذا المجاز.

والباء الأولى للتَّعدية، مِن قولِكَ: سبقتُه بالكرة: إذا ضربتَها قبله، ومنه قوله عليه السلام: «سَبَقكَ بها عُكاشةُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) «عنه» سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٤٣)، والتعلبي في «تفسيره» (٥/ ١٨٠)، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ٥٠٥)، من طريق الفضل بن عميرة، عن ميمون بن سياه، عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه. والفضل بن عميرة ضعيف. قال العقيلي: لا يتابع عليه.

ورواه البيهقي في «البعث والنشور» (٦٥) من طريق ميمون بن سياه عن عمر رضي الله عنه. وهذا منقطع كما ذكر البيهقي.

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٠٨) عن عمر موقوفاً. وانظر: «الكافي الشاف» (ص: ١٣٩). (٣) رواه البخاري (٦٥٤٢)، ومسلم (٢١٦)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

﴿ ذَالِكَ ﴾ الاصطفاء ﴿ هُو الفَضَلُ الْكَبِيرُ ﴾ لَمَّا ذكر الأصناف المذكورة بحسب أحوالهم في دار العمل فرَّق بينهم، ولَمَّا ذكرهم باعتبار مآلهم إلى دار الجزاء جمعَهم فقال:

## \* \* \*

(٣٣) - ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ بدلٌ؛ لأنَّ الفضل هو السَّبب في الوصول إليها، فكأنَّه مِن شدَّة اقتضائه للمسبَّب عينه (١)، وتنزيل السَّبب منزلة المسبَّب غيرُ عزيز.

﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾؛ أي: الفِرق الثَّلاث يدخلونها، ويجوز أن تكون الإشارة إلى السَّبق، واختصاصُ السَّابقين بعد التَّعميم (٢) بذكر ثوابهم، والسُّكوتُ عن القسمَيْنِ الأخيرَيْن؛ للإنذارِ والحثِّ على التَّوبة والتَّشويق إلى (٣) السَّابقين.

وقرئ: (جنَّاتِ)(١) منصوبةً بفعل يفسِّره الظَّاهر.

وقرئ: ﴿يُدْخُلُونُها﴾ على بناءِ المفعول(٥).

﴿ يُحَكَّوْنَ فِيهَا ﴾ حالٌ مقدَّرة، أو خبرٌ ثانٍ، وقرئ: (يَحْلُون) مِن حَلِيَتِ المرأةُ فهي حَالِيَةٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ف): «عنه».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «التَّقسيم».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أي»، وبعدها في (م) و(ي) «سلو»، وفي (ع): «شلو»، وفي (ف) بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦١٤).

﴿مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ ﴿مِنْ ﴾ للبيان أو للتَّبعيض؛ أي: يحلَّون بعضَ أساور، كأنَّه بعضٌ سبقَ (١) سائر الأبعاض، كما سبق المسوَّرون به (٢) غيرهم، وهذا على تقدير أن تكون الإشارة إلى السَّبق.

﴿ مِن ذَهَبِ ﴾ ﴿ مِن ﴾ للبيان، لا للتَّبعيض؛ إذ حينت لدٍ يكون الخبر خلواً عن الفائدة.

﴿ وَلُوْلُوْ لُوْ ﴾ عطف على ﴿ ذَهَبٍ ﴾ ؛ أي: مِن (٣) ذهبٍ مرصَّع باللُّولو (١٠) ، أو ذهبٍ في صفاءِ اللُّولوْ ، وقِرئ: ﴿ وَلُوْلُوْلُوا ﴾ (٥) عطفاً على محلِّ ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ (١).

﴿ وَلِهَا مُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ﴾ التَّنكير للدِّلالة على أنَّه نوعٌ غيرُ معهودٍ مِن جنسِ الحريرِ.

\* \* \*

(٣٤) \_ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنَ ﴾: همّهم مِن خوف العاقبة، أو مِن أجل المعاش وآفاته، أو مِن وسوسةِ إبليس وغيرها.

﴿إِكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ للمُذنبين ﴿شَكُورٌ ﴾ للمطيعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): «فارق»، وفي (ف) و(م) و(ع) و(ي): «فلق»، والمثبت «الكشاف» (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «به المتسورون به».

<sup>(</sup>٣) «من» سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «من لؤلؤ».

<sup>(</sup>٥) في (ك) «لؤلؤاً بالواو»، وفي (ف): «بالواو».

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وعاصم بالنصب، وباقي السبعة بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٦).

(٣٥) . ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ عَلَا يَمَسُّنَافِهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴾.

﴿ ٱلَّذِيَ ٱَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾: دارَ الإقامة ﴿مِن فَضْلِهِ ﴾: مِن إنعامه وتفضُّله؛ إذ (١) لا واجبَ عليه.

﴿ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ ﴾ النَّصبُ: التَّعبُ والمشقَّةُ التي تصيب المنتصِبَ للأمرِ.

﴿ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ ﴾ اللَّغوبُ: الفُتور والكلال دونَ التَّعبِ، فهو مِن بابِ التَّرقِّي لا مِن باب (٢) التَّتميم، ولذلك أعادَ قولَه: ﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا ﴾، ولم يقل: ولا لغوب.

\* \* \*

(٣٦) \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَادِهَا كَذَاكِ عَنْواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَادِهَا كَذَاكِ عَنْوا وَلَا يَحُفُودٍ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ ﴾ جواب النَّفي، ونصبُه بإضمار (أنْ)؛ أي: لا يموتون بموتٍ ثانٍ فيستريحوا(١٠)، يُقال: قضى عليه: إذا أماته، قال تعالى: ﴿ فَوَكَزَهُمُ وَسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥].

فلا بُدَّ مِن صرف قوله: ﴿فَيَمُوتُوا ﴾ عن الحقيقة إلى المجاز؛ صوناً له(؛) عن وَصمةِ اللَّاغية(٥).

<sup>(</sup>١) «إذ» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٢) «باب» من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ي) و(ع): «فيسترحوا»، وفي (ف): «فيسرحوا».

<sup>(</sup>٤) «له» زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أي: لئلا يلغو ﴿فَيَمُوتُوا ﴾. وتحرفت «اللاغية» في (ف) و(ك) و(ي) إلى: «اللاعنة».

وقرئ: (فيموتون)(١) عطفاً على ﴿ يُقُضَىٰ ﴾، وإدخالاً له في حكم النَّفي؛ أي: لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون، كقوله: ﴿ وَلَا يُؤَذَنُ لَمُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٦].

﴿ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾: مِن عذاب جهنَّم، كقول ه (٢) تعالى: ﴿ كُلَما خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، فإنَّ فيه دلالةً على أنَّ مظنَّة الخفَّة في غيرهم مئنَّةُ (٢) الشِّدة في حقِّهم.

﴿ كَنَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك الجزاء ﴿ بَعَزِى كُلَّكَ فُورٍ ﴾: مبالغٍ في الكفر أو الكفران (١٠).

قرئ بالنُّون والياء، والفاعل هو الله تعالى، وقرئ: ﴿يُجْزَى ﴾ على بناء المفعول، وإسنادِه إلى ﴿كُلُّ ﴾ (٥).

\* \* \*

(٣٧) - ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أُولَتُمْ نُعُكِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن وعيسى. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٠١)، و «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): «لقوله».

<sup>(</sup>٣) أي: مخلقة ومجدرة، مأخوذة من إنَّ التحقيقية. وتحرفت في (ك) إلى: «مشيئة»، وفي (م) إلى: «متنة»، وفي (ف) إلى: «شد».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الكفر أي الكفران»، وفي (ف): «الكفر والكفران»، في (ي): «الكفور أو الكفران»، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لعبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي. وهو - كما قال الشهاب - إشارة إلى أنه يجوز أن يكون من الكفر أو الكفران. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

﴿ وَهُمْ يَصَّطَرِخُونَ ﴾ يفتعِلون، مِن الصُّراخ، وهو الصِّياح بجهدٍ وشدَّةٍ، واستُعمِلَ في الاستغاثة؛ لجهدِ المستغيثِ صوتَه(١).

﴿فِيهَا ﴾: في جهنَّم.

﴿رَبَّنَا ﴾ بإضمار القول(٢)؛ أي: يستغيثون ويقولون: ربَّنا.

﴿ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ اعترافٌ منهم بأنَّ ما عملوه كانَ غيرَ صالحٍ حَسِبوه صالحاً، وتحسُّرٌ عليه، والدِّلالة (٣) على أنَّ طلب الخروج لتلافيه.

﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾؛ أي: مَن أرادَ أَنْ يتذكَّر، توبيخٌ مِن الله تعالى على طَلِبتهم، وتقريرٌ على تقدير القول؛ أي: نقول لهم: أتتمنونَ الرُّجوع ولم نعمِّركم مدَّة يمكن فيها التَّذكُّر والتَّدبُّر؟

و ﴿ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ ﴾ يتناولُ كلَّ عمرٍ يتمكَّنُ فيه الإنسان مِن العمل الموجب للنَّجاةِ وإنْ قَصُرَ، إلَّا أَنَّ التَّوبيخَ في المتطاوِل (١٠) أعظم.

وقيل: ما بين العشرين إلى السِّتين، وعنه عليه السلام: «العمرُ الذي أَعْذرَ اللهُ فيه إلى ابن آدم ستُّون سنةً»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) قوله: «لجهد» بالدال المهملة لا بالراء كما في بعض نسخ البيضاوي؛ أي: يجهد ويبالغ في مد صوته ويبذل جهده فيه. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «بالإضافة إلى القول».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «اعترافاً منهم والدلالة» وسقط باقي العبارة.

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ي) و(ع): «التطاول».

<sup>(</sup>٥) روى نحوه البخاري (٦٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلَّغه ستين سنة».

﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ عطفٌ على معنى ﴿ أُوَلَمْ نُعُكِمٌ كُم ﴾؛ لأنَّه تقريرٌ لفظُه لفظُ الاستفهام، ومعناه معنى الخبر، كأنَّه قيل: قد عمَّرناكم وجاءكم النَّذير؛ أي: النّبيُّ (١) المنذِر أو الكتاب، وهذا إلزام الحجَّة (٢) عليهم بالعقل والسَّمع؛ فإنَّ التَّذكُّرَ مِن باب العقل، والإنذار مِن باب السَّمع.

والفاء في قوله: ﴿فَذُوقُوا ﴾ للسَّببيَّة؛ أي: ما تذكَّرتم فذوقوا بسببِه (٣)، وكذا الثَّانية إلَّا أنَّ فيها معنى التَّعليل.

﴿ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ يدفعُ العذابَ عنهم.

杂兴品

(٣٨) - ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾.

﴿ إِنَ اللَّهُ عَمَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: ما غابَ فيها(٤) عنكم.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ تعليلٌ؛ لأنَّ ما في الصُّدور أخفى الغيوب، فإذا علمَه علمَ كلَّ غيبٍ في العالم، فيعلَمُ أنَّه لو ردَّهم إلى الدُّنيا لم يعملوا غير الذي كانوا يعملون؛ كقوله (٥): ﴿وَلَوْرُدُّواْلُهَا مُهُوْاَعَنَهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «النبي» من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ألزم الحجبة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ي): «سببه»، وفي (ع): «سببية».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فيهما».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(م): «لقوله».

(٣٩) . ﴿هُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ ۚ فَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلاَ يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ مَ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقَنَا ۗ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾.

﴿هُوَالَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِٱلْأَرْضِ ﴾ يُقال للمستخلَف: خليفة وخليف، ويجمع الخليفة على خلائِف، والخليف على خُلفاء.

والخطاب عامٌ على أنَّ المعنى: أنَّه جعلكم خلفاء في أرضِه، وألقى إليكم مقاليدَ التَّصرُّف فيها، وأباح لكم منافعها؛ لتؤمنوا به وتشكروه (١٠).

وقيل: لمن بُعِثَ إليه رسول الله ﷺ، فإنَّهم خَلَفوا مَن قبلَهم، وشاهدوا مِن آثارِ (٢) هلاكهم ما فيه معتَبر، ورأوا ما فيه مزدَجَر.

﴿ فَمَنَكَفَرَ ﴾ منكم وغمطَ تلك النِّعمةَ ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، ﴾؛ أي: فعليه وَبال كفرِه لا على غيره.

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا ﴾ بيانٌ له، والمقتُ: أشدُّ البغض، والتَّنكير في ﴿خَسَارًا ﴾. والتَّنكير للتَّعظيم؛ لأنَّ مقتَ الله أعظمُ مِن كلِّ مَقْتِ، وكذا التَّنكير في ﴿خَسَارًا ﴾. ﴿ وَلاَ يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ وهو خسار الآخرة.

تكرير ﴿ٱلْكَفِرِينَ﴾، والتَّصريح في (٣) موضع الإضمار ذمٌّ، وبيانٌ لكون الكفر مقتضياً لكلِّ واحدٍ مِن الأمرَيْنِ القبيحَيْنِ (١) المذمومَيْنِ بالأصالةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (م): «وتشكرونه».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «آثارهم».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «والصريح من».

<sup>(</sup>٤) في (ف) زيادة: «القسمين».

(٤٠) - ﴿ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ الَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُّورًا ﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ لَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: آلهتَهم، وإضافة الشُّركاء إليهم للملابسة؛ لأنَّهم جعلوهم شركاء الله.

﴿ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿ أَرَءَ يُتُمْ ﴾ بدلَ الاشتمال؛ لأنَّه بمعنى: أخبروني عن هؤلاء الشُّركاء وعمَّا (١) استحقُّوا به العبادة، أيَّ شيءٍ مِن الأرض استبدُّوا بخلقِه؟!

﴿ أَمْ هُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾: أم لهم شركةٌ مع الله تعالى في خلق السَّماوات، فاستحقُّوا بذلك الشِّركة في الألوهيَّة ذاتيَّة (٢) ﴿ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبًا ﴾ ينطقُ بأنَّهم شركاؤه.

ويجوز أن يكون الضَّمير في ﴿ ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ للمشركين، كقوله: ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا ﴾ [الروم: ٣٥]، على أنَّ السُّؤال عن دليل آلهتهم: أهو برهانٌ عقليٌّ أم نقليٌّ؟ ﴿ وَهُمُ عَكَى بَيِنَتِ مِّنْهُ ﴾: على حجَّةٍ مِن ذلك الكتاب، بأنَّ لهم شركة جعليَّة.

وقرئ: ﴿بَيِّناتٍ﴾ (٣)، فيكون إيماءً إلى (٤) أنَّ الشِّركَ أمرٌ خطيرٌ، لا بُدَّ فيه (٥) مِن تعاضد الدَّلائل.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «عما». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٦١٧) و «تفسير النسفي» (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «وأنه»، وسقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ي) و(ع): «علي».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ي) و(ع): «منه».

﴿أَمْ ﴾ منقطعةٌ على معنى الإضراب عن العقليّ وإنكار النَّقليّ، ثمَّ أضرب عنها (١) صريحاً بقوله: ﴿بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُولًا ﴾ إذا ثبَتَ أن (١) ذلكَ لأتباعهم ما هو إلَّا غرورٌ صِرْفٌ، وهو قولهم: ﴿هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

قوله: ﴿بَعْضُهُم ﴾ بدل من ﴿الظَّالِمُونَ ﴾ (٢)، وهم الرُّؤساء، والمرادُ مِن البعض الآخر: الأتباعُ.

ويجوز أن يكون (٤) وعد الشَّيطان للكافر (٥) كما قال: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَدُنُ إِلَّا عُهُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠]، منَّاهم أن تشفعَ لهم أصنامهم وتقرِّبهم إلى الله زُلفَى.

\* \* \*

(٤١) - ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ رَكَانَ خَلِيمًا غَفُورًا ﴾.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾: يمنعُهما مِن أَنْ تَزولا؛ لأَنَّ الإمساكَ منعٌ، أو: لأَنْ لا تَرولا؛ كقوله: ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]؛ أي: لأَنْ لا تميدَ بكم .

<sup>(</sup>١) في (ك): «عنهما».

<sup>(</sup>۲) في (ع) و(م) و(ي): «وأثبت أي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الظالمين».

<sup>(</sup>٤) «أن يكون» سقط من (ي) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): «للكافرين».

﴿ وَلَيِن زَالَتَا ﴾ على سبيل الفَرْضِ ﴿ إِنْ أَمْسَكُهُمَا ﴾: ما أمسكهما ﴿ مِنْ أَحَدِمِنُ مَا يَعِيدِ اللهِ ، أو: مِن (١) بعيدِ الزَّوال.

واللَّامُ موطِّئةٌ للقسم، و ﴿إِنْ أَمْسَكُهُمَا ﴾ جوابٌ للقسم (٢) سادٌ مسدَّ جواب الشَّرط، و ﴿مِنْ ﴾ الأولى مزيدةٌ لتأكيدِ النَّفي، والثَّانيةُ للابتداء.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا ﴾ لا يعاجِلُ بالعقوبةِ حيث يمسكهما، وكانتا جديرَتَيْنِ أَنْ تُهدَّا هِذًا اللَّهُ وَكَانتا جديرَتَيْنِ أَنْ تُهدَّا هَدًا (٣) لِعظم كلمة الشِّرك، كما قال: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [مريم: ٩٠].

﴿غَفُورًا ﴾ لِمَنْ تابَ عن الشِّركِ ووحَّده مؤمناً.

# \* \* \*

(٤٢) - ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مَ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَ نَهِ مَ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهَدَى مِن إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ﴾؛ أي: واحدة مِن الأمم مِن اليهود والنَّصارى والصَّابئين وغيرهم، أو مِن الأمَّة التي يُقال فيها: هي إحدى الأمم؛ أي: أوحديتُها (٤٠)؛ تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة، كما تقول: فلانُ أحدُ الرِّجال.

بلغ قريشاً قبلَ مبعث النَّبيِّ عَيْكِم أَنَّ أهل الكتاب كذَّبوا رسلَهم، فقالوا: لعنَ اللهُ

<sup>(</sup>١) «من» سقط من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «القسم».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أن تنهدما».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «أو أوحديتها»، وفي: (م): «أو أحديتها»، وفي (ي): «أوحديتها».

اليهودَ والنَّصارى أتتهم الرسل فكذَّبوهم، فوالله لئن أتانا رسولٌ لنكوننَّ أهدى من إحدى الأمم، فلمَّا بُعِثَ الرَّسول<sup>(١)</sup> عليه السلام كذَّبوه (٢).

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ التَّنكير للتَّعظيم.

﴿مَّازَادَهُمُ ﴾ النَّذير أو مجيئُه، والإسناد مجازيٌّ؛ لأَنَّه هو السَّبب في أن زادوا نفوراً.

﴿إِلَّانْفُورًا ﴾ عن الحقِّ وتباعداً عنه.

\* \* \*

(٤٣) \_ ﴿ ٱسْتِخْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوْلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا ﴾.

﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿ نَفُورًا ﴾ ، أو مفعول له ، أو حال ؛ أي: مستكبرين. ﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ ﴾ عطف على ﴿ نَفُورًا ﴾ على أنَّ الأصل: وأنْ مكروا السَّيِّع ؛ أي: المكر السَّيء ، فحذف الموصوف استغناءً بوصفه ، ثمَّ بدل (أنْ) والفعل بالمصدر ، فصار: ومكر السَّيع ، ثمَّ أضيف.

﴿ وَلَا يَحِيقُ ﴾: ولا يحيط (٣) ﴿ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۽ ﴾ وهو الماكر (١٠). وقرئ: (ولا يُحِيثُ اللهُ تعالى.

(١) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٨٤)، و«الكشاف» (٣/ ٦١٨). وهذه القصة وقعت في (ي) و(ع) و(م) عقب ما سيأتي من قوله: «﴿مَّازَادَهُمْ ﴾ أي: النذير أو مجيئه».

<sup>(</sup>٣) «ولا يحيط» من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الماكرون».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦١٨).

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ ﴾؛ أي: ما(١) ينتظرون ﴿ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ انتظارُ سُنَّتِهم وهي (١) إنزال العذاب على مَن كذَّبَ مِن الأمم قبلَهم مجازٌ عن استقبالهم (٣) لذلك ووقوعه في المستقبل لا محالة، كالشَّيء المنتظرِ المترقَّبِ.

﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ بأنْ لا يعذبهم.

﴿ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ بأنْ ينقله إلى غيرهم، وقوله:

(٤٤) \_ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوَ أَاشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رُكَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ استشهادٌ عليهم (٤) بما كانوا يشاهدونه في متاجرهم ومسائرهم إلى الشَّام والعراق واليمن مِن آثار الماضين، وعلامات (٥) هلاكِهم وديارهم.

﴿ وَكَانُوا أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ﴾: ليسبقه ويفوته ؛ أي: ليس مِن شأنه تعالى ذلك.

﴿مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا ﴾ بالأشياء كلُّها.

﴿ قَدِيرًا ﴾ عليها، ثمَّ بيَّنَ أنَّ تأخيرَ العذاب عنهم ليس للعجزِ بل لحكمةٍ تقتضيه، فقال:

<sup>(</sup>١) «أي ما» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): «وهو».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «استثقالهم».

<sup>(</sup>٤) في (م): «عليه».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «وعلامة»، وسقطت من (ي) و(ع).

(٤٥) - ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِ مَن خُورُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ﴾.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ مِن المعاصي ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ﴿ مِن دَآبَةِ ﴾: مِن نسمةٍ تدبُّ عليها؛ أي: الإنس وحده.

وقيل: ما تركَ الإنسي(١) وغيرهم من سائر الدَّواب بشؤم ذنوبهم، على ما ورد في الآثار.

ويرجِّح الأوَّلَ قولُه: ﴿وَلَكِ نِ يُؤَخِّرُهُمْ ﴾؛ أي: يؤخِّرُ كلَّ واحدٍ منهم ﴿إِلَىٰ الْجَلِ مُسَمِّى ﴾: معلوم عندَه، قيل: هو يوم القيامة، وفيه: أنَّ الكلَّ لم يؤخَّرْ إليه.

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾: وقتُهم عذَّبهم (١)، حُذف الجزاء وأقيم (١) ما هو كالدَّليل عليه مقامَه، وهو قوله:

﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ - بَصِيرًا ﴾، وذلكَ أنَّ العمل بموجب العلِم كاللَّازم الشأن الحكيم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الإنسي» من (م) و(ي)، وفي (ع): «إلا شيء».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «وقتُ عذابهم».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(ي) و(ع): «وأقام».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «بشأن الحليم»، وفي (ك): «بشأن الحكيم».

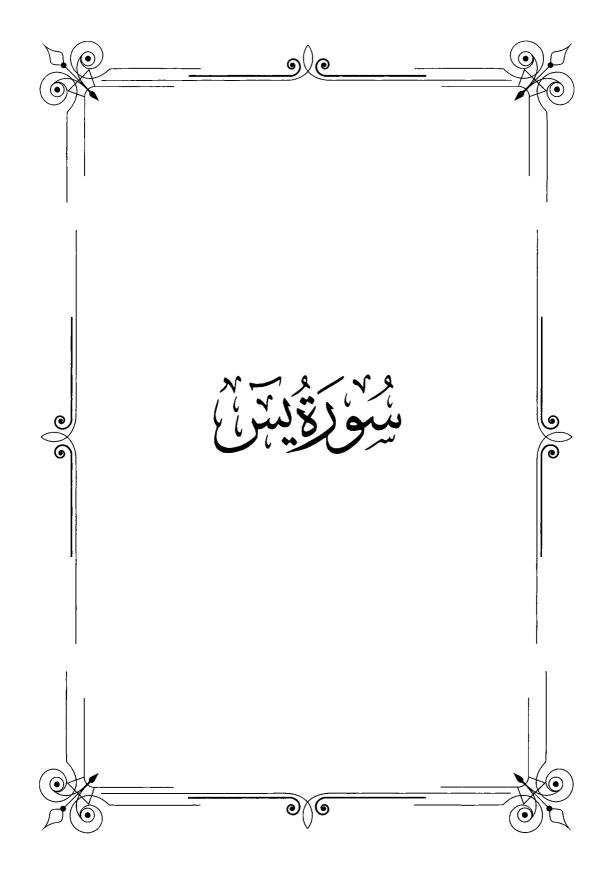



(١) ـ ﴿يَسَ﴾.

﴿يسَ﴾ كـ: ﴿الَّمَّ ﴾ في الإعراب(٢).

وقرئ: بالكسر؛ كـ: جَيْرِ (٣).

وبالفتح كـ: أَيْنَ (١)؛ للجدِّ في الهرب مِن التقاءِ الساكنين لا للبناء، أو على إضمارِ حرف القَسَم ومنع الصرف، أو بالنصب؛ على: أُتْلُ ﴿يَسَ﴾.

وبالضَّمِّ كـ: (حيثُ)(٥)، أو بالرفع على: هذه ﴿يَسَ﴾.

\* \* \*

### (Y) \_ ﴿ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

(۱) في (م) زيادة: «ثمانون وثلاث آيات مكية».

(۲) في (ف): «الأغلب».

- (٣) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).
- (٤) نسبت لعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» (٢/٣/٢)، و «تفسير القرطبي» (٤/ ٢٠٣).
  - (٥) نسبت لهارون الأعور ومحمد بن السميفع. انظر المرجع السابق.

وبتفخيم الألف وإمالتها(١)، وبإدغام النون في واو: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾(١)، وهي واو القَسَم، أو العطف إن جعل ﴿ يَسَ ﴾ مُقسَماً به.

﴿ٱلْمَكِيمِ ﴾: ذي الحكمة، ومعنى ﴿يسَ ﴾: يا إنسانُ، بلغة طيِّىء عند الهيثم بنِ عديٍّ، وبالسُّريانيَّة عند ابنِ عباس رضي الله عنهما (٣).

وعند سعيد بن جُبير: هو اسمٌ مِن أسماءِ محمَّد عَيْكُ (١)، دليله:

(٣) - ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جواب القَسَم، وهو ردٌّ على الكفَّار في قولهم: ﴿لَسْتَ مُرْسَكُ ﴾ [الرعد: ٤٣].

\* \* \*

(٤) = ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ خبرٌ بعد خبرٍ، أو صلة لـ ﴿ اَلْمُرْسَلِينَ ﴾، أو حالٌ مِن المستكنِّ في الجارِّ والمجرور، وفائدتُه التصريحُ بالمدح، والجمعُ بين وصفِه ووصفِ شريعته، وتعظيمه وتعظيمها المستفادِ مِن التنكير.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أمالَ حمزة والكسائي وشعبة الياءَ غير مفرطين، والجمهور يفتحونها، ونافع وسطٌ بين ذلك. انظر: «السبعة» (ص: ٥٣٨)، و«التيسير» (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قرأ جمهور السبعة بسكون النون مدغمة في الواو، والكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر بسكونها مظهرة. انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «التفسير» (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير القرطبي» (٤٠٨/١٧).

### (٥) \_ ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وقرئ بالرفع (١) على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وبالنصب على المدح، أو على أنَّه مصدرٌ؛ أي: نُزِّلَ تَنزيلَ، وبالجرِّ على البدل مِن (القرآن).

#### \* \* \*

(٦) - ﴿ لِنُنذِرَقَوْمَامَا أَأْنذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴾.

﴿ لِنُنذِرَقَوْمَا ﴾ متعلِّق بـ ﴿ تَنزِيلَ ﴾، أو معنى الإرسال في ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

إِنْ جعلْتَ (ما) في: ﴿مَّاَأَنذِرَءَابَآؤُهُمْ ﴾ نافيةً، فالجملة في محلِّ النصب صفةٌ لـ ﴿قُوْمًا ﴾؛ أي: قوماً غيرَ مُنذَرٍ آباؤهم، قيل (٢): لقوله: ﴿لِتُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَذيرِ مِن عَدْمِ إِتيانِهم النذيرَ أَنْ لا يكونوا مُنذَرين، فإنَّ إِتيانَه بأهل الكتابِ وهم يعلمون ذلك يكفي في الإنذار.

وإنْ جعلتها موصولةً أو موصوفةً، فهي مع صلتِها أو صفتِها مفعولٌ ثانٍ لـ (تنذرَ)؛ أي: لتنذر قوماً الذي أُنذرَ به\_أو: شيئاً أنذر به\_آباؤهم مِن العذاب، كقوله: ﴿إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبأ: ٤٠].

وإن جعتلها مصدريَّةً، ففي محلِّ النصب على المصدر؛ أي: لتنذرَ قوماً ما أُنذرَ آباؤهم، والمعنى: إنذاراً مثلَ إنذارِ آبائهم (٣).

وعلى الأول؛ يتعلَّق ﴿فَهُمْ غَنِفِلُونَ ﴾ بالفعل المنفيِّ؛ أي: لم يُنذَروا ﴿فَهُمْ غَنِفِلُونَ ﴾ على أنَّ عدمَ الإنذارِ هو سببُ غفلتهم.

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (ي): «قبل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «والمعنى: إنذاراً مثلَ إنذارِ آباءَهم» سقط من (ف) و(ك) و(م).

وعلى الثاني؛ تعليلٌ للإرسال والإنذار؛ أي: إنَّك لمن المرسلين لتُنذرَهم؛ فإنَّهم غافلون.

والمراد بآبائهم: الأقربونَ الذين في زمنِ الفترة والجاهلية إنْ حُمل ﴿مَٱأُندِرَ ﴾ على النفي، والأقدمونَ مِن وَلَدِ إسماعيَل عليه السلام الذين كانت فيهم النذارةُ إنْ حُمل على الإثبات.

\* \* \*

(٧) ـ ﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓ أَكَثَرِهِم ﴿ أَي: ثَبَتَ وَوَجبَ عليهم فهم لا يؤمنون، لمَّا علم مِن أعيانهم أَنَّهم يموتون على الكفر باختيارهم إيَّاه وإصرارِهم عليه، فشاءَ منهم ذلك وأخبر عنهم به، وأمَّا قوله تعالى: ﴿لاَّمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ذلك وأخبر عنهم به، وأمَّا قوله تعالى: ﴿لاَّمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] فلا يعيِّن الأشخاص، ولا يقتضي أن يكون ذلك أكثر المذكورين.

\* \* \*

(٨) - ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَقِهِمْ اَغْلَلا ﴾ مثّل تصميمهم على الكفر وعدم مبالاتهم بالإنذار وتدبُّرِهم بالآياتِ تمثيلين؛ تقريراً لتصميمهم على الكفر وعدم إرعوائهم عنه؛ جعلهم كالمغلولين المُقمَحِين في أنَّهم لا يلتفتون إلى الحقّ، ولا يَعطفون أعناقهم نحوَه، ولا يُطأطئون رؤوسَهم، وجعلهم كالمحصورين المحبوسين بين سدَّين لا يُبصرون ما قدَّامهم ولا ما خَلْفهم، فلا يتبصَّرون العِبَر، ولا يتأمَّلون في آياتِ الله تعالى فيَعتبروا ويَنزجروا.

﴿ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾ الضمير للأغلال؛ أي (١٠): هي عريضةٌ تبلغُ بحرفِها الأذقانَ، والذَّقن: مجتمعُ اللَّحْيَين، فيضطرُّ المغلول إلى رَفْعِ وجهِه إلى السماء، وذلك هو الإقماحُ.

﴿ فَهُم مُّ مُّ مَ مُونَ ﴾: رافعونَ رؤوسَهم، غاضُّونَ أبصارَهم، يقال: أقمحهُ الغُلُّ، إذا تركَ رأسَه مرفوعاً مِن ضِيقه، وقال الفرَّاء: المُقمَح: الذي يغضُّ بصرَهُ بعد رَفْع رأسِه (٢).

#### \* \* \*

(٩) - ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مُ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًاوَمِنَ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ قرئ: بالفتح والضَّمِّ (٣)، وقيل: بالفتح المصدر، وبالضَّمِّ الاسم، وقيل: ما كان مِن أعمالِ الناس فبالفتح، وما كان مِن خَلْق اللهِ تعالى فبالضَّمِّ.

﴿ فَأَغَشَيْنَهُم ﴾: فأغشينا أبصارهم؛ أي: غطّيناها وجعلنا عليها غشاوةً عن أن تطمح إلى شيءٍ، والمعنى: فأعميناهم، وقرئ: بالعين الغير المعجمة؛ مِن العَشا(،).

﴿فَهُمْ لَا يُصِرُونَ ﴾: فلا ينتفعون بالإنذار، وهو (٥) مضمون قوله:

<sup>(</sup>١) في (م): «التي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ: ﴿ سَكُا ﴾ بفتح السين الكسائي وحمزة وحفص، وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(م) و(ي): «وهم»، وفي هامش (م): «لعله وهو».

<sup>(</sup>٥) نسبت لابن عباس وعكرمة ويحيى بن بعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤)، و «المحتسب» (٢/ ٢٠٤).

(١٠) - ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُرْتُنذِ رَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رَتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرهُمْ ﴾ قد سبق تفسيرُه في سورة البقرة.

﴿لَا يُوْمِنُونَ ﴾ استئنافٌ لبيانِ عدمِ نفعِ الإنذار في حقِّهم، لمَّا بيَّن أنَّ الإنذارَ لا يَترتَّب عليه، لا يَنجَع فيهم، وأنَّ المقصودَ مِن الإنذارِ وهو إيمان المُنذَر لا يترتَّب عليه، وأنَّ الإنذارَ وعدمَه بالنسبة إليهم سواءٌ، أُخبر أنَّ إنذارَهم كلا إنذارٍ، فقال:

(١١) - ﴿ إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَّرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾.

﴿ إِنَّمَا ثُنَذِرُ ﴾ الإنذارَ المُنجِعَ والمستتبعَ لفائدته ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ ﴾؛ أي: آمَنَ بما جاء مِن عندِ الله تعالى، فالذِّكْرُ: القرآنُ.

﴿ وَخَشِى ٱلرَّمْ اَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ الخشيةُ كنايةٌ عن الائتمار بالأوامر والانزجارِ عن المناهى، ويَعضده قوله:

﴿ فَاشِرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَالْجَرِكَ رِيمٍ ﴾ وذلك أنَّ الغفرانَ جزاءُ الإيمان، والأجرَ الكريمَ جزاءُ الإيمان، والأجرَ الكريمَ جزاءُ العمل، كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ أُولَتِيكَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [سبأ: ٤].

وفي عبارة ﴿الرَّمْنَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ ما في الخشيةِ مِن الخوفِ ينبغي أنْ لا يخلوَ عن الرجاء، وذلك لأنَّ مقابلَ كلِّ منهما مذمومٌ.

وإنَّما قال: ﴿ وِٱلْغَيْبِ ﴾ إذ عند العَيانِ لا يبقى للخشية شأنٌّ.

(١٢) - ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَ رَهُمٌ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ ف فِي إِمَامِ تُبِينٍ ﴾.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ ﴾ نَبعثهم بعد مماتهم، أو نُخرِجهم مِن الضلالةِ بالهداية.

﴿ وَنَكَ تُكُمُ مَا قَدَّمُوا ﴾؛ أي: ما أسلفوا مِن الأعمالِ الصالحة والطالحة، عبَّر عن إحاطةِ علمِه بأعمالهم بالكتابة التي تُضبَط بها الأشياء، وكنى بذلك عن المجازاةِ، فانتظم مع قوله: ﴿ نُحْيِ ٱلْمَوْلَ ﴾.

﴿وَءَاثَنَرَهُمُ ۗ ﴾ وما بقيَ بعدَهم مِن آثارٍ حسنةٍ أو سيِّئةٍ، ونحوُه قولُه تعالى: ﴿ يُنَبُّوُا الْإِسَانُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ مِن أَعماله، وأخَّر مِن آثاره.

﴿وَكُلَّ شَىْءٍ ﴾ منصوب بعاملٍ مُضمَرٍ يُفسِّره: ﴿أَحْصَيْنَهُ ﴾، وقرئ: بالرفع على الابتداء(١).

﴿ وَ إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ يعني: اللوحَ المحفوظَ؛ لأنَّه أصلُ الكتبِ ومقتداها.

#### \* \* \*

(١٣ - ١٤) - ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَٱضۡرِبۡ لَمُم ﴾؛ أي: مثّل لهم؛ مِن قولهم: عندي مِن هذا الضرب كذا؛ أي: مِن هذا المثال، هو يتعدّى إلى مفعولين لتضمُّنه معنى الجَعل، وهما:

﴿ مَثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ على حذفِ مضافٍ، تقديره: اجعل لهم مَثَلَ أصحابِ القريةِ مَثَلاً.

<sup>(</sup>١) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).

ويجوز أنْ يُقتصر على مفعولٍ واحدٍ كالجعل، ويُجعل المقدَّرُ بدلاً مِن الملفوظ أو بياناً له؛ أي: اضْرِب لهم مَثَلاً مَثَلَ أصحابِ القريةِ.

والقريةُ: أنطاكيةُ، عبَّر عنها هاهنا بالقرية، وفيما يأتي بالمدينة؛ رعايةً في كلِّ مِن المقامَين ما يناسبه، وذلك أنَّ ما في أصلِ القرية مِن معنى الجمعِ يُناسبُ الأصحاب، وما في أصل المدينةِ مِن معنى الإطاعةِ يُناسِب غَرضَ ذلك الرجلِ مِن كلامه، وهو الحثُّ على اتِّباع المرسلين.

وانتصابُ ﴿إِذْ ﴾ بأنَّه بدلٌ مِن أصحابِ القرية ﴿ جَآءَ هَا ﴾ عدلَ عن الظاهر - وهو إرجاعُ الضميرِ إلى الأصحابِ - لأنَّ المذكورَ أوفرُ فائدةً، حيث دلَّ على أنَّهم بلَّغوا الرسالة إليهم في مقرِّ عزِّهم ومركزِ شوكتهم.

﴿ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ رُسُلُ اللهِ عليهم السلام، ذكره ابنُ عباسٍ وكعبٌ (١)، وهو الظاهر مِن قوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ﴾ ومِن قولهم: ﴿مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾.

وقيل: رُسلُ عيسى عليه السلام، وإسناذُ الإرسالِ إليه تعالى لأنَّه فعلُ رسولِه وخليفتِه، وفيه تعظيمُه عليه السلام(٢)، بعثهم دعاةً إلى الحقِّ وكانوا عبدةَ أوثانٍ، و(إذ) بدلٌ مِن (إذ) الأولى.

﴿ أَتَٰيَنِ ﴾ هما: يوحنَّا وبولس (٣)، وقيل غيرُهما.

<sup>(</sup>١) يعني: كعب الأحبار. ورواه عنهما وعن وهب بن مُنبِّه الطبريُّ (١٩/١٣ ـ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (م): «تعظيم عيسى عليه السلام وإسناد الإرسال إليه تعالى».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(م): "يحيى ويونس"، وكذا وقع في بعض نسخ البيضاوي، فقال الشهاب: قوله: (يحيى ويونس) وقع في نسخة بدله: يوحنا وبولص، وهو الذي صححه الشريف في "شرح المفتاح". ثم أشار الشهاب إلى أن هذا الذي صححه الشريف يندفع به قول من قال: إن المرسل عيسى عليه السلام؛ لأنّ يونس عليه السلام لم يدرك زمن عيسى وإن أدركه يحيى كما فصل في التواريخ، كما =

﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا ﴾: فقوَّينا(١) ﴿بِثَالِثٍ ﴾ هو شمعون، وقرئ: مخفَّفاً(١)؛ مِن عَزَّه: إذا غَلَبه، وإنَّما حذف المفعولُ لأنَّ المرادَ ذكرُ المعزَّز به وما لطف فيه مِن التدبير حتى عزَّ الحقُّ وذلَّ الباطل، وحقُّ الكلامِ المنصبِّ إلى غرضٍ تجريدُ سياقِه له؛ كأن(١) ما سواه مرفوض.

﴿ فَقَ الْوَاْ إِنَّا إِلَتَكُم مُرْسَلُونَ ﴾ التأكيد بـ (إنَّ) سبقَ الإنكارَ منهم بمضمون جملة الخبر بتكذيبهم الرسولين، والمعتبر عِلْمُ المُخبِر بإنكارِ المخاطَب لا صدورُه منه، وهو حاصل أيضاً، فلا صحَّة لِمَا قيل: إنَّه ابتداءُ إخبار، والثاني جوابٌ عن إنكار.

#### \* \* \*

(١٥) - ﴿ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مُلْكَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْمَاۤ أَنتُم ۗ إِلَا بَشَرٌ مِّنْكُنك ﴾؛ أي: لا مزيَّة لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدَّعون، ورفع ﴿بَشَرُ ﴾؛ لانتقاض النفي المقتضي إعمال ﴿مَآ﴾ بـ ﴿إِلَّا ﴾.

﴿ وَمَآ أَنزَلَٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ ﴾؛ أي: وحياً مِن السماء.

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَا تَكُذِبُونَ ﴾ فيما تدَّعون، وإنَّما أُوثرَ صيغةُ الفعلِ مع أنَّ صيغةَ الفاعلِ أبلغُ؛ اعتباراً لمعنى التجدُّد، فكأنَّه قيل: يُجدِّدونَ الكذبَ وقتاً بعد وقتٍ، ويستمرُّون على ذلك.

\* \* \*

أن القول المذكور ينافي كون يحيى ويونس عليهما الصلاة والسلام نبيين في نفسهما. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) في (ك): «فوقرنا».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها شعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «لأن».

(١٦) - ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ لمَّا نَفوا الرسالة وبالغوا في ذلك، قابلوا إنكارهم في الجواب بمزيد التأكيد بقولهم: ﴿ رَبُنَا يَعْلَمُ ﴾؛ لأنَّه استشهادٌ بعلم اللهِ تعالى جارٍ مجرى القَسَم في التوكيد، كما تقول: شَهِدَ اللهُ، وعَلِمَ الله، وبزيادة الَّلام، وبتقوية التأكيد، وتحسين الاستشهاد بقولهم:

(١٧) - ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلۡشِيثُ ﴾.

﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴾؛ أي: التبليغُ الظاهرُ المكشوفُ بالآيات الشاهدة لصحَّته، فإنَّ الاستشهادَ على الدعوى إنَّما يَحسُن ببيِّنة واضحة.

\* \* \*

(١٨) - ﴿ قَالُوٓ أَ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

﴿ وَالْوَا إِنَّا تَطَيَّرُنَا ﴾: تشاءَمنا ﴿ بِكُمْ ﴾ يعني: سمعنا منكم ما هو مِن جهة الفأل نذيرٌ بمكروهِ يَلحقُنا (١) في أنفسنا أو في أهلينا أو في أموالنا، أو غير ذلك مِن أسبابنا وأمورنا، فكفُّوا عن هذا الكلام ولا تُعاودونا به (٢).

﴿لَبِن لَّرَ تَنتَهُوا ﴾ عمَّا نُهيتم عنه ﴿لَنَرَهُمَنَكُمْ ﴾: لنرمينَّكم بالحجارة ﴿وَلَيَمَسَّنَكُمُ مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ المَسُّ: إصابةٌ تتأثَّر منها البشرةُ.

\* \* \*

(١٩) - ﴿ قَالُواْ طَنِيرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ أَمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ك): «يلحينا».

<sup>(</sup>۲) في (م): «ولا تعادونا».

﴿ قَالُواْ طَكِيْرُكُم ﴾؛ أي: سببُ شؤمكم ﴿مَعَكُمُ ﴾ وهو سوءُ اعتقادِكم وفسادُ أعمالكم.

﴿ أَيِن ذُكِّرْتُر ﴾ بهمزةِ الاستفهام وحرفِ الشرط، وقرئ: ﴿ أَائِنْ ﴾ بألف بألف الشرط، وقرئ: ﴿ أَائِنْ ﴾ بألف بينهما (١).

وجوابُ الشرطِ محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: أئن وُعِظتم تطيَّرتم وتوعَّدتم بالرجم والتعذيب، وقرئ: (أأن ذكرتم) بهمزة الاستفهام و(أنْ) الناصبة (٢٠)؛ أي: أتَطيْرتُم لأنْ ذكرتم.

وقرئ: (أَنْ) و(إنْ) بغيرِ استفهامٍ بمعنى الإخبار (٣)؛ أي: إنْ ذكِّرتم تطيَّرتم، أو تطيرتم لأنْ ذكِّرتم.

و: (أَيْن ذُكِرْتم) (١٠)، بمعنى: شُؤْمُكم معكم حيث جَرَى ذِكْركم، وهو أبلغ؛ لأنَّه إذا شُئِمَ المكانُ بذِكْرهم، كان بحلولهم فيه أَشْأَمَ.

﴿ بَلَ أَنتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴾: قومٌ عادتُكم الإسرافُ في العصيان، فمِن ثمَّة جاءَكم الشؤمُ، أو: أنتم مسرفونَ في غيَّكم وضلالِكم؛ حيث تشاءمتم بمَن يجب التبرُّكُ به مِن رسل اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>١) قرأ بها هشام. انظر: «التيسير» (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٢) نسبت لزر بن حبيش. انظر: «البحر» (١٨/ ٨٥)، و «الكشاف» (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٣) نسبت الأولى للماجشون يوسف بن يعقوب المدني، والثانية للحسن. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٠٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٠٥)، و «الكشاف» (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٤) أي: (أين) بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن (أين) ظرف أداة شرط وجوابها محذوف لدلالة (طائركم) عليه، نسبت للحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٠٥)، و«البحر» (١٨/ ٨٥)، و«الكشاف» (٤/ ٩).

(٢٠) - ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ ﴾ هو: حبيبُ بنُ إسرائيل (١) النجَّارُ؛ وكان يَنحتُ الأصنام.

﴿ يَسَعَىٰ ﴾: يقصدُ وجهَ الله تعالى بالذَّبِّ عن رسله وهو مِن قوله: ﴿ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُا ﴾ [الإسراء: ١٩]، والسعيُ في الأصل: المشيُ بسرعةٍ وخفَّةِ حركةٍ، ثم استُعير للجِدِّ في إصلاح أمرِ وفسادٍ.

﴿قَالَ ﴾ استئنافٌ، على تقدير سؤالِ سائلٍ عمَّا قال عند ذلك: ﴿يَكَفَوْمِ ٱتَّبِعُواُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

杂米米

(٢١) \_ ﴿ أَتَبِعُواْ مَنَ لَا يَشَتَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ اَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسَّعُلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴾ كلمة جامعة في الترغيب؛ أي: لا تخسرون معهم شيئاً مِن دنياكم، وتربحون صحَّة دينكم، فينتظِم لكم خير الدنيا وخير الآخرة، ورشَّحها وقوَّاها بإبراز مناصحتِهم في صورة المناصحة لنفسه؛ ليكون أدخل في إمحاض النَّصْح؛ حيث أراد لهم ما أراد لنفسِه، وليتلطَّف بهم ويُداريهم حتى لا يتعصبوا(٢) فيقبلوا، فوضع قوله: ﴿ وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ ٱلَذِى فَطَرَفِى ﴾ مكان قوله:

<sup>(</sup>١) في (ك): «أوس».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لشغل»، وفي (ع) و(م): «ليشتغل».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(م) و(ي): «يمتعصوا».

وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، وأوما إلى المرادِ بقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مبالغةً في التهديد، وإلا لقال:

\* \* \*

(٢٣) \_ ﴿ ءَأَتَّخَذُ مِن دُونِدِ عَ ءَالِهِ كَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْ اَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِ عَقِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلاَيْ مَقِدُونِ ﴾.

﴿ ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ كَ أَي: أصناماً، دلَّ على أنَّهم كانوا عبدة أصنام. ﴿ ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ عَلَى السَّفاعة رأساً، كَوْ لُه :

# ولا ترى الضَّبُّ بها يَنْجَحِرْ (١)

﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾: ولا يَقدرون على إنقاذي مِن ذلك الضرر؛ أي: لا نفعَ مِن جهتهم بالشفاعة ولا دفع بالقدرة.

\* \* \*

(٢٤) ـ ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ إِنِّ إِذَا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ تقريعٌ على تركِ عبادةِ خالقِهم إلى عبادة مَن يَضرُّ ولا ينفع، وقد برهن في أثناء كلامه على ضلالتهم؛ حيث ذكر أنَّ الله تعالى هو المبدئ الفاطر، وإليه الرجوع، ومنه الرحمة العامَّة الشاملة، وله القدرة التامَّةُ

<sup>(</sup>۱) عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾، ومعناه: لا ضب ولا انجحار، وصدره:

لا تفزع الأرنب أهوالها

الكاملة، وهو الذي إذا أراد بأحد شيئاً من الضَّرِّ والنفع فَعَلَ، فإنْ تركتُ عبادتَه إلى عبادةِ ما لا يضرُّ ولا ينفعُ ولا تُغني شفاعته شيئاً، ولا يَقدر على إنقاذِ مَن ابتلاهُ اللهُ تعالى بالنُّصرة والمظاهرة، أو أَشركْتُه به في عبادته؛ فإني إذاً لفي ضلالٍ مبينٍ (١)، ولا يخفى على عاقل.

\* \* \*

(٢٥) - ﴿ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾.

﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَالسَّمَعُونِ ﴾؛ أي (٢): فاتَّبعوني، السماعُ هنا مجازٌ عن الاتِّباع، إذ لا وجه للترتيب بينَ سماعِ القولِ منه وإيمانِه، قيل: رَجَموهُ وهو يقول: اللَّهمَّ اهْدِ قومي. وقبرُه في سوقِ أنطاكية، وباشتغالهم بقتله تخلَّص الرسل.

\* \* \*

(٢٦) - ﴿ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ قِيلَ اُدَخُلِ اَلَمُنَافَّ ﴾ استئنافٌ؛ لأنَّ قصَّتَه مظنَّةُ السؤالِ عن حالِه، كأنَّ سائلاً سأل فقال: كيف كان لقاءُ ربِّه بعد ذلك التصلُّب في نصرةِ دينه، والتَّسخِي بروحه، فقيل: ﴿ قِيلَ اُدَخُلِ اَلْجَنَّةَ ﴾، ولمَّا كان السؤالُ عن المقولِ سيقَ الجواب لبيانه، وجرِّد عمَّا لا حاجةَ إليه وهو بيانُ المقول له، مع كونه معلوماً.

وكذلك قوله: ﴿قَالَ يَكَلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ استئنافٌ على تقدير سؤال سائلٍ عمَّا قال عند ذلك الفعل العظيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): «بين».

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليست في (م).

(٢٧) ـ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾.

﴿ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِي ﴾ (ما) مصدريَّة؛ أي: بغفران ربِّي لي، أو موصولة؛ أي: بالذي غفره لي مِن ذنبي، ويحتمل أن تكون استفهاميَّةً؛ أي: بأيِّ شيءٍ غفرَ لي ربِّي؟ على الأصل مع أنَّ الأكثرَ حذفُ الألف، تقول: قد علمتُ بما صنعتَ هذا؟ أي: بأيِّ شيءٍ صنعت، والأكثر: بمَ صنعت؟

تمنَّى أَنْ يَعلمَ قومُه بأنَّه غُفرَ له بإيمانه؛ فيَرغبوا في الإيمان، وهذا مرتبةُ أولياءِ اللهِ تعالى، يريدون الخير بمَن أراد بهم الشَّرَّ، ويتمنَّون أَنْ لا يكون لله تعالى عاصياً.

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ بإعطاءِ المنزلةِ الرفيعةِ في الجنَّة، دلَّ ذلك (١) على أنَّ الجنَّةَ مخلوقةٌ، وعلى أنَّ القبرَ روضةٌ مِن رياضِها، أو حفرةٌ مِن حُفَرِ النيران.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ - مِنْ بَعْدِهِ - مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآ ، وَمَاكُنَّا مُنزِلِينَ ﴾.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾: مِن بعد واقعته ﴿ مِنجُندِ مِن السَمَاءِ ﴾ استحقارٌ لإهلاكهم، وإيماءٌ إلى تعظيم رسولِ الله ﷺ؛ أي: كُفينا أمرَ إهلاكهم بصيحةٍ واحدةٍ مِن مَلَكٍ، وما أَنزلنا عليهم جنداً مِن الجنود السماويَّة كما فَعَلنا يومَ بدرٍ والخندقِ.

﴿وَمَاكُنّا مُنزِلِينَ ﴾ وما صحَّ في حكمتنا أنْ نُنزِل؛ لأنَّ إنزالَ جنودِ السماء مِن معظَّماتِ الأمور التي لا يُؤهَّل لها إلَّا مثلُك، وقد أهلكَ اللهُ تعالى كلَّ أمَّةٍ بسببٍ تقتضيه حكمته، ولم يُنزل جنودَ السماءِ لانتصارِ أحدٍ مِن الأنبياء عليهم السلام إلَّا لانتصارِ محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ لكرامته عند اللهِ وتفضُّله على سائرِ الأنبياء، وإلَّا لكان يكفي في نصرته مَلَكُ واحدٌ.

<sup>(</sup>۱) «ذلك»: ليست في (م).

(٢٩) - ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ﴾.

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَنِعِدَةً ﴾ كان القياسُ التذكير؛ لأنَّ الأصلَ ما وقع شيءٌ إلَّا صيحةً واحدةً، ولكن طُوبِقت بها الصيحةُ لأنَّها في حكم فاعلِ الفعلِ، وعليها قراءةُ الحسنِ: ﴿ فَأَصبحوا لا تُرى إلَّا مساكِنُهم ﴾ [الأحقاف: ٢٩]؛ بتأنيث الفعلِ المبنيِّ للمفعول، ورفع (مساكنُهم).

وقرئ: ﴿إِلَّا صيحةٌ ﴾ بالرفع (١٠) على (كان) التامَّة؛ أي: وما وقعت إلَّا صيحةٌ. ﴿فَإِذَا هُمۡ خَكِمِدُونَ ﴾ بناءً على تشبيهِ الحرارةِ الغريزيةِ بحرارةِ النارِ، وانطفائِها بخمود النار، على الاستعارة بالكناية؛ أي: خمدوا كما تَخمد النارُ، وذلك أنَّ الروحَ عند الفَزَع الشديدِ تتحرَّك مع الدم إلى الباطنِ دفعةً دفعةً، فتختنق مِن شدَّة الانحصار

ale ale ale

(٣٠) ـ ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ و مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِدِيسَتَهْ زِءُونَ ﴾.

﴿ يَنحَسَرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ الحسرة هي بلوغُ النهاية في التلهُّف حتى يبقى القلبُ حَسيراً لا موضعَ فيه لزيادةِ التلهُّف، كالبصيرِ الحسير الذي لا قوَّة فيه للنظر، والبعيرِ الحسير الذي لا قوَّة له على المسير، وهذا نداءٌ على الحسرة عليهم، كأنَّها قيل لها: تعالى يا حسرةُ فهذه من الأحوال(٢) التي حقُّك أنْ تَحضُري فيها، وهي ما دلَّ عليه: ﴿ مَا يَأْتِيهِ مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسَتَهَرْءُونَ ﴾ .

والاجتماع، فتنطفئ.

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «الأفعال».

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّهم متحسَّرٌ عليهم مِن الله تعالى، على سبيل الاستعارة، والمرادُ: تعظيمُ ما جَنَوهُ على أنفسِهم، وفرطُ إنكارِه له وتعجيبه منه، ويعضده قراءةُ مَن قرأ: (يا حسرتا)(١)؛ لأنَّ المعنى: يا حسرتي.

وقرئ: (يا حسرة العباد)(٢)؛ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول؛ لاختصاصها بهم مِن حيث إنَّها موجَّهة اليهم.

و: (يا حسرةَ على العبادِ) (٣)؛ على إجراء الوصل مجرى الوقف، والمعنى: أنَّهم أحقَّاءُ بأنْ يُتحسَّر عليهم، أو هم متحسَّرٌ عليهم مِن جهةِ الملائكةِ والمؤمنين مِن الثَّقَليْن.

#### \* \* \*

(٣١) - ﴿ أَلَوْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قِبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ أَلَوْ يَرُوا ﴾ معلّ ق عن العمل في ﴿ كُوْ أَهْلَكُنَا فَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ لأنَّ (كم) لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية ؛ لأنَّها وُضعت لإنشاء التكثير، أو لأنَّ أصلَها الاستفهام، وإنَّما جاز تعليقُ فعلِ الرؤيةِ لأنَّه بمعنى: أَلَم يعلموا، إلا أنَّ معناه نافذٌ في الجملة كما نفذ في قولك: ألَم يَروا إنَّ زيداً لمُنطلِقٌ، وإنْ لم يعمل في لفظه، ولهذا أبدل:

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (٤/ ۱۳)، و «البحر المحيط» (۱۸/ ۹۷).

<sup>(</sup>۲) نسبت لابن عباس وأبي والحسن وعلي بن الحسين وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥)، و «المحتسب» (٢/٨٨)، و «الكشاف» (٤/ ١٣)، و «البحر المحيط» (٩٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥)، و و «الكشاف» (٤/ ١٣)، و «البحر المحيط» (١٢/ ٩٦).

﴿أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ مِن ﴿كَرَأَهُلَكُنا ﴾ على المعنى لا على اللفظ، تقديره: ألم يَرُوا كثرةَ إهلاكِنا القرونَ مِن قبلِهم كونَهم غيرَ راجعين إليهم.

وقيل: إنَّه بدلٌ مِن موضع ﴿كَمَرَأَهُلَكُنَا﴾، وليس بدلاً مِن (كم) وحدَه؛ لأنَّ العاملَ فيه هو: ﴿كَمَرَأَهُلَكُنَا﴾، ولا يصلح(١) عاملاً في البدل.

وقرئ بالكسر(٢) على الاستئناف.

وقرئ: (أَلَم يَرُوا مَن أهلكنا)(٣)، والبدل على هذه القراءة بدلُ اشتمال(١٠).

\* \* \*

(٣٢) - ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيتُ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ ﴾ (إنْ) مخفَّفة مِن الثقيلة، واللام هي الفارقة، و(ما) مزيدةٌ للتأكيد، وقرئ: ﴿ لَمَّا ﴾ بالتشديد (٥٠)؛ على أنَّ (إنْ) نافية، و(لمَّا) بمعنى: (إلَّا).

و ﴿ كُلُّ ﴾ بمعنى الإحاطة، وأنْ لا ينفلتَ منهم أحدٌ، والجمع بمعنى الاجتماع، وأنَّ مجمعهم (١) المحشرُ، فالتنوين في ﴿ كُلُّ ﴾ عوضٌ مِن المضافِ إليه؛ أي: كلُّهم محشورونَ مجموعونَ ﴿ لَدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ للحساب يوم القيامة، وقيل: ﴿ مُحَضَّرُونَ ﴾ في النار معذَّبون.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يصح».

<sup>(</sup>٢) أي: (إنَّهم)، ونسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) نسبت لابن مسعود. انظر: «تفسير القرطبي» (١٧/ ٤٣٨)، و«البحر المحيط» (١٠١/١٨).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الاشتمال».

<sup>(</sup>٥) قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة، وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «يجمعهم».

(٣٣) - ﴿ وَءَايَةٌ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْمَةُ أَحْيَلِنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾.

﴿ وَءَايَةٌ لَمُمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ ﴾: ﴿ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ آيةٌ لهم ﴾.

و ﴿ أَمْيَلْنَهَا ﴾ استئنافٌ لبيان كون الأرض الميتة آيةً لهم، ويجوز أن يكون صفةً ل ﴿ أَلْأَرْضُ ﴾؛ لأنَّ المرادَ الجنسُ المطلقُ لا أرضٌ بعينِها، فجاز وصفُها بالنكرة.

وأن تكون ﴿آيةٌ ﴾ مبتدأً، و﴿لَمْمُ ﴾ صفتَها، و﴿ٱلْأَرْضُ ﴾ خبرَها.

وأن يكون ﴿ أَحْيَلِنَهَا ﴾ خبراً للأرض، والجملة خبر ﴿ آيةٌ ﴾ أو صفةٌ لها.

﴿وَأَخْرَجْنَامِنَهَاحَبًا﴾ المرادُ بالحَبِّ: الجنسُ، وتقديمُ الظرفِ في قوله: ﴿فَمِنَهُ يَأْكُونَ ﴾ للدلالة على أنَّ الحبَّ معظمُ ما يؤكل ويُعاشُ به، ويقومُ البدنُ بالارتزاقِ منه، ألا ترى أنَّه إذا فُقِدَ حضر الهلاكُ بالقَحْط وعَمَّ البلاءُ؟

#### \* \* \*

(٣٤) - ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخْي لِ وَأَعْنَكٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾: بساتينَ ﴿ قِن نَخِيلٍ وَأَعَنَبٍ ﴾: مِن أنواعِ النَّخْل والعنبِ، ولذلك جمعهما دونَ الحبِّ؛ فإنَّ كونَه قوامُ البدنِ باعتبار جنسِه لا باعتبار تنوُّعِه.

وأمَّا ما قيل: إنَّ ذلك لأنَّ الدَّالَ على الجنسِ مشعِرٌ بالاختلاف، ولا كذلك الدَّالُ على الأنواعِ = خلافُ ما هو المشهور وعليه الجمهور، فإنَّهم قالوا: في العالَمين إشعارٌ بالاختلاف دون العالَم.

وذكرُ النخيل النخيل دونَ التمور \_ مع مطابقتها الحبَّ والأعنابَ \_ لاختصاص شجرِها بمزيد النفع وآثار الصُّنع.

﴿وَفَجَرْنَافِيهَا ﴾ وقرئ: بالتخفيف(١)؛ والفَجْر والتفجير كالفَتْح والتفتيح لفظاً ومعنًى، في أنَّ التشديدَ للمبالغة والتكثير.

﴿مِنَ الْعَيُونِ ﴾ ﴿مِنَ ﴾ زائدة عند الأخفش، وعند غيرِه المفعولُ محذوفٌ؛ أي: شيئاً مِن العيون.

\* \* \*

(٣٥) - ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ- وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ﴾ الضميرُ للتفجير (٢)؛ أي: لينتفِعوا بفوائده (٣)، يقال: ثمرةُ التجارةِ الربحُ، وتخصيصُ الأَكْلِ بالذِّكر لأَنَّه معظمُ الفوائد.

وقرئ: بضمَّتين (٤)؛ وهو لغةٌ فيه، أو جمع: ثمار.

﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم ﴾ عطفٌ على الشمر، أو على موضع ﴿ مِن ثَمَرِهِ ﴾، والمراد: ما يُتَّخذ منه كالعصير والدِّبْس والخَلِّ وكلِّ ما يُتَّخذ مِن التمر والعنب.

وقيل: (ما) نافيةٌ، والمراد أنَّ الثمرَ بخلقِ اللهِ تعالى لا بفعلهم، ويؤيِّد الأولَ قراءةُ: (وما عملت)(٥)؛ مِن غيرِ راجعٍ؛ لأنَّ حذفَ الراجعِ مِن الصلةِ أحسنُ مِن غيرِها.

﴿ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾ استبطاءٌ وحثٌّ على شُكر نعمه.

<sup>(</sup>١) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «للتعجيب».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أي: لتبتغوا فوائده».

<sup>(</sup>٤) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٤).

(٣٦) \_ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كَلَهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ ٱنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوبَجَ كَلَهَا ﴾: الأجناسَ والأصنافَ ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ مِن النَّخل والشجرِ والزرع والثمر.

﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الأولاد ذكوراً وإناثاً ﴿ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ﴾ ومِن أزواجٍ لم يُطلعهم اللهُ تعالى عليها، ولم يَجعل لهم طريقاً إلى معرفتِه.

\* \* \*

(٣٧) - ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴾.

﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ﴾ فيه الوجهان المذكوران فيما تقدَّم من نظيره، وفي: ﴿نَسَلَخُ مِنْ الْاستئنافِ والصفةِ والخبريَّةِ.

والسَّلْخُ: الكَشْطُ، يقال: سَلَخَ جلدَ الشاةِ، إذا كَشَطَهُ، فاستُعيرَ لإزالة الضوءِ وكشفِه عن مكان الليل ومَلْقى ظلِّه(١).

﴿ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴾: داخلون في الظلام.

\* \* \*

(٣٨) - ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَ كَأَذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

﴿ وَٱلشَّـمْسُ تَجَـرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ ﴾: لحدٍّ معيَّنِ مِن فَلَكها ينتهي إليه دورُها في آخِر كلِّ سنةٍ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ف) و(ي): «فالمستعار لفظ السلخ، والمستعار منه معنى الكشط، والمستعار له معنى الإزالة، ومن قال: مستعار من سلخ الجلد، لم يصب كما لا يخفى. منه».

وقيل: الوقت الذي تستقرُّ فيه وينقطع جريُها(١)، وهو يوم القيامة.

وقرئ: (إلى مستقرِّ لها)، وقرئ: (لا مستقرَّ لها) (٢)؛ أي: لا استقرارَ إلَّا أنْ يُكوِّرها اللهُ تعالى يـومَ القيامـة، على أنَّ (لا) بمعنى (ليس).

﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ ذلك الجريُ على هذا التقدير العجيبِ ما هو إلَّا تقدير الغالبِ بقدرته على كلِّ مقدورٍ، المحيطُ علماً بكلِّ معلوم.

\* \* \*

(٣٩) \_ ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَهُ مَنَازِلَحَنَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾.

﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَهُ ﴾؛ أي: قدرَّنا مسيرَه ﴿ مَنَازِلَ ﴾ على حذف المضاف؛ وهي ثمانيةٌ وعشرونَ مَنزلاً؛ يَنزل كلَّ ليلةٍ في واحدةٍ منها لا يتخطَّاها ولا يَتقاصر عنه، على السَّواء إلى الثامنة والعشرين، فيَدِقُّ مستَقْوِساً (٢) كالعُرْجونِ القديم، ثم يَعيبُ ليلةً إذا نقص الشهرُ أو في ليلتين إذا تمَّ، وهذا ما ذكره (١) بقوله:

﴿ حَتَى عَادَ كَاللَّهُ مَجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ العُرجون: العُودُ والعِذْقُ ما بين شماريخه إلى منبيّه مِن النخلة، قال (٥) الزجّاج: هو فُعْلون مِن الانعراج، وهو الانعطاف (٦).

وقرئ: (العِرْجَون) بوزن الفِرْجَون (٧)، وهما لغتان، كالبِزْيَون والبُزْيُون.

(١) في (ك): «مدتها».

<sup>(</sup>٢) انظر القراءتين في «الكشاف» (١٦/٤)، و«البحر المحيط» (١٠٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مستقر». وفي (ف): «مستقره».

<sup>(</sup>٤) في (م): «ذكر».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وقال».

<sup>(</sup>٦) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٧٨)، و «الكشاف» (٤/ ١٧) وعنه نقل المؤلف.

<sup>(</sup>٧) نسبت لسليمان التيمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

والقديم: المُحْوِل، وإذا قَدُمَ العرجونُ دقَّ وانحنى واصفرَّ فشُبِّه به مِن ثلاثةِ أوجهِ.

#### \* \* \*

(٤٠) \_ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾.

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ﴾؛ أي: لا يصحُّ ولا يَستقيم لها ﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ وتجتمعَ معه وتُداخِله في سلطانه، فتطمسَ نورَهُ؛ لأنَّ التدبيرَ الإلهيَّ اقتضى المعاقبةَ.

وإيلاءُ الشمس حرفَ النفي للدِّلالة على أنَّها مسخَّرةٌ لم يتيسَّر لها إلَّا ما قدِّر لها مِن السير والطريق(١).

وإنَّما وَصَفها بالإدراك، ووَصَف القمرَ بالسَّبقِ ضمناً (٢)؛ لسرعة سيره بالنسبة اليها، فإنَّه يَقطع بحركته في شهرٍ ما تقطعُ الشمس في سَنَةٍ مِن المسافة، فيناسبه السبق، ومِن هاهنا ظهر نسبةُ السبقِ إلى الليل دون النهار في قوله:

﴿ وَلَا الَّذِلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾؛ أي: لا الليل يَسبقه فيزيل ضوءَه لذلك.

وقيل: المراد بهما آيتاهما(٣)؛ وهي الشمس والقمر، فيكون عكسَ الأول،

<sup>(</sup>۱) من حيث إن تقديم المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي نحو: ما أنا قلت هذا، وما زيد سعى في حاجتك بل سعى في حاجتك، يفيد التخصيص؛ أي: ما أنا قلت هذا بل غيري، وما زيد سعي في حاجتك بل غيره، على ما حققه علماء البلاغة. انظر: «روح المعانى» (۲۲/ ۲٤٨).

<sup>(</sup>٢) «ضمنا»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «إثباتهما».

وذلك أنَّ صلاحَ النباتِ والحيوانِ وجميعَ الشؤونِ الإلهيَّةِ مبنيٌّ على تعاقبِهما، وأنْ يكون لكلِّ منهما سلطانٌ على حياله(١)

> وقرئ: (سابقٌ النهارَ) بالتنوين ونصب (النهار)(٢)؛ على الأصل. ﴿وَكُلُّ ﴾ التنوينُ عوضٌ مِن المضاف إليه؛ أي: كلُّ واحدٍ منهما.

﴿ فِي فَلَكِ ﴾؛ أي: في فلكِ غيرِ فلكِ الآخرِ، الجمهورُ على أنَّ الفلكَ موجٌ مكفوف تحت السماء تَجري فيه الشمسُ والقمرُ والنجومُ، وعلى هذا المراد مِن الفَلَكِ الجنسُ.

﴿يَسَّبَحُونَ ﴾: يسيرون فيه (٣) بانبساطٍ، فإنَّ كلَّ ما انبسطَ في شيءٍ فقد سَبَحَ فيه، ومنه السباحة في الماء، وإنَّما جُمع جمعَ العقلاءِ للوصف بفعلهم.

\* \* \*

(٤١) - ﴿ وَ مَا يَدُّ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾.

﴿ وَءَايَةٌ لَمَ مُ أَنَا حَلَنَا ﴾ لم يقل: وآيةٌ لهم الفلك، كما قال: ﴿ وَءَايَـ أُلَّهُمُ الَّيْلُ ﴾؛ لأنَّ العَجَبَ حملُهم على الفُلكِ، لا نفس الفلكِ فإنَّه بيتٌ مبنيٌّ مِن الخشب.

﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾: أولادَهم ومَن يَهمُّهم حملُه، وقيل: اسمُ الذريَّة يقع على النساء؛ لأَنَّه نَّ مَزارعُها، وفي الحديث: أَنه عليه السلام نَهى عن قَتْل الذَّراري(٤٠)،

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «إحاله»، وفي (ي): «حيدته»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما «تفسير القرطبي» (۱۷/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) نسبت لعمارة بن عقيل. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «فيه»: ليست في (م).

<sup>(3)</sup> انظر: «الكشاف» (3/ ١٨)، و «الفائق» (1/ 1)، و رواه بنحوه النسائي في «الكبرى» (١٥٧١) و رائد (١٨٤٢)، من حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه. ورواه النسائي في =

يعني: النساءَ، وتخصيصُ الذريات لأنَّه لا قدرة لهم على السفر، فكان الامتنانُ في حقِّهم أظهرَ.

﴿ فِ ٱلْفُلْكِ ﴾ قيل: المراد فُلْكُ نوحٍ عليه السلام، قال تعالى: ﴿ فَأَنَجَنَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [الشعراء: ٣٧٢]، فعلى هذا يُراد بالذرية الأسلافُ؛ لأنَّه مِن الذَّرِّ، أو هو (١) الخَلْق فيصلح الاسمُ للأصل والنَّسْل؛ لأنَّ بعضَهم خُلق مِن بعضٍ.

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّه تعالى حمل آباءَهم الأقدمينَ وفي أصلابهم ذرياتُهم، وتخصيص الذرية لأنَّ الخطابَ للكفار، ولا فائدةَ في وجودهم، فلم يكن الحملُ حملاً لهم، بل كان حملاً لِمَا في أصلابهم مِن المؤمنين.

ولم يقل: على الفلك، مع أنَّه الأنسبُ للحمل؛ لأنَّ معنى الحفظِ المستفادِ مِن حرفِ الظرفِ أَدْخلُ في الامتنانِ وأنسبُ لِمَا قُصدَ مِن توصيفِ الفلكِ بقوله:

﴿الْمَشْحُونِ ﴾ لمَّا كانت السفينةُ مملوءةً بأنواع المخاوف؛ مِن سباعِ البهائم وجوارحِ الطير وهوامِّ الدَّوابِّ، كان (٢) حفظُ بني آدمَ فيما بينهم مِن آثارِ اللَّطف العظيمِ والقدرةِ الباهرة، ولو لا (٣) ذلك الاعتبارُ اللطيفُ لكان التوصيفُ بالمشحون بمعزلِ عن مقامِ الغرابة المستفادةِ مِن عبارة الآية؛ لأنَّ القرارَ على الفُلكِ المشحونِ الثقيلِ أهونُ مِن القرار على الفُلكِ الخالي الخفيفِ، ولذلك لم يُوصَف الفُلكُ به في قوله: ﴿وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢].

\* \* \*

<sup>= «</sup>الكبرى» (٨٥٧٣)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، من حديث حنظلة الكاتب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (ك): (هذا).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فكان».

<sup>(</sup>٣) في (م): «لولا».

(٤٢) \_ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ﴾.

﴿ وَخَلَقَنَا لَهُم مِن مِنْ لِهِ فِي جنسِ الفُلكِ ﴿ مَا يَرَكَبُونَ ﴾ مِن الإبل؛ فإنَّها سفائنُ البَرِّ، أو: مِن مِثْلِ فلكِ نوحٍ عليه السلام مِن الشَّفن والزَّوارق.

\* \* \*

(٤٣) - ﴿ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴾.

﴿ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقَهُم فَلاصَرِيحَ لَهُمْ ﴾ والصريخُ والصارخُ بمعنى المستغيث، ويجيء بمعنى الإغاثة لأنَّ أصلَه مصدرٌ بمعنى الصراخ، وقد سبق تفسيره في السورة السابقة. ﴿ وَلَا هُمْ يُنفَذُونَ ﴾؛ أي: لا يُخلَّصون بعد ذلك.

\* \* \*

(٤٤) ـ ﴿ إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَكَّا إِلَى حِينِ ﴾.

﴿ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴾ إلَّا لرحمةٍ منَّا وتمتيعٍ بالحياةِ إلى زمانٍ قُدِّرَ لآجالهم.

\* \* \*

(٤٥) - ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُورَ لَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ اَنَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُمْ ﴾ مِن الوقائعِ النازلةِ بالأُمم المكذِّبة قبلهم ﴿ وَمَا خَلْفَكُمُ ﴾ مِن السماء ونوائبِ الأرض، أو ما تقدَّم مِن ذنوبكم وما تأخَّر، أو فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة.

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾: لتكونوا راجينَ رحمةَ الله تعالى.

(٤٦) - ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ ﴿ مِّنْ ﴾ الأولى للتأكيد، وجواب (إذا) محذوفٌ مدلولٌ عليه بقوله: ﴿إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ كأنَّه قال: وإذا قيلَ لهم: اتَّقوا، أعرضوا، ثم قال: ودأُبهم الإعراضُ عند كلِّ آيةٍ وموعظةٍ، فهو تذييلٌ مؤكّدٌ لِمَا سبق مِن حديث الإعراض.

#### \* \* \*

(٤٧) - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ ٱنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَإِنَّ ٱلنَّمُ إِلَّا فِيضَائِلُ مُّبِينِ ﴾.

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ آَنِفِقُوا ﴾ لم يَذكُر المُنفَق عليه؛ لأنَّ إِباءَهم (١) وإن كان عن الإنفاق وعلى المؤمنين خاصَّة، إلَّا أنَّ مُوجَبَ ما تعلَّلوا به سدُّ بابِ الإنفاقِ رأساً، وللإشعار إلى هذا تُركَ المُنفَقُ عليه.

﴿مِمَّارَزَقَكُرُ ٱلله ﴾ إشارةٌ (٢) إلى أنَّ البُخلَ به في غايةِ القُبح، فإنَّ أبخلَ البخلاءِ مَن يبخلُ بمالِ الغير.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالصانع تعالى، يعني: مُعطِّلةً كانوا بمكة ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تهكماً بهم، وذلك أنَّهم لمَّا سمعوا المؤمنين يعلِّقون الأمورَ بمشيئة اللهِ تعالى، يقولون: لو شاءَ اللهُ لكان كذا، وافترصوا (٣) هذا الكلام فرصةً، واتَّخذوه هزواً يستهزئون بالمؤمنين، يُجيبون به عند أمرهم بالإنفاق.

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م) و(ي): «إيباءهم» بياء قبل الباء، وكذا وقع في هذه النسخ الثلاث جميع ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في (م): «الإشارة».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(ي): «وافترضوا».

والتصريعُ بالوصفين مِن الكفر والإيمان لبيان أنَّ المقولَ إليهم هم الكافرون، والقائلَ لهم المؤمنون، وأنَّ كلَّ وصفٍ حاملٌ لصاحبه على ما صدرَ عنه، إذ:

# كلُّ إناءٍ بالذي فيه يَرشح (٢)

وأيضاً لمَّا كان الغرضُ الرَّدَّ على المؤمنين لا الامتناعَ عن الإطعام (٣) \_ لأنَّه ممَّا يفتخرون به \_ كان حقُّ المقام التصريحَ بوصف الإيمان في المقولِ له، ومِن هنا تبيَّن وجهُ آخَرُ للعدول عن عبارة الإنفاق إلى عبارة الإطعام.

﴿أَنْظُمِهُ ﴾ لـمَّا كان الإطعامُ أدنى وجوهِ الإنفاقِ وأَعلى ما يفتخرونَ به، كان الإباءُ عنه إباءً عن الإنفاقِ رأساً.

﴿ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ﴾ على زعمكم.

وقيل: نزلت في مشركي مكَّة حين استطعمهم فقراءُ المؤمنين مِن أموالهم التي جعلوها للهِ تعالى، فحرموهم وقالوا: لو شاءَ اللهُ لأطعمكم، مُوهمينَ أنَّ اللهَ قادرٌ على إطعامهم، ولا يشاءُ إطعامهم، فنحن أحقُّ بذلك.

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئةَ الله(١) تعالى.

ويأبي الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء.....

<sup>(</sup>١) «لهم»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر» (١١٨/١٨)، وهذا عجز بيت نسب لكشاجم كما في «محاضرات الأدباء» (١/ ٤٥٢)، وصدره:

<sup>(</sup>٣) في (م): «الطعام».

<sup>(</sup>٤) في (م): «مشيئته».

ويجوز أن لا يكون مِن تتمَّة كلامهم، ويكون جواباً مِن الله تعالى لهم، أو حكاية لجواب المؤمنين لهم، بأنَّ ذلك مِن فرط ضلالتهم وجهالتهم؛ لأنَّ اللهَ تعالى يُطعِم مَن يشاء بأسبابٍ بها، حيث منها حتُّ الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقُهم له.

\* \* \*

(٤٨) ـ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾؛ أي: وعد البعث ﴿إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ﴾ فيما تقولون، خطابٌ للنبيِّ ﷺ وأصحابه.

\* \* \*

(٤٩) - ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾.

﴿ مَا يَنظُرُونَ ﴾: ما ينتظرون، أراد الانتظارَ المفهومَ مِن قولهم: ﴿مَنَّى ﴾.

﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً ﴾؛ أي: عذاباً يَفْجَؤهم فيَستأْصلُهم، يقال: صاحَ بهم الزمانُ؛ أي: هلكوا، قال الشاعر:

صاحَ الزمانُ بآلِ جفنة صيحة خَرُوا لشدَّتها على الأذقانِ(١) وقيل: هي نفخةُ الإماتةِ.

ذكرَ في الصيحة أمورٌ تدلُّ على هولها وعِظَمها؛ أحدها: التنكير، وثانيها: ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) البيت في «تفسير الرازي» (٢٣/ ٢٧٦)، و «البحر المحيط» (١٥/ ٤٤٩).

وقوله: ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾؛ أي: تأتيهم بغتةً وهم في أمنهم وغفلتهم، يَتخاصمون في متاجرِهم ومعاملاتهم، لا يُخطرون أمرَها ببالهم، ممَّا يَعظم به الأمرُ؛ فإنَّ العاملَ المُقبلَ على مُهِمَّ إذا صاح به صائحٌ يكون ارتجافُه أعظمَ، بخلاف المُنتظِر لها.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أَنْ يوصوا في شيءٍ مِن أمورهم ﴿ قَوْصِيَةُ وَلَا إِلَى آهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾: ولا أَنْ يرجعوا إلى أهلِهم ومنازلِهم، بل يموتون حيث تَبغتُهم الصيحة.

\* \* \*

(١٥) \_ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِيهِم يَنسِلُونَ ﴾.

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ هي نفخةُ البعثِ، وقد سبق في تفسيرِ سورةِ المؤمنين.

﴿ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: مِن القبورِ، جمع جَدَثٍ، وقرئ بالفاء (١)، و (إذا) للمفاجأة.

﴿ إِلَىٰ رَبِيهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ النَّسَل (٢): الإسراعُ في الخروج، ولفظ الرَّبِ أصابَ المحزَّ؛ لأنَّ مَن أساءَ واضْطَرَّ إلى التوجُّه إلى مَن أحسنَ إليه، يكون ذلك أشدَّ ألماً وأكثرَ ندماً مِن غيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: (الأجداف). انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٠)، و«البحر المحيط» (١٢١/١٨).

<sup>(</sup>٢) في (م): «النسول».

(٥٢) - ﴿ قَالُواْ يَكُونَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا أَهُدَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَنُولِيْكَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ وقرئ: (مَن أهبَّنا) (١٠)؛ مِن هَبَّ مِن نومه، إذا انتبه، وأهبَّه غيره.

وقرئ: (مَن هبَّنا)(٢)؛ بمعنى: أهبَّنا.

وقرئ: (مِن بَعْثِنا)(٣)، و(مِن هَبِّنا)(٤)؛ على (من) الجارَّة والمصدرِ.

وعن مجاهد: للكفَّار هجعةٌ يجدون فيها طعمَ النوم، ولو استمرَّ عذابُ الكفارِ في قبورهم بالنار، لَمَا صحَّ منهم القولُ المذكورُ.

﴿ هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّمْنَ ﴾ ﴿ هَنذَا ﴾ مبتدأ، و ﴿ مَاوَعَدَ ﴾ خبرُه، و ﴿ مَا ﴾ مصدرية، أو موصولة محذوفة الراجع، دلَّ على هذا قولُه تعالى: ﴿ يَنَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الصافات: ٢٠].

﴿وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾؛ أي: صَدَقَ فيه، ويجوز أن يكون اعتراضاً، أفاقوا عمَّا بهم وتنبَّهوا يتذكَّرون ما سمعوا مِن الرسل، فيجيبون به أنفسَهم أو بعضَهم بعضاً.

وقيل: هذا ليس مِن كلامِهم، بل جوابُ الملائكةِ أو المؤمنينَ لهم، لكن عُدل عن سَننه ومطابقته للسؤال لأغراض:

منها: تنبيهُهم على أنَّ الذي يهمُّهم هو السؤالُ عن البعث لا عن الباعث.

<sup>(</sup>١) نسبت لابن مسعود. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) نسبت لأبيِّ. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعلى بن أبي طالب. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٠).

ومنها: تذكيرٌ (١) لكفرهم وتكذيبهم الرسل، وتقريعهم على ذلك.

ومنها: نعيهم إليهم أحوالَهم التي هم فيها، وإخبارُهم بوقوع ما أُنذوا به، كأنّه قيل لهم: ليس هذا بالبعث الذي توهمتوه وهو بعثُ النائم مِن مرقده حتى يُهمّكم السؤالُ عن الباعث، إنَّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال، الذي وَعَده اللهُ تعالى في كتبه المنزلةِ وأخبر به على ألسنةِ رسلِه الصادقين.

\* \* \*

(٥٣) - ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ إِن كَانَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ وقرئ بالرفع (٢) على (كان) التامَّة، والضمير في الناقصة للنفخة دلَّ عليها: ﴿ وَنُفِخَ ﴾.

﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴾ بمجرّد تلك الصيحة، وفي ذلك تهوينُ أمرِ البعث والحشر، واستغناؤهما عن الأسبابِ التي يتوهّمونها بالقياس على ما يشاهدونه.

\* \* \*

(٤٥) - ﴿ فَٱلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُنَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظُلَمُ مَنَفَسُ شَيَتًا وَلَا يَحَدَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ حكايةٌ لِمَا يُقال لهم حينئذٍ، وكذا ما بعده مِن وصفِ أهلِ الجنة؛ تصويراً للموعود، وتمكيناً له في النفوس، وترغيباً أو ترهيباً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ف): «تذكرهم»، وفي (ك) و(ي): «تذكيرهم».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣). وفي (م): «وقرئت».

## (٥٥) \_ ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُغُلِ فَكِمُهُونَ ﴾.

﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ ﴾ عن ذِكْر أهلِ النار، ولو خَطَرَ ذلك ببالهم وفيها أحدٌ مِن أقارِبهم أو معارفهم، تنغَص (١) عليهم ما هم فيه، والتنكير في ﴿شُغُلِ ﴾ للتعظيم والتنبيهِ على أنَّه أعلى مِن أنْ تحيط به الأفهام، ويُعرِب عن كُنْهه الكلامُ.

والشغلُ: العارض الذي يُذهِل الإنسانَ عن أمرٍ لـولا ذلك العارض لكان متوجِّهاً إليه.

﴿ فَكِهُونَ ﴾ وقرئ: ﴿ فَكِهُونَ ﴾ (٢)؛ كـ: نَطِس، بناءً على أنَّه حالٌ، والخبر هو الظرف، والفاكِهُ والفَكِهُ: المُتنعِّمُ المتلذِّذُ، ومنه: الفاكهة؛ لأنَّها ممَّا يُتلذَّذ به.

\* \* \*

### (٥٦) \_ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ﴾.

﴿ هُمْ وَأَزْوَبَهُ هُمْ ﴾ هم مبتدأ، أو تأكيدٌ للضمير [في] (") ﴿ فِي شُغُلِ ﴾، أو في ﴿ فَهَمْ وَأَزْوَبَهُ هُمْ ﴾ والمعنى على تقدير التأكيد: أنَّ أزواجَهم تُشاركهم في ذلك الشُّغل والتفكُّه (١) والاتِّكاء، والأزواج: جمع زوجة، وهي حرَّةُ الرجلِ التي يحلُّ له وطؤها.

﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾: جمع ظِلِّ كشِعاب، أو ظُلَّةٍ كقِبابٍ، ويؤيِّده قراءةُ: ﴿ فِي ظُلَلٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في (ع) و(ي): «ينقص».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) من «الكشاف» (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «والتفكيه».

<sup>(</sup>٥) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٤).

﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: جمع أريكة؛ وهي السريرُ في الحَجَلة، وقيل: الفراش فيها. ﴿مُتَكِئُونَ ﴾ خبرٌ، أو ﴿فِ ظِلَالٍ ﴾ خبرٌ، و ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ مستأنفٌ، وقرئ: (متكئين)(١)؛ على الحال.

\* \* \*

(٥٧) - ﴿ لَمُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾.

﴿ لَمُمْ فِيهَا فَنَكِهَةُ ﴾ عبَّر عن كلِّ ما يُرزقون فيها بالفاكهة؛ للتنبيه على أنَّهم مستغنون عن حفظِ الصحةِ بالأقوات، بأنَّهم أجسامٌ محكمةٌ مخلوقةٌ للأبد، فكلُّ ما يأكلونه على سبيل التلذُّذ.

﴿ وَلَمُهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ يَفتعِلُون مِن الدُّعاء؛ أي: يَدْعون به لأنفسِهم، كقولك: اشتَوَى واجتَمَل، إذا شوَى وجمَل لنفسه.

ويجوز أن يكون بمعنى: يتداعَوْنه، كقولك: ارتمَوْه وترامَوْه.

وقيل: يتمنون؛ مِن قولهم: ادعُ عليَّ ما شئتَ، بمعنى: تمنَّه عليَّ، وفلانُّ في خيرِ ما ادَّعى؛ أي: ما يَدْعُونه أهلُ ما ادَّعى؛ أي: في خيرِ ما تمنَّى، قال الزَّجاج: وهو (٢) مِن الدُّعاء؛ أي: ما يَدْعُونه أهلُ الجنة يأتيهم.

و(ما) موصولة أو موصوفة مرتفِعةٌ بالابتداء، و﴿ لَمُهُمّ ﴾ خبرها.

\* \* \*

(۱) نسبت لابن مسعود. انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٢)، و «البحر المحيط» (١٢٦/١٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «وقال الزجاج هو»، مما يوهم أنه قول جديد، في حين أنه مبني على معنى: يتمنون، كما هو واضح من «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢٩٢)، و «الكشاف» (٤/ ٢٢) والكلام وما أثبت منه.

(٥٨) - ﴿ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴾.

﴿ سَلَنَّمُ ﴾ بدلٌ منها أو صفةٌ أخرى(١).

﴿ فَوْلاً ﴾ مصدر مؤكّد لقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ اللهُ اللهُ ﴾ أي: عِدَةً ﴿ مِن رَبٍّ رَحِيدٍ ﴾ والأوجه أنْ ينتصبَ على الاختصاص، وهو مِن محازّه (٢١) و أنَّ الله تعالى يُسلّم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة ، مبالغة في تعظيمهم، وذلك متمنّاهم، ولهم ذلك لا يُمنَعونه، قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: والملائكة يَدخلون عليهم بالتحية مِن ربِّ العالمين (٢٠).

\* \* \*

(٥٩) - ﴿ وَأَمْتَازُواْ الْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

﴿ وَالْمَتَنُواْ الْيُوْمَ ﴾ يقال: مَازَهُ فانمازَ وامتاز بمعنى: تمايز ﴿ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾؛ أي: انفردوا(٤) عن المتَّقين، والمراد مِن ﴿ الْيُوْمَ ﴾ يوم الحشر، قال الضحاك: تمتاز اليهودُ فرقةً، والنصارى فرقةً، والمجوسُ فرقةً، والصابئون وعبدةُ الأوثان فرقةً، ولكلِّ فرقةٍ في النار بيتٌ تَدخُل فيه ويُرَدُّ بابُه، فتكون فيه أبداً، لا يَرى ولا يُرى ولا يُرى.

ويُشكِل هذا بقوله تعالى: ﴿ كُلُّمَّا أَرَادُوٓ اللَّهِ يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: «بدل منها»؛ أي: من ﴿مَا ﴾ على الوجهين، وقوله: «أو صفة» يعني: على كونها نكرة موصوفة، ولذا قال: «أخرى»؛ لأنه لا توصف المعرفة بالنكرة. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «مجازه»، ومثله في مطبوع «الكشاف» (٤/ ٢٢)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٢)، و «البحر المحيط» (١٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أي المبعودون».

<sup>(</sup>٥) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (١٦/٥).

[الحج: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

\* \* \*

(٦٠) \_ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُوز عَدُقُ مَبِينٌ ﴾.

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾ في خطابِ ﴿ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ نوعُ إيماءِ إلى أنَّ ذلك العهدَ كما كان في عهدِ آدمَ عليه السلام:

﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيَطَانَ ﴾ مِن جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجَّة، وعهد الله تعالى إليهم ما رُكِزَ في عقولهم ونصبَ لهم مِن الحُجَج العقليَّة والأدلة السمعيّة الآمرة بعبادتِه الناهية عن عبادة غيره.

وعبادةُ الشيطانِ: طاعتُه فيما يُوسوِس به إليهم ويزيِّنه لهم.

والعهدُ: الوصيَّةُ، يقال: عَهِدَ إليه، إذا وصَّاه.

﴿إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴾ تعليل للمنع مِن عبادته.

\* \* \*

(٦١) - ﴿ وَإَنِ أَعْبُ دُونِي هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِ ﴾ عطفٌ على ﴿أَن لَا تَعَبُدُوا ﴾.

﴿ هَنذَاصِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ إشارةٌ إلى ما عهدَ إليهم مِن معصيةِ الشيطانِ وطاعةِ الرحمنِ، إذ لا صراطَ أقومُ منه، جملةٌ استئنافيةٌ لبيانِ (١) المقتضي للعهد بشقَّيه أو بالشقِّ الأخير، والتنكير في الصراطِ للتعظيم والمبالغةِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ف) و(ك): «العهد».

(٦٢) - ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرُ جِبِلًا كَثِيرًا ﴾ رجوعٌ إلى بيانِ معاداةِ الشيطانِ مع ظهور عداوتِه ووضوحِ إضلالِه لمَن له أدنى عقلٍ وتمييزٍ، فقوله: ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ استفهامُ تقريع على تركِهم الانتفاعَ بالعقل.

والجِبِلُّ: الخُلُق، وأصلُ الجِبِلِّ: الطبعُ، ومنه: الجَبَل؛ لأَّنه مطبوعٌ على الثبات.

\* \* \*

(٦٣) \_ ﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ أَلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

﴿ هَاذِهِ عَهَمَّهُم الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾ بها في دارِ التكليف.

\* \* \*

(٦٤) ـ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾.

﴿ آَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ ﴾: الزَمُوا العذابَ بها، وأصلُ الصَّلْي: اللزومُ، ومنه المُصَلِّي الذي في إِثْرِ السابقِ للُزومهِ أثره.

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾: بسبب كفرِ كم.

\* \* \*

(٦٥) - ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٓ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ ٱلْيُوْمَ نَغْتِهُ عَلَى ٓ أَفْرَهِهِم ﴾؛ أي: نفعلُ بأفواههم ما لا يُمكنهم معه أن يتكلَّموا بألسنتهم.

﴿ وَتُكَلِّمُنَّا أَيْدِيهِمْ ﴾ بإنطاقِ اللهِ تعالى إيَّاها على ما نطقَ به قولُه تعالى: ﴿ قَالُوٓا

أَنطَهَنَا أَللَّهُ الَّذِي أَنطَقَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١] فلا مساغَ للتأويل بظهورِ آثارِ المعاصي عليهم ودلالتها على أفعالها.

﴿ وَتَثَمَّدُ أَرْجُلُهُم ﴾ أسندَ الختمَ إلى نفسِه دونَ الكلامِ والشهادة؛ دفعاً لوهم الإجبارِ، وإظهاراً لتوسُّط الاختيارِ بعد الإقدارِ على النطق والتكلُّم، ولمَّا كان كلامُ الأيدي إقراراً على الغيرِ المُنكِر، نُزِّل تصديقُ الأرجلِ إيَّاها منزلةَ الشهادةِ، فعبِّر عن تكلُّمها بالشهادة.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ إذ الكسبُ باليدِ أخصُّ، فيكون الإخبارُ منها إقراراً، ومِن الرجل (١) شهادةً؛ لأنَّها تحاضر وقلما تباشر، ولهذا خصَّ التكلُّم بمعنى الإقرار بالأيدي، والشهادة بالأرجل.

\* \* \*

(77) \_ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنْ يُبْعِرُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾ الطَّمْسُ: محو الشيءِ حتى يذهب أَثره، والطَّمْسُ على العين تَعَفية شقتها (٢) حتى تعودَ ممسوحةً.

﴿ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ ﴾: فطلبوا الطريقَ الذي اعتادوا سلوكه سابقينَ، وإنَّما اعتبرَ قيد السبقُ على طريقةِ التضمين؛ لأنَّ التعذُّرَ في سلوك الأعمى الطريقَ حينئذٍ أظهرُ.

ويجوز أن يكون مِن باب حذف الجارِّ وإيصال الفعل؛ أي: فاستبقوا إلى الصراط، أو نصباً على الظرف.

<sup>(</sup>١) في (ف): «الأرجل».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «تعفيتها»، والمثبت من باقي النسخ، وفي «الكشاف» (٤/ ٢٤): الطمس: تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة.

﴿ فَأَنَّ يُبْمِرُونَ ﴾ لم يَقدروا أَنْ يَسلكوهُ، ولم يُبصروه، ولم يَعلموا جهة (١) سلوكه، فضلاً عن غيره.

## \* \* \*

(٦٧) ـ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخُنَاهُمْ ﴾ بتبديلِ صورِهم وإبطالِ قُواهم وقُدَرهم ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾: في مكانهم، المكانة والمكان كالمَقامة والمَقام، أو بإضمار (هم) (۱).

﴿ فَمَا اَسْتَطَاعُواْ مُضِيًا ﴾: ذهاباً ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾: ولا رجوعاً، فوضع الفعلُ موضعَه للفواصل؛ أي: إنَّهم أحقًاءُ بأنْ يُفعَل بهم ذلك، ولا عجز فينا، لكنًا لم نفعل لشمول الرحمةِ واقتضاء الحكمة إمهالَهم، وقيل: ولا يرجعون عن تكذيبهم.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمَن نُعَـمِّرُهُ ﴾: نُطِل عمرَهُ ﴿نُنَكِّسُهُ ﴾ بالتشديد وبالتخفيف(٣)؛......

(١) في (ي): «حجة».

<sup>(</sup>۲) في (ك) و(م): «بإضمارهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٢٦/٤). وقرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، وباقي السبعة بفتح النُّون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مُخفَّفة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٥). فهي ثلاث قراءات: اثنتان في المتواتر: ﴿نُنكِسه﴾ و﴿نَنْكُسُهُ ، وواحدة في غير المتواتر: (نُنْكِسه).

مِن التنكيس والإنكاس، وقرئ بفتح الكاف(١١)؛ مِن النَّكْس.

﴿ فِ ٱلْحَلْقِ ﴾؛ أي: نقلِّبه فيه؛ فلا يزال يتزايد ضعفُه وانتقاصُ بنيتِه وقُواهُ، عكس ما أنشأناه عليه.

﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي (٢): مَن قَدر على ذلك قَدر على الطَّمْس والمسخ؛ فإنه مشتملٌ عليها وزيادةٌ، غيرَ أنَّه على تدرُّج.

\* \* \*

(٦٩) \_ ﴿ وَمَاعَلَمْنَا مُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْءَانُ ثُبِينٌ ﴾.

﴿ وَمَاعَلَمْنَكُ الشِّعْرَ ﴾؛ أي: بتعليمِ القرآنِ، وهو ردٌّ لقولهم: إنَّ محمَّداً شاعرٌ، والمراد: أنَّ القرآنَ ليس بشعرٍ، وأين هو مِن الشعرِ؟ فإنَّ الشعرَ كلامٌ موزونٌ مُقفَّى مُنتَظِمٌ مِن المخيِّلات المرغِّبة والمنفِّرة.

﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ ﴾؛ أي: لا يليقُ به ولا يَصلُح له؛ لأنَّ الشعرَ يَدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظِ والوزن، فالشاعرُ يكون اللفظُ منه تبعاً للَّفظ، والشارع يكون اللفظُ منه تَبعاً للمعنى، وقيل: لا يتأتَّى له إنْ أراد قرضَه.

وقوله: «أنا النبيُّ لا كَذِب أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِب»(٣)، قال بعضهم: إنَّما الرواية بالإعراب لم تكن شعراً.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، والصواب: بضم الكاف، وهي قراءة سبعية. انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) في (ك): (إن).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، من حديث البراء رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يعنى: بفتح الباء في كذب وخفض الباء في المطلب.

وأمَّا ما قيل: ليس هذا الوزنُ مِن الشعر؛ فمكابرةٌ؛ لأنَّ أشعارَ العرب على هذا قد رواها الخليلُ وغيرُه.

وأمَّا قوله:

هل أنتِ إلَّا إصبعٌ دَميت وفي سبيلِ اللهِ ما لَقيت (١) فلعلَّه قالها ساكنة التاءِ أو متحرِّكةً مِن غير إشباعٍ، ولا يكون شعراً إلَّا إذا كُسرت التاءُ بإشباع.

﴿إِنَّهُوَ إِلَّاذِكُرٌ ﴾؛ أي: موعظةٌ وتذكيرٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ.

﴿ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾: كتابٌ سماويٌّ، بيَّن كونه ليس مِن كلام البشر؛ لظهور إعجازه.

\* \* \*

(٧٠) - ﴿ لِيُمْذِرَمَنَ كَانَحَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

﴿ لِيُنذِرَ ﴾؛ أي: القرآنُ، أو الرسولُ، ويؤيِّده القراءةُ بالتاءِ الفوقانيَّة (٢).

﴿مَنَكَانَحَيَّا﴾: عاقلاً فَهِماً؛ فإنَّ الغافلَ كالميِّت، أو مؤمناً في علمِ الله تعالى، واختصاصُ الإنذار به لأنَّه هو المنتفعُ منه (٣) دونَ غيره.

﴿وَيَحِقَ الْقَوْلُ ﴾ وتَجبَ كلمةُ العذاب ﴿عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ المصرِّين على الكفر، وفي ذكرهم في مقابلة ﴿مَنكَانَحَيَّا ﴾ تنزيلٌ لهم منزلة الأموات؛ لحرمانهم عن ثمرة الحياة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦)، من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): «به».

(٧١) - ﴿ أَوَلَوْ يَرَوْ ا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَامَٰلِكُونَ ﴾.

﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ : أَيْشْرِكُونُ ولَم يَرُوا ﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِيناً ﴾ ممَّا تولَّينا نحن إحداثَه، لا يَقدر على تولِّيه غيرُنا، وذِكْرُ الأيدي وإسنادُ العملِ إليها استعارةٌ مِن عملِ مَن يعمل بالأيدي؛ للمبالغة في الاختصاص والتفرُّد بإحداثها.

﴿أَنْعَكُمًا ﴾ خصَّها بالذِّكْر لِمَا فيها مِن بدائع الفطرةِ ولطائف الحكمةِ وكثرة المنافع؛ جمعاً بين إظهارِ القدرةِ والامتنان بتذكير النِّعمة المختصَّين به، ولهذا كمَّله بقوله:

﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾؛ أي: خلقناها لأجلهم، وملَّكناهم إيَّاها(١)، فهم فيها متصرِّفون تصرُّف المُلَّاك.

\* \* \*

(٧٢) - ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَكُمْ فَعِنْهَا زَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴾.

﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمُ ﴾ التذليلُ مِن جملة النّعم الظاهرة، لولاها لَمَا قَدَرَ عليها أحدٌ، ولهذا أَلزمَ اللهُ تعالى الراكبَ أنْ يَشكُر (٢) هذه النّعمة ويُسبِّح (٣) بقوله: ﴿سُبّحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزحرف: ١٣].

﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ هو ما يُركَب ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾؛ أي: سخَّرناها لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها(٤).

<sup>(</sup>١) في (ع) و(ي): «خلقناهم لأجلهم وملكناهم إياهم».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الراكب بشكر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «هذه وسبح».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «لكم لتركبوا ظهرها وتأكلوا لحمها».

(٧٣) \_ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسَارِبُّ أَفَلًا يَشَكُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ مجملٌ، مُفصَّله في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُو مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا ﴾ الآية [النحل: ٨٠].

﴿ وَمَشَارِبَ ﴾ مِن اللَّبنِ وما يُتَّخذ منه، جمع: مَشْرَب، وهو الشُّرب أو موضعُ الشُّرب، أنسل منها، موضعُ الشُّرب، إنَّما لم يقل: ومنها يشربون؛ لأنَّ ابتداءَ الشُّرب ليس منها، بخلاف الأكل.

﴿ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ لخالقِ هذه النَّعم، ورازق هذه النَّعم.

\* \* \*

(٧٤) \_ ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾.

﴿ وَأَتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً ﴾ بعدما رَأُوا القدرة (١) الباهرة وآثارَها الظاهرة.

﴿ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾: طمعاً في أَنْ يَتقوَّوا بهم ويتعزَّزوا، كما قال: ﴿ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ﴾ [مريم: ٨١]، والأمرُ على عكسِ ما قدَّروا؛ لأنه:

(٧٥) \_ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾: مُعدُّون لحفظهم يخدمونهم (٢) ويذبُّون عنهم، والآلهةُ لا استطاعةَ بهم، ولا قدرةَ على النصرِ.

قيل: هم يوم القيامة محضر ون(٣) لعذابهم.

<sup>(</sup>١) في (م): «الآيات».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «يحرسونهم».

<sup>(</sup>٣) «محضرون» من (ف) و(ك)، وسقطت من باقي النسخ.

ويَرِدُ عليه: أنَّ فيه زيادةَ تفكيكِ في (١) الضمائر، فيتنافر النَّظْمُ الذي هو أمُّ (١) إعجازِ القرآنِ، ومراعاتُه أهمُّ ما يجب على المفسِّر، وأيضاً المتبادِر من ﴿ لَمُمُ ﴾ النفعُ دون الضرر.

وقيل: محضرون إثرهم في النار.

ويأباه عبارةُ الجند؛ فإنَّه جمعٌ مُعَدٌّ للحرب.

\* \* \*

(٧٦) - ﴿ فَلاَ يَعْزُنكَ قَوْلُهُ مْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

﴿ فَلَا يَخْزُنكَ ﴾ الفاء للسببية؛ أي: إذا علمتَ حالَهم ومآلَهم فتسلَّ (٣) ولا يَحزُنكَ ﴿ فَوَلْهُمْ مُ ﴾ فيكَ: إنَّك شاعرٌ وساحرٌ وكاهنٌ وكاذبٌ \_ وسائر وجوهِ الأذى بالقولِ \_ فإنَّا مجازُوهم.

﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ تعليلٌ للنهي، وفيه وعيدٌ شديدٌ لهم، وزيادةُ تسليةٍ لرسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام.

فإنْ قلتَ: أليسَ مقتضى البلاغة تقديم ﴿ما يعلنون ﴾ حتى يكون نظمُ الكلام على أسلوب الترقِّي؟

قلتُ: ذلك مقتضاها بحسب جليلِ النَّظر، وأمَّا مقتضاها بحسب دقيقِه، فإنَّما هو تأخيرُه حتى يكونَ لكلِّ مِن جُزْأي الكلامِ حظُّ مِن الاهتمام، وذلك أنَّه حينتلِ يكون للجزء الأول اهتمامُ التقديم، وللجزء الثاني اهتمامُ التصريح، بعد الانفهام

<sup>(</sup>١) «في»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) «أم» من (ف) و(ك)، وسقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(م) و(ي): (قيل).

بطريق الالتزام (١١)، وعلى تقديرِ التقديمِ يفوتُ أحدُ الاهتمامين، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

## \* \* \*

(٧٧) - ﴿ أَوَلَمْ يَرَ أَلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ إيلاء الهمزة واوَ العطف للتقرير والتعجيب مِن حالِ الإنسان؛ أي: أيُنكِر الإنسانُ البعثَ ولم يَرَ مبدأَ خلقِه وإبداعَ نشأتِه.

وفيه تسليةٌ أُخرى لرسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام بتهوينِ ما يقولونَ بالنسبةِ إلى إنكارهم للبعث، وتقبيحٌ بليغٌ لإنكارهم، لا يُرى أَبلغُ ولا أَفحشُ منه ولا أَعجب، ولا أدلُّ على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في (٢) جحود النِّعم، حيث تقرَّر في عِلْمه أَنَّا خلقناهُ مِن شيءٍ قليلٍ، وبلَّغناهُ إلى قَدْرٍ جليلٍ.

وإنَّما لم يقل: مِن ماءٍ مهينٍ، مع ما فيه مِن المناسبة لقرينه؛ رعايةً لحَقِّ الكلامِ بتجرِيده لِمَا سِيقَ له مِن المرام، وذلك بحذف ما يخيِّل غَرضاً آخَرَ، وهو الامتنانُ بالإعزاز والإكرام.

ومَن لم يتنبَّه لهذا قال: أنَّا خلقناهُ مِن أمهنِ شيءٍ وأقذره، وهو مع مهانةِ أصله وخساسةِ عنصره (٣)، يتصدَّى لمخاصمة الجبَّار؛ الذي شرَّفه بعد خسَّته، وكرَّمَه بعد ذلَّته، ويقول: مَن يحيى العظام؟!

<sup>(</sup>١) في (م): «الإلزام».

<sup>(</sup>٢) «وإفراطه في»، وقع في النسخ بدلا منه: «وإفراد»، والمثبت من «الكشاف» (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «وخساسته».

﴿ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِنٌ ﴾ (إذا) للمفاجأة، والفاء فصيحةٌ للعطف على مقدّر تفصيله: لمَّا بلغ مَظِنَّة (١) إظهارِ الشكر والحمدِ على آثارِ قدرتنا، ففاجأ بإعلانِ الكفران والجحد مُبالغاً (١) في الخصومة، مُعرِباً عمَّا في نفسه مِن الجناية، وحالُه أنَّ خِصامَه في أَلْزَمِ (١) وصف له، وأبلغ حجَّةٍ عليه، وهو أنَّه مُنشَأٌ مِن مواتٍ، والإعادةُ أهونُ مِن الإبداءِ، فخِصامه محضُ مكابرةٍ وصِرفُ معاندة.

## \* \* \*

(٧٨) - ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴾.

﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا ﴾ إنَّما سمَّى قولَه مَثَلاً؛ لكونه أمراً عجيباً (٤) وقصَّة غريبةً كالمَثَل، حيث أنكر قدرة اللهِ تعالى على إنشاء الموات.

﴿وَنَسِيَ﴾: ولا يتذكَّر ﴿خَلْقَهُۥ ﴾ وهو أقربُ شيءٍ إليه.

﴿قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ روي أنَّ أُبِيَّ بنَ خَلَفٍ أَتَى النبيَّ عليه الصلاة والسلام بعظم بالِ تفتَّت بيده، فقال: أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمَّ؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «نَعَم ويَبعثُكَ ويُدخِلُك النارَ» فنزلت (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «فطنة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ففاجأ بإعلان للكفران والحجب مبالغة»، وفي (ع) و(ي): «فقد جاء بإعلان الكفران والحجب مبالغا».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الذم»، وفي (ي): (إلزام)، والمثبت من باقي النسخ، وعبارة «الكشاف» وعنه النسفي: (في ألزم وصف له وألصقه به).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «عجبا».

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ١٤٦)، والطبري في «التفسير» (١٩/ ٤٨٦)، عن قتادة. وقال =

والرَّميم: اسمٌ لِمَا بَلِيَ؛ عظماً كان أو غيرَه، غيرُ صفةٍ كالرَّمَّة والرُّفات، لا فعيل بمعنى فاعلِ ولا مفعولٍ، فلهذا لم يؤنَّث مع كونِه خبراً عن مؤنَّث.

وقيل: لأنَّه معدولٌ عن فاعل، وكلُّ ما كان معدولاً عن وجهِه ووزنِه، كان مصروفاً عن أخواته، كـ ﴿بَغِيَّا﴾ في قوله: ﴿وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا﴾ [مريم: ٢٨]، فإنَّها مصروفةٌ عن: باغية.

وفي ظاهره دلالةٌ على أنَّ في العظام حياةً، وأنَّها تَنجُس بالموت.

\* \* \*

(٧٩) \_ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آنشا هَا آؤَلَ مَرَّ قَرْ وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّذِي آنَ الْمَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ إنَّما قال: ﴿ أَنشَا هَا ﴾ دون: أحياها؛ إشارة السوق بين الإحياءين مِن حيث إنَّ الأولَ منهما إنشاءٌ، والثاني إعادةٌ، فلا جَرَمَ يكون أهونَ، ولا تغيير في جانب الفاعل.

﴿وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ يَعلمُ كيف يَخلُق، لا يَتعاظمُه شيءٌ مِن خلقِ الـمُنشَآتِ والمعاداتِ، وجمع أجزائها؛ جلائلها ودقائقها.

\* \* \*

(٨٠) ـ ﴿ اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ اَنْتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴾. ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ﴾ وصف (١) .............

ابن الجوزي في «زاد المسير» (٧/ ٤١): وعليه المفسرون. وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبري
 (١٩ / ٤٨٧) أنه العاص بن وائل السهمي، وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٠٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) في (ع) و (م) و (ي): «ووصف».

الشجرِ بالأخضر حملاً على اللفظ، وقرئ: (الخَضْراءِ)(١)؛ على المعنى.

﴿ وَمِن هنا ظهر النار؛ حيث يَحدُث ممَّا يقطر منه الماءُ، ومِن هنا ظهر وجهُ توصيفِ الشجرِ بالأخضرِ، نُقلَ عن أربابِ الحكمة: أنَّ النارَ على أربعةِ أنواعٍ:

نارٌ: تَأْكُلُ ولا تَشرب وهي النار المعهود.

ونارٌ: تَشرب ولا تَأكل وهي نار الشجر.

ونارٌ: تَأْكُلُ وتَشرب وهي نارُ المعدة.

ونارٌ: لا تَأْكل ولا تَشرب وهي نارُ الحَجَر.

﴿ فَإِذَا آنَتُم مِنْ لُهُ تُوقِدُونَ ﴾ لا تَشكُّون في أنَّها ناٌر تَخرج منه، استدلَّ بالنشأة الأولى على الثانية، ثم بانقداح النار مِن الشجر الأخضر، وهي مِن زناد الأعراب، وأكثرها مِن المَرخِ والعَفَارِ؛ يُقطع منهما غصنان مثل السَّواكين (٢)، وهما خضروانِ يقطُّر منهما الماء، فيُسحق المرخُ وهو ذَكرٌ على العفارِ وهو أنثى وتنقدحُ النارُ بإذن الله تعالى، مع مضادَّة الماءِ النارَ وانطفائِها به، فمَن قدرَ على ذلك، كان على إعادةِ الغضاضةِ وفيما كان غضًا فيبسَ وبَلِي أقدرَ.

\* \* \*

(٨١) - ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَىٰ دِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣١)، و «البحر المحيط» (١٨/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ي): «يقدح منهما عصيان مثل السواكب»، وفي (م): «يقطع منهما عصيتان مثل السواكب». والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٤/ ٣١).

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٓ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ ﴾ دليلٌ ثالثٌ، كأنَّه قال: أَبَعْدَ ما مرَّ مِن الدليلين لا يَقدر مَن خلَقهما مع كِبَرِ جِرْمهما وعِظَم شأنِهما على خَلْقِ مثلِهم مع صغرِهم وقماءتهم بالنسبة إليهما.

وقيل: على إعادتهم (١)؛ لأنَّ المعادَ مَثَلُ للمبدأ في أصول البنية والذات والضات.

ويردُّه: أنَّ المذهبَ خلافُ ذلك.

﴿ بَكَى ﴾ جـوابٌ مِـن الله تعالى مُشـعِرٌ بـأنَّ الجـوابَ منحصـرٌ فـي هـذا، وهو الإثبـاتُ بعـد النفي.

﴿ وَهُوا لَخَلَّتُ الْعَلِيمُ ﴾ المبالغة في الخلقِ والعلمِ المستفادة مِن الصفتين المذكورتين، تناسب المقام.

\* \* \*

(٨٢) \_ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَّادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾.

﴿إِنَّمَا أَمُرُهُ ﴾: قولُه، على ما مرَّ في سورة النحل: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [الآية: ٤٠]، ومن حملَ الأمرَ هنا على الشأنِ، فقد غفلَ عن ذلك البيانِ.

شبّه تأثيرَ قدرته تعالى في مرادِه بأمرِ آمرٍ مطاعٍ وَرَدَ على مأمورٍ مطيعٍ لم يَلبث أَنْ يمتثل، فقال: إنّما أَمْره في إيجاد الأشياء ﴿إِذَاۤ أَرَادَشَيْعًا ﴾؛ أي: تكوينَه ﴿أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن ﴾؛ أي: تكوّن ﴿فَيكُونُ ﴾ فيحدثُ مِن غيرِ امتناعٍ عليه ولا توقُّفٍ

<sup>(</sup>۱) في (ع) و (م) و (ي): «عادتهم».

في المأمور(١)، ولا افتقارٍ إلى الآلاتِ وحركاتِ مِن الآمر؛ حسماً لمادَّة الشُّبهة في قياسِ قدرةِ اللهِ تعالى على قدرةِ الخُلْق، وهو مِن الاستعارةِ التمثيليَّة يقوم مقامَ تعليلٍ لقدرةِ اللهِ تعالى على إعادة الموتى؛ أي: مَن كان إيجادُه للأشياء بهذه المثابةِ، كيف يَعجز عن الإعادة؟!

وقرئ: ﴿فيكونَ﴾ بالنصب (٢)؛ عطفاً على ﴿يَقُولَ ﴾، والرفع على تقديرِ جملةٍ اسميَّةٍ؛ أي: فهو يكونُ، معطوفةٍ على أُخرى مثلِها، وهي: إنَّما أمره... أنْ يقول.

\* \* \*

(٨٣) \_ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيكِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ فَسُبَحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ تنزية له تعالى عمَّا وَصَفه (٣) به المشركون، وتعجيبٌ مِن أَنْ يقولوا فيه ما قالوا، والفاء للسببية؛ أوردها تعليلاً بكونه المتصرِّف في مَلكوتِ كلِّ شيءٍ بمقتضى مشيئته وموجبِ حكمته، فكيف يَمتنع عليه شيءٌ؟

والملكوتُ مقابلُ الملك على ما ورد في الدُّعاء المأثور: سبحان ذي الملك والملكوت.

فإنَّ كلَّ شيءٍ له جسمانيَّة كثيفة وروحانيَّة لطيفة، فجسمانيتُه الظُّلمانيةُ مِن عالَم

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «من المأمور».

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الكسائي وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وصف».

الملك، وهو عالَم الخَلق وعالَم الشهادة، وروحانيتُه النورانيةُ مِن عالم الملكوت، وهو عالَم الأمر وعالَم الغيب.

ومعنى كون ملكوتِ كلِّ شيء بيده: أنَّ تصرُّفه فيه بالذات، لا بواسطة الأسبابِ العادية، بخلاف ما في عالم الملك؛ فإنَّ تصرُّفه فيه بواسطة الأسبابِ والآلاتِ على مقتضى حكمته.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْبَعُونَ ﴾ وعدٌ ووعيدٌ للمقرِّين والمُنكرين (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب».





(١) - ﴿ وَالصَّنْفَاتِ صَفًّا ﴾.

﴿ وَالصَّنَّفَاتِ صَفًّا ﴾ الواو للقسم، والصفُّ: ترتيب الجمع على خطٍّ واحد.

\* \* \*

(٢) ـ ﴿ فَأَلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴾.

﴿ فَٱلزَّجِرَتِ رَجْرًا ﴾ ﴿ صَفًا ﴾ مصدر مؤكِّد، وكذلك ﴿ رَجْرًا ﴾، والفاء المتوسِّطة (١) بين الصِّفات إما لترتُّبهما (٢) مع اتحاد الموصوف، وإما لترتُّب الموصوفات، والأولُ إمَّا لترتبهما في الوجود وإما لترتُّبهما في بعض الوجوه بحسب التفاضل أو التناقض، وكذا الثاني: إما في الوجود وإما في الاعتبار.

ويُحتمل هنا اتحادُ الموصوفين وترتُّب الصفات: في التفاضل على أن الصفَّ طاعةٌ وكمال، والزجرَ تكميلٌ بالمنع عن الشر والسوقِ إلى الخير، والتلاوة إفاضةُ المعارف والحِكَم على الأنبياء عليهم السلام، أو في التناقض على أن الصفَّ هو الحضور بين يدي الله في مواطن القُرَب، والزجرَ زجرُ الشياطين، والتلاوة الذكرُ بالتسبيح والتحميد.

(١) في (م): «للتوسط».

<sup>(</sup>۲) في (ع): «لترتيبهما»، وفي (ف) و(ك): «لترتبها».

وكذا إذا أريد تعدُّدُ الطوائف وتثليثُها.

وقد (١) يترتَّب في (٢) الفضل على أن الطوائفَ الصافاتِ (٣) فضلاء، والطوائفَ الزاجراتِ أفضلُ، والتاليات أبهرُ، أو بالعكس (١).

\* \* \*

(٣) \_ ﴿ فَٱلتَالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾.

﴿ فَالنَّالِيَتِ ذِكُرًا ﴾ أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الصافّين في مراتب العبودية بحسب تفاوُت فيضان الأنوار الإلهية عليهم منتظرين لأوامره من قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ الصّافَات: ١٦٥]، الزاجراتِ (٥) للعباد عن المعاصي بإلهام الخير، أو الشياطينِ عن التعرُّض لهم بالإضلال، أو الأجرام العلوية والسفلية كالسحاب والرياح وغير ذلك بما أمروا من تدابيرها، التالياتِ (١) لآيات الله تعالى من الكتب المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وغيرها من التقديسات والتسبيحات وسائر الأذكار.

أو بنفوسِ العلماء العبَّاد(٧) الصافَّاتِ أقدامَها في الصلوات وخصوصاً في

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «فقد».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م) و(ي): «على».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(م) و(ي): «الصفات».

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ي): «وبالعكس».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الزاجرات» صفة: «الملائكة»، وكان الأولى: (الزاجرين) لتوافق: «الصافين» وهو لفظ «تفسير البيضاوي»، أو: (الصافات) لتوافق التنزيل، وهو لفظ «الكشاف» (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) عند البيضاوي: (التالين)، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٧) «العباد» ليست في (ف) و(ك).

الجماعات، فالزاجرات بالمواعظ والنصائح، فالتاليات كلام الله تعالى وشرائعَه وحِكمَه.

أو بنفوس الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى، الصافِّين في صفوف الجهاد، والزاجرين (١) للخيل، الذاكرين مع ذلك لله تعالى، والتالِينَ (١) لآياته لا تشغلهم تلك الشواغل عنها، كما حُكي عن علي رضي الله عنه (٦).

وقيل: الصافات: الطير من قوله تعالى: ﴿وَالطَّلْيُرُ مَنَفَّتٍ ﴾ [النور: ٤١]، والزاجرات: كلُّ ما زَجَر عن(٤) معاصي اللهِ تعالى، والتاليات: كلُّ مَن تلا كتابَ الله تعالى.

وقرئت بإدغام التاءات الثلاثِ فيما يَليها لقُربِ مخرجها من مخرج التاء<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

(٤) ـ ﴿إِنَّ إِلَىٰهَكُورَ لَوْبِحِدٌ ﴾.

﴿إِنَّ إِلَهَكُوْ لَوْحِدُ ﴾ جوابٌ للقسم(١).

وفائدةُ الإقسام: تعظيم المقسَم وتأكيدُ المقسَم عليه، على ما هو الأصل في كلامهم.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «الزاجرين».

<sup>(</sup>٢) في (م): «والتاليات»، وفي الهامش: «في نسخة: والتالين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «من»، وفي هامش(م): «لعله عن»، وعليه المثبت، وهو موافق لما في «الكشاف» (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ٢٢ ـ ٢٦) و (ص: ١٨٥ ـ ١٨٥)، و «النشر» (١/ ٢٨٦) و (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «القسم».

(٥) - ﴿ زَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾.

وأما تحقيقُه بالبرهان فبقوله (١): ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فإن انتظامهما على الوجه الأكمل دليلٌ على وحدة الصانع، على ما مر في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِي مَآءَالِهَ أَهُ ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٢].

﴿ رَبُ ﴾ خبرٌ بعد خبرٍ، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ على المدح؛ أي: هو ربُّ السماوات، ويجوز أن يكون بدلاً من (واحدٌ).

﴿ وَمَا بِّينَهُمَا ﴾ يتناول أفعالَ العباد فيدل على أنها من خَلقه تعالى.

﴿ وَرَبُّ اَلْمَسَنرِقِ ﴾: مشارقِ الشمس في السَّنة، قيل: وهي ثلاثُ مئةٍ وستون مَشْر قاً، في كلِّ يومٍ واحدٌ، وفيه نظر. ويَتبعها اختلافُ المغارب، ولذلك (٢) اكتفى بذكرها، ولدلالتها عليها، كقوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١]، وأما كونُها أَدَلَ على القدرة وأبلغَ في النعمة فلا يصلح وجهاً للاكتفاء المذكور، إنما يصلح وجهاً لتخصيص المشارق بالذكر على تقدير الاكتفاء بأحدهما.

\* \* \*

(٦) - ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَ لِكِ ﴾.

﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا ﴾: القُربي منكم.

﴿ بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ ﴾ الزِّينةُ مصدر كالنِّسبة، أو اسم لِمَا يُزانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُزانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُزانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُلاقُ به الدَّواةُ.

<sup>(</sup>١) في (م): «بقوله».

<sup>(</sup>۲) في (م): «ولذلك».

وإضافتها إلى المفعول إن جعلتها مصدراً؛ أي: بأنْ زانَ اللهُ تعالى الكواكبَ وحسَّنها؛ لأَنَّها إِنَّما زُيِّنَتِ السَّماءُ لحسنِها في أنفسِها، وأصلُه: ﴿بزينةِ الكواكبَ﴾ بالتَّنوين ونصب ﴿الكواكبَ﴾، وقد قرئ كذلك(١).

أو إلى الفاعل؛ أي: بأنْ زانتها الكواكب، وأصله: بزينةٍ الكواكب.

وإنْ جعلتَها اسماً فالإضافة للتَّبينِ؛ فإنَّ الزِّينةَ مبهَمةٌ قد تكون بالكواكب وقد تكون بالكواكب وقد تكون بغيرها؛ أي: بزينةٍ مِنَ الكواكبِ، كقولِكَ: بابُ ساجٍ، أو بزينةٍ هي الكواكبُ، ويعضده القراءة بالتَّنوين وجرِّ ﴿ٱلْكَوَاكِبِ﴾ على الإبدال(٢).

ويجوز في النَّصب أيضاً الإبدال من محلِّ الجار والمجرور بهذا المعنى.

ويجوز على قراءة الجرِّ أَنْ يرادَ بالزِّينةِ: ما زُيِّنَتْ به الكواكب مِن أضوائها وأوضاعها المختلفة؛ كشكل الثُّريَّا وبنات النَّعش والجوزاء وغير ذلك، ويعضده قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ [الحجر: ١٦]؛ أي: بالأشكال.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ﴿ بِنِينَةٍ ٱلْكُواكِ ﴾: بضوءِ الكواكبِ (٣).

واعلم أنَّ تقييدَ السَّماء بالدُّنيا يأبى عن حمل الزِّينة على ما بحسب المفهوم على (٥) الظُّهور في الحسِّ؛ لعدم التَّمايز (٥) بين العليا والدنيا في

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وحمزة ﴿بزينةٍ ﴾ بالتنوين، والباقون من غير تنوين، وقرأ أبو بكر: ﴿الكواكبَ ﴾ بالنصب والباقون بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حفص عن عاصم، وحمزة. انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٢٠٩)، و «الكشاف» (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) «المفهوم على» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «تمايز».

ذلك، ففي التَّقييد المذكور قدحٌ لِمَا اشتَهَر مِن أنَّ ما عدا القمر مِن الكواكب ليس في السَّماءِ(١) الدُّنيا.

\* \* \*

(٧) ـ ﴿ وَحِفْظَامِّنَكُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴾.

﴿ وَحِفْظًا ﴾ عطفٌ على محلٌ قولِه: ﴿ بِنِنَةٍ ٱلكُوآكِ ﴾ على المعنى؛ لأن المعنى: إنَّا خلقنا الكواكب (٢) زينةً للسَّماء وحفظاً مِن الشّياطين (٣) ، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا يَمَصَيبِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشّيَطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، أو منصوبٌ بفعلٍ مُقدَّر على المصدر؛ أي: وحفظناها حفظاً، أو على التّعليل؛ أي: وحفظاً (٤) زيّنًا ها بالكواكب.

﴿مِّن كُلِّ شَيْطُن مَّارِدٍ ﴾: خارج عن الطَّاعةِ.

\* \* \*

(٨) - ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ﴾.

﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ابتداء الاقتصاص (٥) لبيانِ حالِ مسترِقَةِ السَّمع، لا تعلُّقَ له بما قبلَه إلَّا مِن حيثُ المعنى.

<sup>(</sup>۱) في (ف) و(ك): «سماء».

<sup>(</sup>٢) «على المعنى لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب» سقط من (ف) و(ك)، وفي (ي) و(ع): «على المعنى إنا خلقنا الكواكب»، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «السماء».

<sup>(</sup>٤) في (م): «وحفظناها».

<sup>(</sup>٥) في (ع) و(م): «الاختصاص».

ورجوعُ الضَّمير فيه (١) إلى ﴿ كُلِّ شَيْطَانِ ﴾: أمَّا مِن حيثُ اللَّفظُ فلا يجوزُ أن يكون صفةً لـ ﴿ كُلِّ شَيْطَانِ ﴾؛ إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا يسْمَعون، ولا استئنافاً؛ إذ لو سُئِلَ: لِمَ يحفظُ مِن الشَّياطين؟ لَمَا صحَّ الجوابُ: لأنهم لا يسمَعون (٢)، فبقي أن يكون منقطعاً.

ومَن زعم أنه تعليلٌ أصلُه: لئلا يسمَعون، فحُذِفَتْ اللَّام فبقيَ: أَنْ لا يسمَعوا، فحُذِفَتْ اللَّام فبقيَ: أَنْ لا يسمَعوا، فحُذِفَتْ (أَن) وأُهدِرَ عملُها = فقد ركِبَ شططاً؛ لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِن الحذفيْن على الانفرادِ غيرُ منكرٍ، وأمَّا جمعُهما فمِن المنكرات التي يجب صونُ القرآنِ عنها.

﴿ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾ وهم الملائكةُ لأنَّهم سكانُ السَّماء، والثَّقلان الملأُ الأسفلُ لأنَّهم سكان الأرض.

وقرئ: ﴿لا يَسمعون﴾ بالتَّخفيف وتشديد السِّين والميم (٣)، وأصله: يتسمَّعون، والتسمُّع: تطلُّبُ (١) السَّماع.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يتسمَّعون فلا يسمعون (٥٠).

وهذا ينصر التَّخفيفَ على التَّشديد.

<sup>(</sup>١) في «فيه» من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «بأنهم لا يسمعون»، وفي (م): «لأنهم يستمعون».

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي: ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ ﴾ بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «طلب».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٠٥). وكذا عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٧/ ٧٩).

وعدِّي ﴿ يسمعون ﴾ ب ﴿إِلَى ﴾ لتضمُّنه الانتهاء؛ أي: لا ينتهون بالسَّمع أو التَّسمُّع إلى الملأ الأعلى، لا(١) لتضمُّنه معنى الإصغاء، إذ حينئذٍ لا يلزم انتفاء السَّمع أو التَّسمُّع، إذ لا يلزم من انتفاء المجموع انتفاء كلِّ جزءٍ منه، فمَن وَهَمَ أنَّ فيه المبالغة في النَّفي فقد وَهِم.

﴿وَيُقَذَفُونَ ﴾: يُرمَوْنَ بالشُّهبِ.

﴿مِنْكُلِّ جَانِبٍ ﴾ مِن كلِّ جهةٍ يَصْعَدون إلى السَّماء منها للاستراق.

\* \* \*

(٩) - ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾.

﴿ يُحُورًا ﴾ مفعولٌ له؛ أي: للدُّحور، وهو الطَّرد، أو حالٌ؛ أي: مدحوراً، أو مصدرٌ لأنَّ القذفَ والدُّحور متقاربان في المعنى، فكأنَّه قيل: يُدحرون دحوراً.

[وقرأ أبو عبد الرحمن السلميُّ بفتح الدال على: قذفاً دَحوراً طَروداً]، أو على أنَّه جاء مجيء القَبول والولوع(٢).

﴿ وَلَمُهُمْ عَذَاكُ وَاصِتُ ﴾: دائمٌ؛ أي: إنَّهم مَرجومون في الدُّنيا بالشُّهبِ، وقد أُعِدَّ لهم في الآخرة عذابٌ غيرُ منقطع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لا» سقطت من (ف) و(ك)، وهذا ابتداء تعقب على البيضاوي.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٦)، وما بين معكوفتين منه. وقوله: «أو على أنَّه جاء مجيء القَبول والولوع»، معناه: أن يكون مصدراً، وفَعول في المصادر نادر، ولم يأت في كتب التصريف منه إلا أحرف معدودة منها المصدران المذكوران، وانظرها مجموعة في «روح المعاني» (۲۳/ ۱۹).

(١٠) - ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ بِشَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنْخَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ ﴾ ﴿ مَنْ ﴾ مرفوع المحلِّ بدلٌ من الواو في ﴿ لَايَسَّمَعُونَ ﴾؛ أي: لا يَسمعُ الشَّياطين إلَّا الشَّيطانُ الذي خطفَ الخطفةَ.

وقرئ: (خِطِّف) بكسر الخاء والطَّاء وتشديدها(١١).

و: (خَطِّفَ) بفتح الخاء وكسر الطَّاء وتشديدها(٢)، وأصلُها: اخْتَطفَ.

والخَطْفُ: الاستلابُ بسرعةٍ، والمراد: استلابُ كلامِ الملائكةِ مسارَقةً، ولذك عرَّفَ ﴿ الْخَطْفَةَ ﴾.

﴿ فَأَنْبَعَهُ ، ﴾: لحقَه ، وقرئ: (فَاتَّبَعَهُ) بالتَّشديد (٣) ، وقد مرَّ التَّفصيل في تفسير (سورة طه).

﴿شِهَابُ ﴾ نجمُ رجم؛ أي: هم مُقذفون بالشُّهب مدحورون عن ذلك إلَّا مَن أُمهلَ (٤) ريثما خطف خطفةً فأتبعه شهاب(٥).

قيل: نجومُ الرُّجومِ غيرُ نجومِ الزِّينة، تلك ثابتةٌ وهذه سائرةٌ متَشتَّةٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) نسبت للحسن وقتادة وعيسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) نسبت لابن عباس رضى الله عنهما. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) نسبت للحسن. انظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٧). وهي رواية عن أبي عمرو، والرواية المشهورة عنه مثل رواية الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) في (ي) و (ع): «أهمل».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ي): «فأتبع بشهاب».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك)، وغير واضحة في (ف) و(م)، وفي (ع): «متشتمة»، والمثبت من (ي).

قال الشَّعبيُّ: لم يُقذَفْ بالرُّجوم (١) حتى بُعِثَ محمَّدٌ عَلَيْهُ، فلمَّا قُذِفَ بها جعلَ النَّاس يسيبُون أنعامَهم ويعتقون رقيقهم (١)؛ يظنُّون أنَّها قيامة، فأتوا عبدياليل الثَّقفي وكان قد عمي، فأخبروه بما فعلوه، قال: لَمَّا قالوا (٣): إنَّ النُّجومَ تهافتَتْ من السَّماء، فقال لهم: لا تعجلوا؛ فإنْ كان النُّجوم التي تُعرَف فهي عند قيام الساعة، وإن كانت نجوماً لا تُعرَف فهو أمرٌ حدثَ، فنظروا فإذا هي نجومٌ لا تُعرَف، قال: فما مكثوا إلَّا يسيراً (١) حتى أتاهم خبر النبي عليه السلام (٥).

وفيما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنَّ ذلك حدث بميلاد النَّبِيِّ عليه السلام (٢).

وعلى كلا التَّقديرَيْنِ: الحادثُ قذفُ الشَّياطين بالشُّهبِ، لا الشُّهبُ نفسه، فلا قدحَ فيه؛ بدلالة أشعار الجاهليَّة على وجود الشُّهب قبلَه. ولا حاجة إلى أن يقال: إنَّ الحادث كثرتُها لا وجودها.

وأمَّا ما قيل: إنَّ أصلَ الشُّهبِ بخارٌ يصعدُ إلى الأثير فيشتعل= فيردُّه (٧) نصُّ الكتاب؛ لأنَّه صريحٌ في أنَّ الشُّهبَ الكواكبُ المشبَّهة بالمصابيح، وأنَّ انقضاضها واشتعالها لحكمة القَذْفِ، لا باقتضاء طبعها عند وصولها إلى الأثير.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «بالنجوم».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فيعتقون رقبتهم»، وفي (ك): «فيعتقدون رقبتهم».

<sup>(</sup>٣) «قالوا» من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «قليلا».

<sup>(</sup>٥) روى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) في (م): «فيبرز»، وفي (ي): «قيتوت»، وفي (ع): «فيبون»، وكله تحريف.

﴿ ثَاقِبٌ ﴾: الشَّديدُ الإضاءة، كأنَّه يَثقبُ بضويِّهِ.

## \* \* \*

(١١) - ﴿ فَأَسْتَفْئِمِهُ أَهُمُ أَشَدُّ خُلْقًاأُم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَازِبِ ﴾.

﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ ﴾ لَمَّا كانت الهمزة في الأصل للاستفهام قيل: ﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ ﴾؛ أي: فاستخبرهم، ولم يقل: فقرِّرهم، وإنْ خرجت إلى معنى التَّقرير، والضَّمير لمشركي العرب(١)، أو لبني آدم عليه السلام.

﴿ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ يحتمل: أقوى خلقاً وأصعبُ خلقاً (٢) وأشقُّه، على معنى الرَّد لإنكارهم البعثُ (٣) والنشأة الأخرى.

﴿أَمْ مَّنْ خَلَقْنا ﴾ المراد منه: ما ذُكِر مِن خلائقه؛ من الملائكة، والسَّماوات والأرض وما بينهما، والمشارق (٤) والكواكب، والشُّهب الثَّواقب، والشَّياطين المردة، وغلَّب أولي العقل على غيرهم فقال: ﴿مَنْ خَلَقْنا ﴾، ويدلُّ عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك، وقراءة مَن قرأ: (أمْ مَن عَددنا) بالتَّشديد والتَّخفيف (٥)، وقولُه: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ ﴾ فإنَّه الفارق بينهم وبينها، لا بينهم وبين مَن قبلهم كعاد وثمود، ولأن (١) المرادَ إثباتُ المعادِ وردُّ استحالتهم إيَّاه، والأمرُ فيه بالإضافة إليهم وإلى مَن قبلهم سواءً.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «مكة».

<sup>(</sup>۲) «وأصعب خلقاً» من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «المبعث».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «وللمشارق»، وفي (ي): «ورب المشارق».

<sup>(</sup>٥) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (١٩/ ٥٠٩)، و «المحرر الوجيز» (٤٦٧ /٤).

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «فلأن».



﴿ لَازِبِ ﴾: لازمٍ ما جاوره ملاصِقٍ به؛ أي: أصلُ خلقتهم هو (١) الطِّين اللَّازب، وليس إلَّا التُّرابَ والماء، وهو على حاله، فمن أين استنكروا ذلك؟!

\* \* \*

(١٢) = ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾.

﴿ بَلَ عَجِبْتَ ﴾ مِن إنكارِهم البعثَ ﴿وَيَسْخُرُونَ ﴾؛ أي: وهم يسخرون منك ومِن تعجُّبِك وتقريرِك للبعث.

وقرئ: ﴿عَجِبْتُ﴾ بضم التَّاء (٢)، وحُمل الكلام على المجاز؛ فإنَّ العَجَب روعةٌ تعتري الإنسان عند استعظامه لشيء (٣)، وهو على الله تعالى محالٌ، فهو في حقّه إمَّا لمجرد الاستعظام، وإمَّا على سبيل الفَرْض على معنى (٤): أنَّه عند الله بمنزلة لو جازَ عليه العَجَبُ لعجب، أو التخييل من باب الاستعارة على ما مرَّ في قوله تعالى: ﴿يَكَ مَسْرَةً عَلَى الْمِبِيلِ مِن الْمُم وَي نفسه (٥) متعجّبٌ منه، وقد جاء في الحديث: ﴿عجبَ ربكم من إلَّكُم وقنوطكم، وسرعة إجابته (٢) إيَّاكم) (٧).

<sup>(</sup>۱) في (م): «وهو».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ك) و(ع): «بشيء». ولفظ «الكشاف»: «استعظامه الشيء».

<sup>(</sup>٤) «معنى» سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «في لعب».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «إجابتكم»، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>۷) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۱۱۸) ط: الأميرية، و «الغريبين» (مادة: ألل)، و «تفسير السمعاني» (۷) انظر: «غريب الحديث»، و «الكشاف» (۳/ ۱۷۵): غريب، و قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»: يروى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة =

(١٣) \_ ﴿ وَإِذَاذَكِّرُوا لَا يَذُكُّرُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَاذَكُرُوا لَا يَذَكُّرُونَ ﴾: ودأبهم إذا وُعِظوا بشيءٍ لا يتَّعظون به(١).

\* \* \*

(١٤) \_ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا زَأَوْا ءَايَةً ﴾ عظيمةً مِن آياتِ اللهِ تعالى كانشقاق القمر ونحوه.

﴿ يَسَسَخِرُونَ ﴾: يبالغون في السُّخرية كأنَّهم يطلبون من أنفسهم السُّخرية منها، ويَجهدون في ذلك، أو يستدعي (٢) بعضُهم مِن بعضٍ أنْ يسخرَ منها.

\* \* \*

(١٥) - ﴿ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هَلَآ آلِاً سِحْرُمُ إِينُّ ﴾.

﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّاسِحُرُّمُبِينٌ ﴾: ظاهرٌ سحريَّتُه.

\* \* \*

(١٦) \_ ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَّابًا وَعَظَلْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾.

﴿ لَوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ أصله: أنبعث إذا متنا، فبدَّل الفعليَّة بالاسميَّة، وقدَّم الظَّرف، وكرَّر الهمزة؛ مبالغةً في الإنكار، وإشعاراً بأنَّه مُستَنكرٌ

الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه. الإلُّ: شدَّة القنوط، ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء.
 انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: ألل).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «لا يوعظون».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ك): «ويستدعي».

في نفسِه، وفي هذه (١) الحال أشدُّ استنكاراً، فهو أبلغ من القراءة بطرح إحدى الهمزتَيْن (٢).

\* \* \*

(١٧) \_ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾.

﴿ أَوَ اللَّهُ عَلَيهُ مَا قَبَلُهُ مَحَدُوفٌ، تقديره: مبعوثون، ويدلُّ عليه ما قبلَه، فإذا قلْتَ: أقام زيدٌ أم عمرٌ و؟ فعمرٌ و مبتدأ محذوفُ الخبر، ويجوز عطفه (٣) على محلِّ (إنَّ واسمها على خلاف مذهب سيبويه؛ لأنَّه يقول: إنَّ (عَمراً) في قولِكَ: (إنَّ زيداً قائمٌ وعمرٌ و) مرفوعٌ على الابتداء (١٠).

وأما عطفه على الضمير في ﴿لَتَبْعُونُونَ ﴾ فلا صحَّة له؛ لأنَّ همزة الاستفهام لا تدخل إلَّا(٥) على الجملِ، فعلى تقدير العطف على المفرد كان الفعل عاملاً فيه بواسطة(١) حرف العطف، وهمزة الاستفهام لا يعملُ ما قبلها فيما بعدَها.

وإدخال الهمزة الإنكارية على الواو لزيادة الاستبعاد على معنى: أنبُعَثُ ويُبْعَثُ (٧) أيضاً آباؤنا؛ يعنون أنَّهم أقدم فبعثُهم أبعدُ.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ي) و(ع): «هذا».

<sup>(</sup>۲) قرأ ابن عامر بطرح الأولى، ونافع والكسائي بطرح الثانية. انظر: «التيسير» (ص: ٣٢)، و«النشر» (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ي) و (ع): «عطف».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) «إلا» سقط من (م) و(ي) و(ع). والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (ف): «بوساطة».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ي) و(ع): «معنى أيبعث أيضاً».

وقرئ: ﴿أَوْ آبَاوْنا﴾ بـ (أو) الفاصلة(١)، قال صاحب «المطالع»: (أو) إذا كانت للتَّقرير أو التَّوبيخ أو الردِّ أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة الواو، وإذا جاءت للشَّكِّ أو التَّقسيم أو الإبهام أو التَّورية أو التَّخيير أو بمعنى (بل) أو بمعنى (حتى) أو بمعنى (إلى) وكيف كانت عاطفةً، فهي ساكنة الواو(٢).

﴿ الْأُوَّلُونَ ﴾: الأقدمون.

\* \* \*

(١٨) = ﴿ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

﴿ قُلَ ﴾ وقرئ: (قال) (٣): ﴿ نَعَمْ ﴾؛ أي: نعم تُبعثون، وإنما اكتفى به في الجواب الأنَّه سبق (١٠) ما يدلُّ على جوازه، وأمَّا قيام المعجز على صدق المخبِر عن وقوعه فلا يجدي في حقّ القائلين: إنَّه سحرٌ مبينٌ، والكلام معهم بعد ما أنكروا الإعجاز والرِّسالة.

﴿وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾. ﴾: صاغرون.

وقرئ: ﴿نَعِم﴾ بكسر العين(٥)، وهما لغتان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة قالون وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (١/ ٣٤٧)، وكذلك «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ي) و (ع): «لسبق».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الكسائي حيث وقع. انظر: «التيسير» (ص: ١١٠).

(١٩) ـ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَخِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّمَاهِ ﴾ مبهمة لا ترجع إلى شيءٍ، موضحها خبرُها، ويجوز أن ترجع إلى البعثة الدَّال عليها ﴿ لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١)، والفاءُ جوابُ شرطٍ مقدَّر، تقديره: إذا كان ذلك (١) فما هي إلّا:

﴿ زَجْرَةٌ وَ خِدَةٌ ﴾؛ أي: صيحةٌ واحدةٌ، هي النَّفخة الثَّانية، مِن زَجَرَ الرَّاعي غنمَه (٣): إذا صاح عليها، وأمرُها بالإعادة (١٠ كأمر (كن) في الإبداء، ولذلك رتَّب عليها قولَه:

﴿ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾: أحياءٌ يبصرون، أو: ينتظرون ما يُفعل بهم.

\* \* \*

(٢٠) ـ ﴿ وَقَالُواْ يَنُوَيْلَنَا هَلَا اَيْوَمُ ٱلدِّينِ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ﴾ مرَّ تفسيره في (سورة يس).

﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ كلام الكفرة.

\* \* \*

(٢١) - ﴿ هَلْنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ = تُكَذِّبُونَ ﴾.

﴿ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ كلام الملائكة جواباً لهم.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «مبعوثون».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ي) و(ع): «كذلك».

<sup>(</sup>٣) «غنمه» سقط من (م)، وفي (ي) و (ع): «نعمه».

<sup>(</sup>٤) «بالإعادة» كذا في النسخ، وعند البيضاوي: «في الإعادة».

ويجوز أن يكون الأوَّلُ أيضاً من كلام الملائكة، وأن يكون الكلام الثَّاني من بعض كلام الكفرة لبعضهم؛ أي: هذا يوم الجزاء الذي ندان(١) فيه ونجازَى بأعمالنا، هذا يوم القضاء والفَرْق بين فِرَق الهدى والضَّلال.

﴿ اللَّذِى كُنتُم بِهِ عَنكَذَبُونَ ﴾ فيه دلالة على أنَّ الرُّسل عليهم السلام جدَّدوا الإنكار، وهم أصرُّوا على الإنكار، والمن النَّار سائرَ الأحوال (٢) في دار القرار، وهم أصرُّوا على الإنكار، واستمرُّوا على الإصرار.

\* \* \*

(٢٢ ـ ٢٣) ـ ﴿ اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ اَلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ اَحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَامُوا ﴾ خطاب الله للملائكة، أو خطاب بعضهم لبعض بأمر الله (٣)، والحاجة إلى الحشر لأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفراش مبثوث، والحشر: السَّوق إلى مجمَع واحد من الجهات المختلفة.

﴿ وَأَزْوَا جَهُمْ ﴾: قرناءهم من الشياطين، قال أبو سعيد الخدريُّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ إِن تُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُ وَلَهُ وَقِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]: إذا بعث الكافر زوِّج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «يزان».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «الأهوال».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «أو خطاب بعضهم بأمر الله للملائكة»، وفي (م): «أو خطاب بعضهم بعضا بأمر الله».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٨/ ٣٣٥).

وقال عطاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [التكوير: ٧]: أي: قُرنت نفوس المؤمنين بحورِ العين ونفوس الكفار بالشياطين(١).

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مَن دُونِ اللّهِ ﴾ دلّ هذا على أن المراد من الذين ظلموا المشركون، وقوله عليه السلام على وفق قوله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنّ ﴾: «بل هم عبدوا الشياطين الذين أمرتهم بذلك» في جواب ابن الزّبعُ رَى (٢) = دل على أن (ما) على عمومه، وأن الأصنام ونحوها غير داخلة فيه، فالضمير (٣) في قوله تعالى: ﴿ فَا هَدُوهُمْ ﴾ لمجموع (١) المذكورين.

﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَعِمِ ﴾: فعرِّ فوهم طريق النار حتى يسلكوها، وفيه تهكُّمُ بهم لِـمَا مر في تفسير سورة الفاتحة أن الهداية دلالةٌ بلطف، وفي الصراط أيضاً نوعُ تهكُّمٍ لأنه طريقٌ مستو لا التواء فيه ولا اعوجاج.

\* \* \*

(٢٤) \_ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾.

﴿ وَقِفُوهُمْ ﴿ : احبسوهم هذا الحبسَ عند مجيئهم النَّارَ، على ما دلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمَ يُوزَعُونَ ﴿ كَنَّ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَعَلَيْمِ مَسَمَّعُهُمْ وَأَصَّرُهُمْ ﴾ الآية [فصلت: ١٩ \_ ٢٠]، فالسؤال في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير» (۹/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) في هامش (م): «على ما مر في تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «فالمضمر».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ي): «بمجموع».

﴿إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ ليس عن عقائدهم وأعمالهم، بل عمَّا كانوا يرجون منه الشَّفاعة والنُّصرة، بدلالة قوله تعالى:

(٢٥) \_ ﴿ مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾.

﴿ مَالَكُونَ لَانَنَاصَرُونَ ﴾ وقولُه تعالى في موضع آخر: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرُكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَلَيْنَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢] توبيخٌ لهم، وتهكُّم بهم بالعجز عن التَّناصر وتخليص بعضهم لبعض بعدما كانوا متناصرين في الدُّنيا متعاضدين.

\* \* \*

(٢٦) \_ ﴿ بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾.

﴿ بَلْ هُوْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾؛ أي: ليس أحدٌ يقدر على نصر أحدٍ، بل الكلُّ منقادون لِمَا يُرادُ بهم، وكلمة ﴿ بَلَ ﴾ حرف الابتداء، لا عاطفة (١٠).

\* \* \*

(٢٧) ـ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآ عَلُونَ ﴾.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ يعني: الكفرةُ والشَّياطينُ ﴿ يَتَسَآ عَلُونَ ﴾: يتخاصمون.

\* \* \*

(٢٨) - ﴿ قَالُوٓ الِتَّكُمُ كُنُمُ تَأْتُونَنَاعَنِ الْيَمِينِ ﴾.

﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: الكفرةُ للشَّياطين: ﴿إِنَّكُمْ ثَنُمُ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾: عن القوَّة والغلبة (٢) حتى تحملونا على الضَّلال وتَقْسرونا (٢) عليه.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «لا حرف عاطفة».

<sup>(</sup>٢) في (ف) زيادة: «والشياطين».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وتقرونا».

(٢٩) \_ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ قَالُوا ﴾ يعني: الشَّياطينُ للكفرةِ: ﴿ بَلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إضراب عن مُقدَّرٍ دلَّ عليه المساق؛ أي: ما أجبرناكم على الضَّلال، بل أنتم أعرضتم عن الإيمان، واخترتُم الكفر عليه بالاختيار.

\* \* \*

(٣٠) - ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نَرِّ بِلَكُنَهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نَزٍّ ﴾ مِن تسلُّطٍ يسلبكم التَّمكُّن ويقسركم (١٠).

﴿ بَلَكُنُمُ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴾: مختارين الطُّغيانَ، وهذا على وَفق (٢) ما في موضع آخر من قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامًا أَطْغَيْتُهُ مُولَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٢٧].

\* \* \*

(٣١) \_ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴾.

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا ﴾؛ أي: إذا لم نقسركم (٣) فلزمنا ﴿ قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِهُونَ ﴾؛ أي: حُكْمُ ربِّنا بـ: إنَّا لذائقون لعذابه.

ولَمَّا أخبروا بذلك عن أنفسهم عدلوا عن الخطاب إلى لفظ المتكلِّم، فحكى الله تعالى قولَهم، ولو حكى وعيد الله كما هو لقال: (إنَّكم لذائقون).

\* \* \*

في (م) و(ع): «ويقركم».

(٢) في (م) و(ي) و(ع): «أوفق» بدل «على وفق».

(٣) في (م) و(ي): «لم نقركم».

(٣٢) \_ ﴿ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَلْوِينَ ﴾.

﴿ فَأَغُويَنَكُمْ إِنَّا كُنَا عَنِينَ ﴾: فدعوناكم إلى الغيّ ؛ لأنَّا كنَّا غاوين أحببنا أن تكونوا مثلنا، وما أحببنا لكم إلًّا ما أحببنا لأنفسنا، فَلِمَ استحسنتُم (١) الغيَّ على الرُّ شدِ؛ أي: غاية ما في الباب أنَّا دعوناكم فلمَ أجبتم (٢) وقبلتم؟

فكأنَّه تقريرٌ لقولهم: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَبِّنَا أَهُ ؟ أي: ليست غوايتكم (٣) في الحقيقة منَّا (٤)، ولو كان كلُّ غواية بإغواء غاوِ فمَنْ أغوانا ؟!

\* \* \*

(٣٣) \_ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾؛ أي: الأتباعَ والمتبوعين مِن الكفرة والشَّياطين ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ يوم القيامة ﴿ فَإِنَّهُمْ مُن رَكُونَ ﴾ كما كانوا في الغواية مشتركين.

\* \* \*

(٣٤) \_ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴾: مثلَ ذلك الفعل الفظيع ﴿ نَفْعَلُ إِلْمُجْرِمِينَ ﴾: بالمشركين، بدلالة السِّباق واللِّحاق، وفي الإطلاق ما لا يخفى من المبالغة في كون الإشراك جرماً حيثُ لم يُعدَّ سائرُ المعاصى جرماً نظراً إليه.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ي) و(ع): «استجبتم»، ولو قيل: (استحببتم) لكان لها وجه، وعبارة أبي السعود: (فدَعوناكم إلى الغيِّ دعوةغير ملجئة فاستجبتم لناباختيارِ كم واستحبابِكم الغيَّ على الرُّ شدِ).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أحببتم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «عقوبتكم».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بنا».

(٣٥) - ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ عن الإذعان والقبول.

\* \* \*

(٣٦) - ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ وَالِهَتِنَالِشَاعِ بَعَنُونِ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَالِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾ يعنون(١١): رسولَ اللهِ عليه السلام.

\* \* \*

(٣٧) \_ ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ ﴾ إضرابٌ عن مُقدَّرٍ دلَّ عليه السِّياقُ.

﴿ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إذ هو وَهُمْ عليهم السلام على طريقة واحدة في دعوى الأمم إلى التَّوحيد وتركِ عبادة غيره تعالى.

وفيه ردُّ على المشركين بأنَّ ما جاءَ به من التُّوحيد حق يُطابق عليه البرهانُ العقليُّ والبيان النَّقليُّ مِن المرسلين.

\* \* \*

(٣٨) \_ ﴿ إِنَّكُورُ لَذَ آبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴾.

﴿إِنَّكُولَذَآبِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ بالإشراكِ وتكذيب الرُّسلِ(٢)، وقرئ بنصب (العـذابَ)(٣)، على تقدير(٤) النُّون، كقوله:

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «يعني».

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ك): «والتّكذيب».

<sup>(</sup>٣) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (م): «ترك».

### ولا ذاكــــرَ اللهُ ١٠

بتقدير التَّنوين.

وقرئ: (لذائقون العذاب) على الأصل(٢).

وفي عبارة الذَّوق دلالةٌ على أنَّ لهم عذاباً جسمانيًّا.

\* \* \*

(٣٩) \_ ﴿ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ نَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا ثُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾: إلَّا مثلَ ما عملتم، وإنَّما حذف المضاف للمبالغة في المماثلة، كما في التَّشبيه البليغ.

\* \* \*

(٠٤) \_ ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن عباد الله المخلَصين ثوابُهم مضاعفٌ، وقيل: متَّصلٌ عن الضَّمير في ﴿ يَحْزَوْنَ ﴾ أو ﴿لَذَآبِهُوا ﴾ على أنَّها للعموم.

\* \* \*

(٤١) \_ ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾.

﴿ أُوْلَتِكَ لَمُمْ ﴾ تقديمه للتَّخصيص (٣).

(۱) جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: ٥٤)، وتمامه: فألفيتُه غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا

(٢) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤١).

(٣) في (ف) و(ك): «تقدمة» بدل: «تقديمه للتخصيص».

﴿ رِزْقُ مَعْلُومٌ ﴾ خصائصُه من الدَّوام وتمحُّض اللَّذَة (١١)، ولذلك فسره بقوله: (٤٢) \_ ﴿ فَوَكِهُ وَهُم مُنكَرِّمُونَ ﴾ .

﴿ فَوَرَكِهُ ﴾ فإنَّ الفاكهة ما يُتلذَّذبه ولا يُتقوَّتُ، وذلك لأَنَّهم مستغنون عن التَّغذي؛ إذ لا تحلُّلَ (٢) هناك، فيكون رزقُهم كلُّه للتفكُّه والتلذُّذ لا للتقوُّت.

﴿ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴾ عند الله تعالى، لا يلحقهم هوانٌ، وذلك (٣) مِن أعظم الثَّواب وأَلْيَقه بذوي الهِمَم.

\* \* \*

(٤٣) \_ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

﴿ فِ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾؛ أي: في جنَّاتِ ليس فيها إلَّا النَّعيم، ظرفٌ أو حالٌ مِن المستكنِّ في ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾، أو خبرٌ ثانٍ لـ ﴿ أُولَيِّكَ ﴾، وكذا:

(٤٤) \_ ﴿ عَلَىٰ مُرُرِيُّ مَا عَلَىٰ مُرُرِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ عَلَىٰ مُرُدِ ﴾ يحتمِل الحال والخبر، فإن جُعلَ خبراً كان:

﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ حالاً مِن الضَّمير فيه، أو في ﴿ مُكُرَمُونَ ﴾، ويجوز أنْ يتعلَّق بد ﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ ، على أنَّ ﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ حالٌ مِن ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾ .

\* \* \*

(١) في (م): «اللذات».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «تحليل»، والصواب المثبت؛ والمراد: التَّحلل في البدن المحتاج لبدل. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «في ذلك».

(٤٥) - ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ ﴾.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ ﴾ الكأسُ: الزُّجاجة ما دامَتْ فيها الخمر، وقد يطلق على الخمر مجازاً كما في قوله:

وكأسٍ شَـرِبْتُ علــى لَــذَّةٍ (١)

﴿مِن مَعِينِ ﴾: مِن شرابٍ معينٍ، أو نهرٍ معينٍ.

والمعينُ: الماءُ الجاري على وجهِ الأرضِ، الظَّاهر للعيون، وإنَّما وُصِفَ بما يوصَفُ به الماء، قال الله تعالى: وصَفُ به الماء لأنَّها تجري في الجنَّة في أنهارٍ كما يجري الماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِ ﴾ [محمد: ١٥].

\* \* \*

(٤٦) - ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّرِبِينَ ﴾.

﴿ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّرِيِينَ ﴾ صفتان للكأس. و ﴿ لَذَّهِ ﴾ وصفٌ بالمصدر للمبالغة، كأنَّها نفسُ اللَّذَة. أو تأنيث اللَّذِ، يُقالُ: لَذَّ الشَّيءُ فهو لذيذٌ ولَذٌ، ولَذَّةُ تأنيث لَذً، بوزن فَعْلِ كَجَلْدٍ وطَبِّ (٢)، قال:

ولَـذٍّ كطعْم الصَّرخديِّ تَرَكْتُهُ (٢)

وأخرى تداويت منها بها

(٢) الطب: الطبيب الحاذق. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ٥٤). ووقع في (ف): «ورطب».

(٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٤)، وعجزه فيه:

بأرض العِلَا مِنْ خَشْيَةِ الحَدَّسَانِ وهو في ديوان الراعي النميري (ص: ١٨٦) لكن بعجز آخر.

<sup>(</sup>١) شطر بيت للأعشى كما في «ديوانه» (ص: ٢٢٣)، وعجزه:

(٤٧) - ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾.

﴿ لَافِهَاعَوْلُ ﴾؛ أي: فسادٌ مِن أنواع المفاسد التي تكون في خمور الدُّنيا، مِن خُمار (١) وصُداع واختلاطِ عقلِ ولَغْوٍ وعَرْبَدةٍ وغير ذلك.

والغَوْلُ: الإهلاك والإفساد، ومنه الغُولُ.

وتقديم الظَّرف وإيلاؤه حرف النَّفي لا(٢) لإفادة نفي الغَولِ عنها وإثباتِه في غيرها، [لأنَّ إثباته في غيرها(٣) غيرُ مقصودٍ، بل لإفادة أنَّ الغَولَ(٤) المنفيَّ عنها ما هو الثَّابت في غيرها؛ أي: ليس فيها ما في خمور الدُّنيا مِن اغتيال العقل(٥).

﴿ وَلَاهُمْ عَنَهَ اَيْنَزُفُونَ ﴾ على البناء للمفعول، مِن نزفَ الشَّارِبُ: إذا ذهبَ عقلُه. وقرئ (٢٠): (يَنْزُفون) بضم الزَّاي (٧٠)، من نَزُفَ يَنْزُف: إذا سَكِر.

وإنَّما أُفرز النَّزفُ من أنواع الغَولِ وأُفْرِ دَ بِالذِّكْرِ للدِّلالة على أنَّ السُّكْرَ مِن أعظم المفاسد، كأنَّه مفسدةٌ برأسِها، وجنسٌ آخر غيرُ داخلِ تحتَ الغَوْلِ.

\* \* \*

(١) بضم الخاء: صداع الخمر. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>Y) ((V) سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) «لأنَّ إثباته في غيرها» سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الغول» سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «من اغتيال العقل» زيادة من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ي) و(ع): «قرئ».

<sup>(</sup>٧) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٣)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٧٣).

(٤٨) - ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾.

﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾: قَصَرْنَ (١) أبصارَهُنَّ على أزواجهنَّ، لا يمددْنَ طرفاً إلى غيرهم.

﴿عِينٌ ﴾ العِيْنُ: النُّجلُ العيون، جمع عيناءَ (٢).

\* \* \*

(٤٩) \_ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴾.

﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكُنُونُ ﴾ شُبِّهْنَ ببيضِ النَّعام المكنون في الأَداحِيِّ (٢)؛ فإنَّه مصونٌ عن الغبار في غاية الصَّفاء، ولونُها بياض به صفرةٌ حسنة، وهي أحسن ألوان الأبدان، وبها تشبِّه العرب مخدَّراتهم، وتسمِّيهنَّ: بيضات الخدور.

وقيل: أراد به المصون عن الكسر؛ يعني: أنهن عَذَارى صحيحات، قال الفرزدق:

خَرَجْنَ إليَّ لَمْ يُطْمَشْنَ قَبْلِ وَهُنَّ أَصَحُّ مِنْ بَيْضِ النَّعَامِ (١)

ويؤيدُه ما في (سورة الرحمن): ﴿ فِهِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾ [الرحمن: ٥٦].

قال في صفةِ الحور: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾ وفي صفة الولدان: ﴿ كَأَمَّتُ لِٱللَّوُّلُو

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «قصرت».

<sup>(</sup>٢) وهي الواسعة العين في جمال.

<sup>(</sup>٣) جمع أُدْحيٍّ، وهو الموضع الذي تفرخ النعامة فيه. انظر: «الصحاح» (مادة: دحو).

<sup>(</sup>٤) انظر: «ديوان الفرزدق» (٢/ ٨٣٥).

ٱلْمَكْنُونِ ﴾، وأشار بذلك إلى أن الحور للصحبة دون الولدان؛ لأنَّ اللؤلؤ للنَّظر لا للذَّوق، والبيض لهما.

\* \* \*

(٥٠) - ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ عطفٌ على ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم ﴾.

﴿ يَلَكَ اَءُلُونَ ﴾؛ أي: يتحادثون على الشَّراب، يسأل بعضُهم بعضاً عمَّا جرى له وعليه في الدُّنيا وعن رفقائه.

وتغيير النَّظم إلى الماضي للإخبار بتحقُّق وقوع تلك اللَّذَة خاصَّة مِن بين سائرها، وهي التَّحادُثُ على الشَّرابِ كعادة الشَّرْبِ(١)، قال:

وما بقيت مِن اللَّذَّاتِ إِلَّا أَحاديثُ الكِرامِ على المُدامِ (٢)

\* \* \*

(٥١) \_ ﴿ قَالَ قَآبِكُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾.

﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنَّهُمْ ﴾ في (٦) مكالمتهم: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾: جليسٌ في الدُّنيا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بفتح الشين: جمع شارب.

<sup>(</sup>٢) عزي لأبي محمد عبدالله بن عمرو بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة ونديمه. انظر: "يتيمة الدهر» (١/ ١٣٢) للثعالبي.

وعزي لأبي الحسن علي بن حريق. انظر: «المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «من».

### (٥٢) \_ ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾.

﴿ يَهُولُ آءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴾ قرئ بالتَّخفيف والتَّشديد (١٠)؛ أي: يوبِّخني على التَّصديق بالبعث، أو التَّصدُّق (٢).

#### \* \* \*

## (٥٣) \_ ﴿ أَوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنَّالْمَدِيثُونَ ﴾.

﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا ﴾ لا يقال: ذِكْرُ كونهم عظاماً بعد ذِكْرِ كونهم تراباً تنزُّلُ مِن القويِّ إلى الضَّعيف في مقام الاستبعاد، بل في (٣) ذِكْرِ ذلك غنى عن ذِكْرِ هذا، لأنَّا نقولُ: كونهم عظاماً محقَّقٌ حسًّا ومحقِّقٌ (١) لكونهم تراباً عقلاً، فلا غُنيةَ ولا تنزُّل، فافهم هذه الدَّقيقة الأنيقة.

﴿ أَءِنَّالَمَدِينُونَ ﴾: لمجزيُّون، من الدَّين وهو الجزاء، أو لمَسُوسُونُ (٥)، مِن دانَه؛ أي: ساسَه، ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه» (٦).

<sup>(</sup>۱) قرأ الجمهور بتخفيف الصاد، ونسبَتْ قراءة التشديد لبكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة. انظر: «زاد المسير» (۷/ ٥٩). ولعلي بن كيسة عن سليم (وهو بن عيسى بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي) عن حمزة. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ٣٦). والمشهور عن حمزة كقراءة الجماعة.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ي) و(ع): «التصديق»، وهو تحريف. وقد روي في سبب نزولها على معنى التصدق قصة في «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ١٤٩) عن عطاء الخراساني.

<sup>(</sup>٣) «في» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٤) «حسًّا ومحقق» من (م)، وفي (ي) (ع): «حسًّا ومحققهم».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «مسوسون».

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤٥٩) وحسنه، وابن ماجه (٤٢٦٠)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بلفظ: «الكيس من دان...». وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وهو ضعيف.

(٤٥) \_ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُهِم مُّطَلِعُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾؛ أي: ذلك القائلُ.

﴿ هَلَ أَنتُومُ مُّطَّلِعُونَ ﴾ إلى النَّار لأريكم ذلك القرين.

وقيل: القائل هو الله تعالى، وقيل: بعض الملائكة يقولُ لهم: هل تحبُّون أن تطَّلعوا.

وقرئ: (مُطْلِعون) بالتَّخفيف(١)، يقال: طلع علينا فلان واطَّلع، بمعنَّى.

\* \* \*

(٥٥) - ﴿ فَأَطَّلَمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ فَأَطَّلَمَ ﴾؛ أي: عرضَ لهم الاطِّلاعَ فقبلوا عرضَه فاطَّلع هو (٢) بعد ذلك، هذا أيضاً قرئ بالتَّشديد على قراءة ﴿ مُطَّلِعُونَ ﴾ مشدَّداً، وبالتَّخفيف على قراءة (مُطْلِعونَ) مخفَّفاً، كلاهما على لفظ (٣) المضارع المنصوب جواباً للاستفهام (١٠).

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة أبي عمرو من رواية الجعفي عنه، والمشهور عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: ٨٤٨). ووقع بعدها في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «والمعنى»، ولا معنى لذكرها.

<sup>(</sup>٢) «هو» من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) «لفظ» سقط من (م) و(ي) و(ع)، و«كلاهما» سقط من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٥). وقد لخص الزمخشري كعادته ما جاء هنا من قراءات بقوله: وقرئ (مطَّلعون) (فاطَّلَعَ) و(فأَطَّلِعَ) بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوب، و(مُطْلِعون) (فأَطْلَعَ) و(فأَطْلُعَ) بالتخفيف، على لفظ الماضي والمضارع المنصوب.

وقرئ: (مُطْلِعونِ) بكسر النون والتَّخفيف<sup>(۱)</sup>، على إرادة: مُطْلعونَ إيَّايَ، فوضع المتَّصل موضع المنفصل، كقوله:

# هم الفاعلونَ الخيرَ والآمرونَهُ (٢)

وقيل: شبَّه اسمَ الفاعل في ذلك بالمضارع لِمَا بينهما مِن التآخي، كأنَّه قال: تُطلعونِ.

وهو ضعيفٌ لا يقع إلا في الشُّعر.

وعلى قراءة المضارع معناه: هل أنتم مطَّلِعون إلى القرين فأطَّلِعَ أيضاً (٣).

فإنْ (١) جعلتَ الإطلاع مِن أَطْلعه غيرُه، فالمعنى أنَّه شرَط في إطلاعه إطلاعهم لرعاية أدب المجالسة، وهو أنْ لا يستبدَّ بشيء دون جلسائه، فإذا قبلوه فكأنَّهم مُطْلعوه.

وقيل: الخطاب على هذا للملائكة؛ أي: أطلعوني على قريني أيُّها الملائكة، فأُطلعَ أصحابي من أهل الجنَّة عليه.

﴿ فَرَءَاهُ ﴾؛ أي: قرينَه ﴿ فِي سَوْآءِ أَلْجَدِيدٍ ﴾: في وسطها.

<sup>(</sup>١) انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٨٥)، و «الكشاف» (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت ذكره سيبويه في «الكتاب» (١/ ١٨٨»، والمبرد في «الكامل»: (١/ ٩٧)، وصاحب «الخزانة»: (٢/ ٤٥) الشاهد: (٩٥)، وذكروا أنه مصنوع. وعجزه: إذَا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الأمر مُعظَمَا

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء في نسخة خطية مضبوطة من «الكشاف» بالتشديد، لكن معنى المشدد والمخفف واحد كما بيَّن الزمخشري عقب ما تقدم من قراءات التخفيف والتشديد وقبل هذه العبارة حيث قال: (يقال: طلع علينا فلان، واطَّلع، وأَطْلَع، بمعنى واحد).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «وإن».

(٥٦) \_ ﴿ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴾.

﴿ قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ﴾: لتهلكني (١) بالإغواء. وقرئ: (لَتُغُويْنِ)(١).

(إِنْ) مخفَّفة من الثَّقيلة، واللَّام هي الفارقة، كقوله: ﴿ إِنكَادَلَيْضِلُنَا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

\* \* \*

(٥٧) - ﴿ وَلُوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْلَانِغْمَةُ رَبِّي ﴾ بالعصمة والهداية ﴿لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ في العذاب معك.

\* \* \*

(٥٨) \_ ﴿ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾.

﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيَتِينَ ﴾ الهمزة للتَّقرير والتَّوبيخ، دخلت على الفاء العاطفة ما بعدها على معطوفٍ محذوفٍ، تقديرُه: أنحن مخلَّدون منعَّمون فما نحن بميِّتين؛ أي: بمن شأنُه الموت (٣).

وقرئ: (بِمائِتِينَ)(١).

\* \* \*

(١) في (م): «لتهلكن».

- (۲) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۸۰)، و «معاني القرآن» للنحاس (۲/ ۳۸)، و «الكشاف» (٤/ ٤٥).
- (٣) «بمن شأنه الموت» سقط من (ك)، و «بمن شأنه» سقط من (ف)، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٥/ ١١)، وما بين معكوفتين منه.
  - (٤) بلا نسبة في «الكشاف» (٤/ ٤٥)، ونسبها في «البحر المحيط» (١٨/ ١٧٩) إلى زيد بن على.

(٩٥) \_ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَاٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا مَوْنَنَنَا ٱلأُولَى ﴾ التي في الدُّنيا، وهي متناولةٌ لِمَا في القبر بعد الإحياء للسَّؤال، ونصبها على المصدر من اسم الفاعل، وقيل: على الاستثناء المنقطع. ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴾ كما وُعِدْنا.

والمعنى: أنَّ هـذه حال المؤمنين وصفتهم فيما وعدَ الله تعالى لهم، بخلافِ حال الكفَّار فإنَّهم فيما يتمنَّون فيه الموت كلَّ ساعةٍ، وهذا تمام(١) كلامه لقرينه تقريعاً له.

ثم يقول معاوداً إلى مكالمة جلسائه بمَسْمَع (٢) من قرينه، تحدُّثاً بنعمة الله، واغتباطاً لحاله وحال رفقائه، وتبجُّحاً بها، وزيادةً في تقريع قرينه:

(٦٠) ـ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

﴿ إِنَّ هَنْذَا ﴾؛ أي: الذي نحنُ فيه ﴿ لَمُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وقيل: هو مِن قول الله تعالى، تقريراً لقوله، وتصديقاً له، وإشارةً إلى ما هم فيه من النِّعمة والخلود والأمن من العذاب.

وقرئ: (لهو الرِّزقُ العظيمُ)(٣)؛ أي: ما رزقوه(١) من السَّعادة.

\* \* \*

في (م): «وهو إتمام»، وفي (ع) و(ي): «وهذا إتمام».

<sup>(</sup>٢) في (م): «بمستمع».

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في «الكشاف» (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «رزقوا».

(71) \_ ﴿ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكْمِلُونَ ﴾.

﴿لِيثَلِهَٰذَا﴾ أي: لنيلِ مثل هذا إنْ عملوا عملاً ﴿فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾ لا للحظوظِ الدُّنيويَّة المشوبة بالآلام السَّريعة الانصرام، وهذا معنى تقديم الغاية، وإيراد فاء السَّبية.

مِن عادة الله تعالى أن يَشفع الوعد بالوعيد، فلمَّا فرغ من بيان الرزق المعلوم ووصفِ أهل الجنَّة في تحادثهم وانسياقِ كلامهم إلى قصَّة المؤمن وقرينه، شرعَ في رزق الكافر ووصف أهل النَّار فقال(١١):

\* \* \*

(٦٢) - ﴿ أَذَالِكَ خَيْرُنُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴾.

﴿ أَذَلِكَ ﴾؛ أي: أذلك الرِّزق المعلوم الموصوف ﴿ خَيْرٌنُّزُلَّا ﴾ نصب على الحال.

والنُّزلُ: الرِّزقُ الذي يُعَدُّ للنَّازلِ تكرمةً له، ويجوز حمله على المعنى الحاصل على أنَّه نصب على التَّمييز.

﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾: شجرةٌ صغيرة الورق مُنْتِنَةٌ مُرَّة حرِّيفة تَنبت بِتِهامة، سمِّيت به الشَّجرة الموصوفة.

وفيه أنَّ الرِّزقَ المعلوم وما ذكر معه من النَّعيم لأهل الجنَّة بمنزلة ما يُقام للنَّازل، وما وراءه من اللَّذات بعد إقامتهم لا يدخل تحت الوصف، وكذلك شجرة الزَّقُوم وما ذُكِرَ معه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فقال» سقط من (م) و (ي) و (ع).

(٦٣) \_ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴾.

﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴾: محنةً وعذاباً لهم في الآخرة، أو ابتلاءً وامتحاناً لهم في الدُّنيا، حيث قالوا لَمَّا سمعوا أَنَّها في النَّار: كيفَ يكون ذلك في النَّار، والنَّار (١) في الشَّجر؟! ولم يعلموا أنَّ مَن قَدر على خلق حيوانٍ يعيشُ فيها ويلتذُّ (٢) بها كالسَّمندر (٣)، فهو قادر على خلق شجر فيها وحفظه من إحراقها.

\* \* \*

(٦٤) - ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ وقرئ: (نابتة)(١٠) مكان ﴿ تَغُرُجُ ﴾.

قيل: منبتها في قعر جهنَّم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

\* \* \*

(٦٥) - ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾.

﴿ طَلْعُهَا ﴾ الطَّلعُ: ما يطلع أوَّلاً من النَّخلة عند إثمارها، وهو كمام ثمرها.

﴿كَأَنَهُ، رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴿ استُعيرَ الطَّلع من حمل النَّخلة لحمل شجرة الزَّقُوم، وشُبِّه برؤوسِ الشَّياطينِ دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأنَّ استقباح الشَّيطان وكراهة منظره أمرٌ راسخٌ في طباع النَّاس، وهذا تشبيهٌ تخييليُّ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «وهي».

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ي) و(ع): «ويتلذذ».

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم فيه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْرَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠].

<sup>(</sup>٤) نسبت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه. انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٣٨٧).

وقيل: الشَّيطانُ: حيَّةٌ عَرْفاء قبيحة المنظر هائلة جدًّا.

\* \* \*

(٦٦) - ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا ﴾: من الشَّجرة، أو(١) من طلعها.

﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ إمَّا لغلبة الجوع الشَّديد واستيلائه عليهم، وإمَّا لأنَّهم مقسورون على أكلها تعذيباً.

\* \* \*

(٦٧) - ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ مَدِهِ ﴾: ثمّ إذا شبعوا وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم وأحرق الزَّقُوم بطونهم سُقوا شراباً من غسَّاقٍ أو صديد، شَوْبُه ماي: مزاجه من حميم يشوي وجوههم ويقطِّع أمعاءهم.

وقرئ: (لَشُوباً) بالضَّم (٢)، وهو اسمٌ لِمَا يُشاب به، ويجوز أن يكون مستعاراً لبُعد ما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة من طعامهم.

\* \* \*

(٦٨) - ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَعِيمِ ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾؛ أي: لهم مقارٌّ ومنازلُ معيَّنة في دَرَكات الجحيم،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «أي».

<sup>(</sup>٢) نسبت لشيبان النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٩).

إذا جاعوا جاؤوا إلى الزَّقُوم (١)، فإذا عطشوا جاؤوا إلى الحميم (٢)، ثمَّ يرجعون إلى مقارِّهم ومنازلهم مِن دركات الجحيم، على ما أخبر الله عنه في قوله: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ اللهِ عنه في الرحمن: ٤٤] (٣).

وقرئ: (ثمَّ إنَّ منقلبَهم)(٤)، (ثم إنَّ مصيرهم)، (ثمَّ إنَّ منفذهم)(٥) لإلى الجحيم(٢).

\* \* \*

(79) \_ ﴿إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاْءَ ابَآءَ هُرْضَآ لِينَ ﴾.

﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ﴾؛ أي: صادفوا.

﴿ اَبَآ اَهُوْضَآ لِينَ ﴾ تعليلٌ الاستحقاقهم الوقوع في تلك الشَّدائد كلِّها؛ يعني أنَّ ذلك بسبب تقليدهم آباءهم الضَّالِّين.

\* \* \*

(٧٠) \_ ﴿ فَهُمْ عَلَى النَّرِهِمْ مُهُرَعُونَ ﴾.

﴿ فَهُمْ عَلَى مَا تَرِهِمْ مُهُرَعُونَ ﴾ الإهراعُ: الإسراعُ الشَّديد كأنَّما يحثُّ صاحبه حثًّا.

<sup>(</sup>١) في (ك): «الحميم».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الجحيم».

<sup>(</sup>٣) «على ما أخبر الله عنه في قوله: ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَمِيمٍ َانِ﴾ " سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٤) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (١٩/ ٥٥٦)، و «الكشاف» (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «يطوفون بينها وبين حميم آن على ما أخبر الله تعالى قوله».

وقيل: إسراعٌ فيه تشبيه (١) بالرّعدة، وفيه إشعارٌ بأنّهم بادروا إلى ذلك من غير توقُّف على تأمُّل ونظرٍ.

米米米

(٧١) - ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ﴾: قبلَ قومِك قريش ﴿ أَكُثُّرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ بالتَّقليد وترك النَّظر.

\* \* \*

(٧٢) - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴾: أنبياءَ عليهم السلام حذَّروهم العواقب، وإنَّما قال: ﴿ فِيهِم ﴾ دون (إليهم)؛ دلالةً على (٢) إمعانهم في الإنذار بقرارِهم فيما بينهم.

\* \* \*

(٧٣) \_ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

﴿ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾: الذين أُنذِروا فكُذِّبوا فأهلكُوا جميعاً.

\* \* \*

(٧٤) - ﴿إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾: الذين آمنوا منهم، فأخلصوا دينهم لله تعالى؛ إذ أخلصهم الله تعالى لدينه على اختلاف القراء تَيْنِ (٣).

<sup>(</sup>۱) في (م): «شبيه».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «على أن».

<sup>(</sup>٣) قرأ الكوفيون ونافع بفتح اللاَّم والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

والخطابُ لرسولِ اللهِ ﷺ، والمرادُ قومُه؛ لأنَّهم رأوا آثارهم وسمعوا أخبارهم. ثمَّ شرع في تفصيل المنذِرين والمنذَرين فقال:

(٧٥) - ﴿ وَلَقَدُ نَادَ لِنَا ثُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ نَادَ سَنَانُوحٌ ﴾ حينَ أيس مِن قومِه.

﴿ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ اللَّام جواب قسم محذوفٍ، والمخصوصُ بالمدحَ محذوفٌ؛ أي: فوالله لنعم المجيبون نحن.

والجمعُ في ﴿نَادَنْنَا﴾ و﴿ٱلْمُحِيبُونَ ﴾ دليلُ العظمة والكبرياء وإظهارهما؛ أي: ولقد دعانا فبحقّنا وعظمتنا إنا أجبناه أحسنَ الإجابة، ونصرناه على أعدائه، وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون.

\* \* \*

(٧٦) - ﴿ وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ رُمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

﴿ وَيَحَيَّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾: مِن الغمِّ الذي كان فيه مِن أذى قومِه؛ لأنَّه (١) بذلك دعا ربَّه فأجابه.

والكرب: الحزنُ الثَّقيلُ على القلبِ.

\* \* \*

(٧٧) ـ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥ هُرُٱلْبَاقِينَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ مُرُّ ٱلْبَاقِينَ ﴾ هم الذين بَقُوا وحدَهم دونَ غيرهم، ولا دلالة فيه على عدم بقاء ذريَّةِ غيره حتى يخالف ظاهرَ قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾

<sup>(</sup>١) في (م): «لأن».

[الإسراء: ٣]؛ لأنَّ الذُّريَّة تتناول أو لاد البنات، دلَّ عليه عَدُّ عيسى عليه السلام مِن ذريَّة نوح عليه السلام، على ما مرَّ في سورة الأنعام.

\* \* \*

(٧٨) ـ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾.

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ من الأمم كلِّهم هذه الكلمة وهي:

(٧٩) - ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجِ فِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ على الحكايةِ، كقولك: (قرأْتُ: الحمدُ لله)؛ أي: يسلِّمون عليه تسليماً، ويدعون له بثبوتِ هذه التَّحيَّة في العالَمِيْنِ مِن الملائكة والثَّقلَين جميعاً، كأنَّه قيلَ: سَنَّ (١) اللهُ التَّسليمَ على نوحٍ وأدامَه في الكلِّ عن آخرِهم.

\* \* \*

(٨٠) - ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ علَّلَ مجازاتَه بتلكَ التَّكرمة (٢) السَّنيَّة وعظَّمَها بقولِه: ﴿ كَذَلِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك الجزاء العظيم، وهو تبقيةُ ذكرِه، وتسليمُ العالَمِين عليه أبداً بإحسانِه.

ثمَّ علَّلَ إحسانه بإيمانه، وأضافه إلى ذاته تعالى في زمرة (٣) خواصِّه بقوله:

(٨١) - ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (ع) و(م) و(ي): «ثبت».

<sup>(</sup>۲) في (ع) و(ي): «بتلك الكرامة»، وفي (م): «بتكرمة».

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(م) و(ي): «زبدة».

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لاختصاصه به ، كلُّ ذلك لجلالةِ قدر الإيمان وعلوِّ شأنه ، وأنَّه الغايةُ القُصوى مِن صفات المدح والتَّعظيم؛ إذ جعله موجباً لكرامته واختصاصه مع كونه نبيًّا مختاراً ؛ ترغيباً للعباد في الإيمان والازدياد فيه إلى الإيقان.

\* \* \*

(٨٢) ـ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ ثم أخبر تعالى أنَّه أغرقَ مَن لم يؤمنْ مِن قومِه.

\* \* \*

(٨٣) - ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ - لَإِنْزَهِيمَ ﴾.

﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ عَهُ مُمَّنْ شَايِعَ نُوحاً عليه السلام في التَّوحيد وأصول الدِّين.

﴿ لَإِنْزَهِيمَ ﴾ ولا يقدحُ في ذلك اختلاف الشرائع فإنَّها تختلفُ بحسب اختلاف الأمم، وكانَ بينَهما ألفان وستُّ مئة وأربعون سنة، وما كان بينهما من الأنبياء إلَّا هود وصالح عليهما السلام.

\* \* \*

(٨٤) \_ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

﴿إِذْ جَآءَ رَيَّهُ ﴾ منصوب بتقدير (اذكر)، لا بما في الشِّيعة مِن معنى المشايعة ؛ لأنَّ فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيِّ، وهو قوله: ﴿لَإِبْرَهِيمَ ﴾، وأيضاً لام التَّأكيد تمنع أن يعملَ ما قبلَها فيما بعدَها، لو قلْتَ: إنَّ ضارباً لقادمٌ علينا زيداً، لم يجزْ. ﴿ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ مِن جميعِ آفاتِ القلبِ كالشِّرك والشَّكِّ والغلِّ والغشِّ وغير ذلك، استعارَ المجيء به (١) للإخلاص والإعراضِ عمَّا سوى الحقِّ بالتَّوجُّه إليه.

\* \* \*

(٨٥) ـ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ -مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ١٠ بدل من ﴿ إِذْ جَآءَ ﴾: ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ سؤالُ توبيخِ.

\* \* \*

(٨٦) \_ ﴿ أَبِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾.

﴿ أَبِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ (إفكاً): مفعولٌ له؛ أي: أتريدون آلهة إفكاً، قَدَّمَ المفعول له المفعول \_ وهو ﴿ ءَالِهَةَ ﴾ \_ للعناية؛ لأنَّ الإنكار متوجِّه إليه، ثمَّ قدَّم المفعول له عليه؛ لأنَّ الأهم عندَه أن يكافحهم (٢) بأنهم ليسوا على غرضٍ صحيحٍ، ويقرِّرَ عليهم أنَّهم على الباطل، ومبنَى أمرهم على الإفك.

أو مفعول به، و﴿ اَلِهَةً ﴾ بدل منه أو تفسيرٌ وبيان للمبالغة، جعِلَتْ أنفسهم إفكاً، أو أريد (٣) عبادتُهم على حذف المضاف؛ لدلالة ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ عليه.

أو حال بمعنى: أتريدون آلهةً مِن دون اللهِ آفكين.

والإفكُ: أشنعُ الكذبِ وأفظعُه، وأصلُه: قلبُ الشَّيء عن جهيه (٤) التي هي له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «به» من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>۲) «یکافحهم» من (ي) و(ع)، وفي (م): «یکافئهم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «وأريد»، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الجهة».

(٨٧) - ﴿ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ فَمَا ظَنُكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: بمَن هو الحقيقُ بالعبادة لكونه ربَّ العالمين، حتى تركتم عبادته إلى عبادة غيره، وهو كالحجَّة على ما قبلَه (١)، ومعنى إنكار الظَّنِّ: أَنَّه لا يُقدَّرُ في وهم ولا ظنِّ ما يصدُّ عن عبادته إلى عبادة غيره، فضلاً عن القَطْع به.

أو: فما ظنُّكم به أنَّه أيُّ شيء هو حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟!

أو: فما ظنُّكم به أنَّه يَفعل بكم؛ أي: هل تظنُّون أنَّه كيف يعاقبكم على عبادة غيره؟!

\* \* \*

(٨٨) - ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِٱلنَّجُومِ ﴾.

﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِٱلنَّجُومِ ﴾ في أوصافها و(٢)أوضاعها واتصالها، أو في كتابها، أو في علمها، يوهمهم الاستدلال على حاله، وكانوا(٣) منجِّمين.

\* \* \*

(٨٩) - ﴿ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾.

﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴾ إنما قال ذلك لأنَّهم أرادوا أن يصحبهم إلى عيدهم، وكان أغلب أسقامهم الطَّاعون، فأوهمهم السَّقم فهربوا منه، على ما دل عليه قوله:

<sup>(</sup>١) في (ي): «فعله».

<sup>(</sup>۲) «أوصافها و» سقط من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «فكانوا».

﴿ فَنَوَلَوْاَعَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ [الصافات: ٩٠]، فأعرضوا عنه مولِّين الأدبارَ مخافة العدوى؛ لأنه مرض مُعْدٍ ففعل (١) بأصنامهم ما فعل.

وقوله: ﴿إِنِّسَقِيمٌ ﴾ من معاريض (٢) الكلام وليس بكذب (٣)؛ [أي] (١): إني سقيم القلب لكفركم، أو: مشارفٌ للسقم؛ لأن مَن كان بصدد الموت كان مستعدًا (٥) للسقم، ولا يخلو صحيح من ذلك، فلم يكن كاذباً فيما أظهر من الكلام، فلم يلحقه به شيء من الملام؛ إذ كان في نفسه قصد كسر الأصنام، فاحتال لإظهار الحق وإبطال الباطل، فكان عملاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

\* \* \*

(٩١) - ﴿ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَ إِلَى مَا لَهُ إِلَى مَا لَكُونَ ﴾.

﴿ فَرَاعَ ﴾ فذهب في خُفيةٍ (٦)، من روغة الثعلب وأصله: الميل بحيلة.

﴿ إِلَى ءَالِهَ بِمِم ﴾ بناء على زعمهم؛ أي: إلى أصنامهم التي يزعمونها آلهة؛ كقوله تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآء يَ ﴾ [القصص: ٧٤].

﴿فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾؛ أي: الطعامَ الذي عندكم.

\* \* \*

(١) في (ف) و(ك): «بعدما فعل».

<sup>(</sup>٢) في (م): «معارض».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بمكذب».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في (ع) و(م) و(ي): «مستعيراً».

<sup>(</sup>٦) في (ع): «خفته»، وفي (ي): «خيفة»، وفي (م): «حفية» وفوقها حرف (خ).

(٩٢) \_ ﴿ مَالَكُورَ لَانَطِقُونَ ﴾.

﴿ مَالَكُورَ لَا نَطِقُونَ ﴾ بجوابي، استهزاءٌ وتهكُّم بها وبعبَدتها، وإيماءٌ إلى انحطاطها عنهم.

\* \* \*

(٩٣) - ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبُا بِٱلْيَمِينِ ﴾.

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِم ﴾ فأقبل عليهم مستخفياً ﴿ ضَرَّياً ﴾ نصب على الحال بمعنى: ضارباً، أو على المصدر من فعلٍ مقدَّر هو حالٌ؛ أي: فراغ عليهم يضربهم ضرباً. (راغ) لأنه في معنى: ضرب، كأنه قيل: فضربهم مُقبلاً عليهم ضربا.

وتقييده ﴿ بِٱلْيَمِينِ ﴾ للدلالة على قوته، فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل.

وقيل: معناه: بسبب الحَلِف، وهو قوله: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَّكُم ﴾.

\* \* \*

(٩٤) - ﴿ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾.

﴿ فَأَفْبِكُواْ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى إبراهيم عليه السلام.

﴿يَزِفُّونَ﴾: يسرعون، من زفيف النعام.

وقرئ: ﴿ يُزِنُّونَ ﴾ (٢) من أَزَفَّ: إذا دخل في الزَّفيف، أو من أَزَفَّه: إذا حمله على الزَّفيف؛ أي: يُزِفُّ بعضُهم بعضاً.

و: (يُزَفُّون) على البناء للمفعول؛ أي: يُحمَلون على الزَّفيف.

<sup>(</sup>١) في (م): «بضربهم ضرباً»، وسقطت «ضربا» من (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٢) قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

و: (يَزِفُون) من وَزَفَ يَزِفُ: إذا أَسْرعَ.

و: (يَزْفون) من زَفَاه: إذا حَدَاه؛ كأن بعضَهم يَزْفُون بعضاً لتَسارُعهم إليه(١).

\* \* \*

(٩٥) \_ ﴿ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام بعد محاورات كانت بينهم ذكرها في سورة الأنبياء.

﴿ أَتَعَبُدُونَ مَانَنَحِتُونَ ﴾ نحتُ الخشبة: بَرْيُها، يقول: أتعبدون أصناماً تعملونها أنتم.

\* \* \*

(٩٦) ـ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمُلُونَ ﴾: وخلق ما تعملونه من الأصنام، فإن جواهرها بخلقه، وأشكالُها وإن كانت بنحتهم ولذلك نسب إليهم عملها فإنها بإقداره تعالى إياهم عليها، وخَلقِه (٢) ما يتوقف عليه أعمالهم من الآلات والجوارح والدواعي.

\* \* \*

(٩٧) \_ ﴿ قَالُواْ اَبْتُواْ لَهُ بُلْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾.

﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُلِيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾: في النار الشديدة الوُقود، من الجَحْمة وهي شدةُ التأجُّج.

<sup>(</sup>١) جميع هذه القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف» (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) في (ف) و(ك): «وخلق».

(٩٨) - ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾.

﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا ﴾ صنعوا لإهلاكه حظيرةً مملوءة بالنار ومَنْجَنيقاً لرميه إليها من بعيدٍ ؛ لأن شدة حَرِّها كانت مانعةً عن الحضور عندها، فلذلك عبر عنه بالكيد المشتمِل على نوع من الحيلة.

﴿ فَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ لـمَّا غلبهم بالحجة أرادوا أن يهلكوه كيلا يَظهر للعامة عجزُهم، فأبطل الله تعالى كيدهم وجعلهم الأذلّين الأسفلين، وصار كيدهم حجة أخرى له عليه السلام، ومعجزة أخرى (١) بالتصديق (٢) بأنه من عند الله تعالى.

والمراد من المعجزة في أمثال هذا المقام: الأمر الخارق للعادة مطلقاً، لا مصطلَحُ أهل الكلام.

\* \* \*

(٩٩) - ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾.

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى ﴾: مهاجرٌ (٣) إلى حيث يأمرني ربي وهو الشام، أو حيث أتجرد فيه للعبادة له تعالى.

﴿ سَيَهُدِينِ ﴾: سيرشدُني إلى ما فيه صلاحي واستقامةُ أمر ديني، وإنما بتَّ القولَ

<sup>(</sup>۱) «له عليه السلام ومعجزة أخرى»، سقطت من (ف) و(ك). ولعل الصواب والأنسب: (ومعجزة أحرى) بالحاء.

<sup>(</sup>۲) في (ع): «للتصديق».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «مهاجرا».

لأن الله تعالى وعده الهداية، فبنى الأمر على وعده لقوة يقينه، أو بناء (١) على عادة الله تعالى معه (٢) في هدايته وإرشاده؛ لقوة توكُّله وتفويضِه الأمر إليه تعالى، ولم يبنه على الرجاء كما بنى موسى حيث قال: ﴿عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِي سَوَاء السَيدِيلِ ﴾ [القصص: ٢٦]؛ لأنه كان في أمر الدنيا لا في أمر الدِّين، فلا دلالة فيه على قصور موسى عليه السلام في ذلك الباب، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

(١٠٠) ـ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ رَبِّ هَبَ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾؛ أي: بعض الصالحين أستأنِسُ به في الغُربة، وتَنفرجُ به عني الكربة، أراد به الولد؛ لأن الهبة غالبةٌ فيه وإن جاءت في الأخ أيضاً كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَحْمَلِنَا آلَخَاهُ هَنُونَ نَبِيًا ﴾ [مريم: ٥٣]، على أن الموهوب فيه نبوَّةُ هارون لا نفسُه عليه السلام، وأما البشارة بالغلام فلا تدل على إرادة الولد بخصوصه.

\* \* \*

(١٠١) ـ ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾.

﴿ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ الفاء لترتبه على ﴿ هَبْ لِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فَأَسَّ تَجَبُنَا لَهُ ، ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، ولا كلمة أقلَّ لفظاً وأكثر معنى من هذه؛ لاحتوائها على البشارة، وأنه يبلغ (٣) أوانَ الحُلْم (٤).........

(١) في (م): «بناه».

<sup>(</sup>٢) في (ي): «منه»، وليست في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بليغ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «يبلغ أوان الحلم» بضمّ فسكون؛ أي: البلوغ بالسن المعروف، فإنه لازم لوصفه بالحليم؛ لأنه =

ـ لا لأن غيـرَ البالـغ لا يوصـف بالحلم، بل لأن الغـلام مَن طرَّ شـاربُهـ وبأنه يكون حليماً.

وقيل: ما نَعَت الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأقلَّ مما نعتهم بالحلم لعزة وجوده، وما نعت به(١) إلا إبراهيم وابنه عليهما السلام.

\* \* \*

(١٠٢) ـ ﴿ فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَسَالَ يَبُنَى إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذَبَكُ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذَبُكُ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكَ قَالَكُمْ اللهُ مَا أَوْمُرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى ﴾ ﴿ مَعَهُ ﴾ متعلق بـ ﴿ بَلَغَ ﴾؛ أي: بلغ السعي مقارِناً له، وذلك لا يقتضي بلوغهما معاً حدَّ السعي كما لم يقتض (٢) قولُ بلقيس: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ [النمل: ٤٤] أن يكون إسلامُهما معاً، وفي الحديث: (كنَّا نَحيضُ مع رسول الله عليه السلام) تمامُه في (صحيح البخاريِّ ) (٣).

ويجوز أن يتعلق بـ ﴿السَّعْى ﴾ فإن معمول المصدر إذا كان ظرفاً أو شبهَه يجوز تقديمُه عليه؛ لأن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل، فلا حاجة في العمل فيه إلى تأويل المصدر مع الفعل، على أنه ليس كلُّ مُؤوَّلِ بشيء حكمُه حكمُ ما أُوِّل به.

<sup>=</sup> لازم لذلك السن بحسب العادة، إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وإغضاء في كل أمر. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>١) في (م): «وما نعت الله».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «بلقيس أي».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢١) من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في هامش (ع) و(م) و(ي): «وفي حديث آخر: قتل معك في أحد، تمامه مذكور في بنات الصلب في شرح الفرائض».

والمراد باختصاص الأب بالسعي معه: بيانُ صغر سنّه؛ أي: لم يَبْلُغ أن يسعى في الحوائج إلا مع أبيه لا مع غيره؛ لأن أباه أرفقُ الناس به وأعطفُهم عليه، لا يكلّفه إلا ما سهل عليه، وغيرُه ربما عنّف به في الاستسعاء فلا يحتمِله؛ لأنه لم تَستحكِم قوتُه، ولم يَصلُب عُودُه.

وفائدةُ ذلك البيانِ: إظهارُ أنه مع حداثة سنّه وغضاضةِ غصنه (١)، بلغ مبلغاً من رصانة الحِلم (٢) وكبر النفس (٣) وفسحة الصدر ما سهّل عليه احتمالَ تلك البليّة العظيمة، ويسّر له الإجابة بذلك الجواب الحكيم.

﴿ قَالَ يَنْبُنَى ۚ إِنِّ آرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آنِ ٓ أَذْبُكُ ﴾؛ أي: بأمرٍ من الله تعالى، ويدلُّ عليه قوله: ﴿ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۗ ﴾ وذلك أن رؤيا الأنبياء وحيٌ كما في اليقظة، وإنما لم يقل: رأيت؛ لأنه رأى مرةً بعد أخرى، والأمر به إنما كان في المنام دون اليقظة؛ لتكون مبادرتُه عليه السلام إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص.

﴿ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَك ﴾ من الرأي، وإنما قال على وجه المشاوَرة مع أنه حتم من الله تعالى عليه ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله تعالى، فيثبت قدمه ويصبّره إن جَزع، ويأمَنَ عليه الزَّللَ إنْ صَبر، وليوطِّنَ نفسَه عليه، ويتلقى البلاء مستأنساً به، ويكتسبَ المثوبةَ بالانقياد لأمر الله تعالى.

وقرئ: ﴿ماذا تُرِي﴾ من الإراءة(١)؛ أي: ماذا تُبصِر من رأيك وتبديه.

<sup>(</sup>١) في (م): «عصبه»، وسقطت من (ع) و(ي).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الحكم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (ك): «السن».

<sup>(</sup>٤) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦ ـ ١٨٧).

و: (ماذا تُرَى) على البناء للمفعول(١١)؛ أي: ماذا تُريكَ نفسُك من الرأي.

﴿ قَالَيَتَأَبَتِ اَفْعَلُمَا تُؤْمِرُ ﴾؛ أي: ما تُؤمَرُه، حذفه وهو منصوب، وأصله: ما تأمر به، فحذف الجار كما حذف من قوله:

أمرتُكَ الخيرَ فافعَلْ ما أُمِرْتَ به(٢)

واتَّصل الضمير منصوباً فجاز حذفُه.

أو: أَمْرَكَ، على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به أمراً.

وقرئ: (ما تؤمر به) على الأصل<sup>(٣)</sup>.

﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ على الذبح، أو على ما قضى الله به.

\* \* \*

(١٠٣) \_ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ رِلِلْجَبِين ﴾ .

﴿ فَلَمَّا آَسَلَما ﴾ يقال: سلَّمَ لأمرِ الله وأَسلَمَ واستَسْلَمَ بمعنَّى واحدٍ: إذا انقاد له وخضع، وقد قرئ بهنَّ جميعاً (٤)، وأصلها من قولك: سَلِمَ هذا لفلان: إذا خَلَص له، ومعناه: سَلِمَ من أن ينازَعَ فيه، وقولهم (٥): سَلَّم لأمر الله وأَسلَمَ له منقولان منه،

- (٣) انظر: «الكشاف» (٤/٤).
- (٤) انظر الثلاثة في «الكشاف» (٤/ ٥٥).
  - (٥) في (م): «فقولهم».

<sup>(</sup>١) نسبت للأعمش والضحاك. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت في «الكتاب» (١/ ٣٧)، و «خزانة الأدب» (١/ ٣٣١)، واختلف في نسبته، قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كرب، وللعباس بن مرداس، ولزرعة بن السائب، ولخفاف بن ندية. وعجزه:

فقد تركتُك ذا مالٍ وذا نَشبِ

وحقيقة معناهما: أَخْلَص نفسَه لله وجعلها سالمةً له خالصةً، وكذلك معنى استسلم: استَخْلَص نفسَه لله.

وعن قتادة في ﴿أَسْلَمَا ﴾ أسلم هذا ابنه وهذا نفسَه(١).

﴿وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴾: صرعه على شقّه فوقع (٢) أحدُ جبينيه (٣) على الأرض تواضعاً على مباشرة الأمر بصبرٍ وجَلَد، ليُرْضِيا الرحمن ويُخزيا الشيطان.

وروي أن ذلك المكان عند الصخرة التي بمنّى.

وقيل: في الموضع المشرِف على مسجد منّى.

وقيل: في المنحَر الذي يُنحر فيه اليوم.

\* \* \*

(١٠٤) \_ ﴿ وَنَكَدَيْنَكُ أَن يَتَا إِبْرَهِيمُ ﴾.

﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ في إيثار النداء على القول إشعارٌ بتمثيل حاله بحالِ مَن يحتاج في خطابه إلى رفع الصوت وإن كان الخطاب عن قريبٍ؛ زجراً له(١) عما أقبل عليه وتوغّل فيه.

\* \* \*

(١) انظر: «الكشاف» (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فوضع»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٤/ ٥٥)، و «تفسير البيضاوي» (٥/ ١٠٥) و «تفسير أبي السعود» (٧/ ٢٠١)، و «روح المعاني» (٢٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «شقيه»، وفي باقي النسخ: «جنبيه»، والمثبت من «الكشاف»، وهو الصواب؛ ويؤيده عبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي: فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة.

<sup>(</sup>٤) «له» ليست في (ف) و (ك).

(١٠٥) - ﴿ فَدْصَدَفْتَ ٱلرُّهُ مَا أَ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ قَدْصَدَقْتَ ٱلرُّءْمَا ﴾ بصدقِ العزيمة والإتيانِ بما في وسعه من المقدِّمات؛ إذ (١) روي أنه أُمَرَّ السكين بقوَّته على حلقه فلم تقطع.

وجواب (لمَّا) محذوفٌ تقديره: كان ما كان مما تَنطِق به الحال ولا تسعُه العبارةُ (۲) والمقال، من استبشارهما، واغتباطهما، وحمدِهما لله (۳) تعالى، وشكرِهما على ما أَنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله، وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين النفس عليه من الثواب والرضوان والكرامة عند الله، والفوزِ بالدِّين (١) الذي ليس وراءه مطلوب.

﴿إِنَّاكَنَاكِ بَغَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تعليلٌ لتحويل ما خوَّلهما من الفرَج بعد الشدةِ والظَّفَرِ بالبُغية بعد اليأس.

\* \* \*

(١٠٦) \_ ﴿ إِنَ هَلَا الْمُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴾.

﴿ إِنَ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتُوُّا ٱلْمُبِينُ ﴾: الاختبار البيِّن الذي يتميز (٥) فيه المخلصون عن غيرهم، أو: المحنةُ البيِّنة الصعوبةِ التي لا محنةَ أصعب منها، وإنما قال:

(١٠٧) ـ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م): «و».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م) و(ي): «ولا يحيط به الوصف».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الله».

<sup>(</sup>٤) «بالدين» ليست في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «يتبين».

﴿ وَفَدَيْنَهُ ﴾ والفادي بالحقيقة هو إبراهيمُ عليه السلام، واللهُ تعالى هو المفتدَى منه؛ لأنه تعالى هو الذي وَهب له الكبش، فكان هو الممكّنَ من الفداء بهِبَتهِ، فأسند إلى نفسه إسناداً إلى المسبّب مجازاً.

﴿ بِذِبْجٍ ﴾ الذِّبح: اسم ما يذبح.

﴿ عَظِيمٍ ﴾: عظيم الجثة سمينٍ، وهي السُّنَّة (١) في الأضاحي.

وقيل: عظيم القَدْرِ؛ لأنه كان فداءً لنبيِّ (٢) من أنبياء الله، وهو إسماعيلُ في قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعةٍ من التابعين، وإسحاقُ عليه السلام فيما رُوي عن عليِّ وابن مسعود والعباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين.

والأول أظهرُ:

لأنه الذي وُهب له إثر الهجرة.

ولأنَّ البشارة بإسحاق معطوفٌ على البشارة بهذا الغلام.

ولقوله عليه السلام: «أنا ابنُ الذبيحين»(٣) فأحدُهما جدُّه إسماعيل عليه

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م) و(ي): «سنة».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م) و(ي): «نبي».

<sup>(</sup>٣) لـم أجده بهذا اللفظ، وروى الطبري في «تفسيره» (١٩ / ٥٩ ) عن الصُّنَابِحي قال: كنا عند معاوية ابن أبي سفيان، فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق، فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله عليه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، عُدّعليَّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين؛ فضحك عليه الصلاة والسلام؛ فقلنا له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أُمِر بحفْر زمزم نذر لله لئن سَهُل عليه أمرها...) الخبر. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جدا.

السلام، والآخَرُ أبوه عبدُ الله، فإن عبد المطلب نذر أن يَذبح ولداً إن سهَّل الله تعالى حفرَ زمزمَ أو بلغ بنوه عشراً، فلمَّا سُهِّل خرج السهم على عبد الله، ففداه من الإبل. ولأنَّ ذلك كان بمكة.

ولأنَّ قرني الكبش كانا معلَّقين بالكعبة في يد أسباطِ إسماعيل عليه السلام حتى احترق البيت.

ولأنَّ البشارة بإسحاق عليه السلام كانت مقرونةً بالإخبار عن ولادة يعقوب عليه السلام منه، فلا يناسبها الأمرُ بذبحه مراهقاً.

وأمَّا ما رُوي عنه عليه السلام<sup>(۱)</sup> أنه إسحاقُ عليه السلام فأخبارٌ لم تَثبت صحتُها.

\* \* \*

(١٠٨ ـ ١٠٩) ـ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٨ ـ ١٠٩) ـ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ثناءً حسناً، ولا وقف عليه لأن: ﴿ سَلَمُ عَلَىۤ إِبْرَهِيمَ ﴾ مفعولُ ﴿ تَرَكْنَا﴾.

\* \* \*

(١١٠) - ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿.

﴿ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ لم يذكر هاهنا ﴿إِنَّا ﴾ مع ذكرها في (٢) أواخر القصص كلِّها؛ لأنه قد (٢) سبق فيها مرة فاكتفى به إيجازاً.

<sup>(</sup>١) «عنه عليه السلام» ليست في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٢) «في» ليست في (ف) و (ك).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فيما».

(١١١) \_ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قد سبق بيانه في هذه السورة.

\* \* \*

(١١٢) ـ ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ حالان مقدَّران (١) كقوله تعالى: ﴿ فَادَخُلُوهَا خَلِلِينَ ﴾ [الزمر: ٣٣]؛ أي: بشَّرناه بإسحاق عليه السلام مقدَّراً كونُه نبيًا مقضيًّا (٢) كونه من الصالحين، ولا حاجة إلى تقدير مضافٍ كما قيل، فإن تقدير الحال لا يُوجب وجود ذي الحال بل تقدير وجوده.

وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه.

\* \* \*

(١١٣) ـ ﴿ وَهَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَلَىٰ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ م مُبِيثُ ﴾.

﴿ وَبَنَرَكُنَا عَلَيْهِ ﴾: على إبراهيم عليه السلام ﴿ وَعَلَىٓ إِسْحَنَى ﴾ بأنْ أخرجنا من نسلهما أنبياء، وأَفَضْنا عليهما بركات الدِّين والدنيا.

وتكرير الجارِّ<sup>(٣)</sup>، وإظهارُ ﴿إِسْحَقَ ﴾ عليه السلام؛ للإشعار بأنَّ التبريك عليه بالأصالة والاستقلال لا بالتبعية؛ لكونه نبيًّا وأباً لأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، وغيرهم كأيوبَ وشعيب.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «مقدرتان».

<sup>(</sup>۲) في (م): «مقتضياً».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «الحال».

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ ﴾ في عمله بالإيمان والطاعة.

﴿ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَ ﴾ بالكفر والمعصية.

﴿مُبِينُ ﴾: ظاهرٌ ظلمُه، وفيه تنبيه على أن النَّسب لا يؤثِّر في الهدى والضلال، وأن الظلم في الأعقاب لا يعود (١) بعيب ولا نقيصة على الأسلاف، وأن المدح والذم إنما يترتبان على كسب المرء، وحُسنِ عمله وقُبحه، وصلاحه وفساده في نفسه، لا على عمل الأصول والفروع.

وأمَّا أنه لا تأثير للعِرْق الطيِّب والخبيث أصلاً حتى يلزم أن ينهدم أمر (۱) الطبائع والعناصر بالكلية (۱)، فينافي ما هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿ عُتُلِّ بِعَد ذَلِكَ وَلَيْ الطبائع والعناصر بالكلية (۱)، فينافي ما هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿ عُتُلِّ بِعَد ذَلِك مِن قوله عليه السلام: «لا يدخلُ الجنة ولدُ الزِّنا ولا ولده ولا ولدُ ولدُ ولدِه الناشئ منها فلا دلالة فيما ذكر عليه (۵).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «في أعقابهما لا يعود إليهما».

<sup>(</sup>٢) «أمر» ليس في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٣) «بالكلية» ليس في (ف) و(ك).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف، وروي بنحوه من طرق أخرى أعلها جميعا ابن عراق ثم قال: وأيضاً فهو مُخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخَرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤] ولقوله: «ولد الزِّنا ليس عليه من إِثْم أبويه شيء»، أخرجه الطَّبراني من حديث عائشة، قال السخاوي: وسنده جيد، والله أعلم. انظر: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «فيه».

(١١٤) ـ ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا ﴾: أنعمنا ﴿ عَلَى مُوسَىٰ وَهِكُرُونَ ﴾ بالنُّبوَّة وغيرها مِن المنافع الدِّينيَّة والدُّنيويَّة.

\* \* \*

(١١٥) - ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

﴿ وَنَجَيْنَكُمُا وَقُوْمَهُمَا ﴾ بني إسرائيل ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيدِ ﴾ مِن استعلاءِ (١) فرعونَ وقومِه وظلمِهم، أو من الغرقِ.

\* \* \*

(١١٦) - ﴿ وَنَصَرْنِنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَنْلِينَ ﴾.

﴿ وَنَصَرْنَنَهُمْ ﴾ الضَّمير لهما مع القوم ﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ ﴾ على فرعون وقومه.

\* \* \*

(١١٧) - ﴿ وَءَالنَّيْنَهُمَا ٱلْكِئْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾.

﴿ وَءَانَيْنَهُمَاٱلْكِتَبَٱلْمُسْتَبِينَ ﴾: البليغ في بيانه، وهو التَّوراة.

\* \* \*

(١١٨) - ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾.

﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾: الطَّريق الموصل إلى الحقِّ.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «استيلاء».

(١١٩) ـ ﴿ وَتَرَكُنَاعَلَتِهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَكُمُ عَلَى مُوسَى وَهَلَرُونَ اللهُ إِنَّا كَنَا اللهُ عَلَى مُوسَى وَهَلَرُونَ اللهُ إِنَّا اللهُ عَلَى مُوسَى وَهَلَرُونَ اللهُ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنَهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ بَغْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مرَّ تفسيره في هذه السُّورة.

\* \* \*

(١٢٣) - ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قيل: إنَّ إلياس كان إدريس، رُفِعَ قبلَ الطُّوفانِ إلى السَّماء ونزلَ بعدَه ببعلبك، ويعضده قراءة ابنِ مسعود: (وإن إدريس) في موضع ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾(١)، وقرأ: (إدراسين)(٢).

وقيل: هو إلياس بن ياسين من سبط (٣) هارون أخي موسى عليه السلام.

\* \* \*

(١٧٤) \_ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنْقُونَ ﴾: ألا تخافون اللهَ تعالى.

\* \* \*

(١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨). ووقع في (ف) و(ك) و(ع) و(م): «إدراس»، وقرئ بها أيضا. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «سبطه»، وفي (ي) و(ع): «بسط».

(١٢٥) ـ ﴿ أَنَدْعُونَ بَعُلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَخْتَلِقِينَ ﴾.

﴿ أَنَدَّعُونَ بَعْلَا ﴾: أتعبدونه. وهو عَلَمُ صنم كان لهم (١) يعظِّمونه غاية التَّعظيم، وأخدموه أربع مئة سادن، يتلقَّون شرائع الضَّلالات من الشَّيطان، ويقولون: إنَّ بعلاً أمر بكذا، ونهى عن كذا.

وكان اسمُ مدينتهم: بَكَ، وهو من بلاد الشَّام، فنُسِبَتْ إليه ورُكِّبَ اسمُها باسمه، وسُمِّيَتْ: بَعْلَبَكُ.

وقيل: البَعلُ: الرَّبُّ بلغة اليمن، يُقال: مَن بعلُ هذه الدَّار؟ أي: مَن ربُّها؟ والمعنى: أتعبدون بعض البعول.

﴿ وَتَذَرُونَ آخُسَنَ الْخَيَلِقِينَ ﴾ تتركون عبادة الله تعالى، لم (٢) يقل: وتَدَعون، مع ما فيه من صنعة التَّجنيس، لا لأنَّه مذمومٌ، فإنه إذا كان براءً عن التَّصنُّع (٢) يكون ممدوحاً، واقعاً في كلام الله وكلام الرَّسول عليه السلام، بل لأنَّ في (دع) أمراً زائداً على التَّركِ لا يناسبُ المقامَ، وهو معنى الحفظ، ومنه: الوديعة.

\* \* \*

(١٢٦) - ﴿ اللَّهَ رَبُّكُو وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «كان لهم» زيادة من (م) و(ي) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ولم».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و (م): «الصنع».

﴿ ٱللَّهَرَبَّكُو وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قرئ بالرَّفع على الابتداء، وبالنَّصب على البدل(١)، وكان حمزةُ إذا وصلَ نصبَ وإذا وقفَ رفع(١).

(١٢٧) \_ ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَدُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾؛ أي: في العذاب، وإنَّما أطلقَه اكتفاءً بالقرينة، أو الاختصاص الإحضار المطلق بالشّرِ عرفاً.

\* \* \*

(١٢٨) - ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من واو ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾، أو من (المحضرين)، ولا فسادَ فيه؛ لأنَّ استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم، على ما دلَّ عليه التَّوصيف بـ ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾، لا من المكذِّبين، فمآل المعنى واحدُّ (٣).

\* \* \*

(١٢٩ ـ ١٣٢) ـ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللهِ اللهَ اَعْزِي اللهُ اللهُ عَلَى إِنَّا اللهُ وَمِنْ عِبَادِ مَا ٱلمُوْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ \* سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

<sup>(</sup>١) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب، وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» (٤/ ٦٠)، وعنه الرازي (۲٦/ ١٦٢)، والقرطبي (۱۸/ ۸۸)، و «البحر المحيط» (۲۸/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ١٦٤).

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾(١): لغة في إلياس، وقرئ: ﴿عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ بالوصل(٢)، على أنَّه جمعٌ يُرادُ به إلياس وقومه، كقولهم: الخُبَيْبيونَ والـمُهَلَّبون.

ولا يجوز حملُه على الجمع إذا قرئ بالقطع؛ إذ لا بُدَّ للجمع مِن التَّعريف بالألف واللَّام.

وأمَّا قراءة: ﴿ آل ياسين ﴾ فعلى أنَّ ﴿ يَاسِينَ ﴾ اسم أبي إلياس، أضيف إليه الآل.

(١٣٢ \_ ١٣٦) \_ ﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ عَجُوزَافِي السَّا إِذَ نَجَيِّنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِيكَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزَافِي الْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَوَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ نَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْعَكِبِينَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ سبقَ بيانُه.

\* \* \*

(١٣٧) \_ ﴿ وَإِنَّكُورَ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّكُونِ ﴾ يا أهلَ مكَّمةَ ﴿ لَنَهُ رُونَ ﴾ في متاجركم إلى الشَّام؛ فإنَّ سدوم في طريقه.

﴿عَلَيْهِم ﴾: على منازِلهم ﴿مُصْبِحِينَ ﴾: داخلين في الصَّباحِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر: ﴿عَلَى ٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ منفصلاً، مثل آل محمد، والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللاَّم متَّصلاً. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

(١٣٨) ـ ﴿ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَبِاللَّيْلِ ﴾؛ أي: مساءً؛ أي: يتكرَّرُ مرورُهم عليها باللَّيل والنَّهار، وهو الدَّاعي إلى الاعتبار.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: أبعدَ هذه المعاينة ما لكم عقولٌ تعتبرون بها.

\* \* \*

(١٣٩) ـ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قرئ: (يونس) عليه السلام بضمِّ النُّون وكسره(١٠).

(١٤٠) - ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾.

﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ الإباقُ: فرارُ العبد إلى حيث لا يهتدي إليه طالبُه (٢).

وكانَ يونسُ عليه السلام هربَ مِن قومِه بغير إذنِ ربِّه إلى حيث طلبوه ولم يجدوه، على ما مرَّ في تفسير سورة يونس، فاستعير الإباق<sup>(٣)</sup> لهربه باعتبار هذا القيد، لا باعتبار القيد الأوَّل فقط<sup>(١)</sup>.

﴿ٱلْمَشْحُونِ ﴾: المملوءِ.

<sup>(</sup>۱) بالضم قراءة الجمهور، ونسبت القراءة بكسر النون للحسن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۲۵۰). وهي رواية ابن جماز عن نافع. انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۳٦).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «صاحبه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الآبق».

<sup>(</sup>٤) «فقط» زيادة من (م) و (ي) و (ع).

(١٤١) - ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾.

﴿ فَسَاهَمَ ﴾؛ أي: قارعَ أهلَ الفُلْكِ بإلقاء السِّهام.

﴿ فَكَانَمِنَ الْمُدَّحَضِينَ ﴾؛ أي: مِن الـمَغْلُوبين، وحقيقتُه: من الـمُزْلَقين؛ أي: عن مقام الظَّفر في الإسهام.

رُويَ أنَّه عليه السلام لَمَّا وُعِدَ بعذاب قومِه خرجَ مِن بينهم هارباً قبل أن يأمرَه (١) اللهُ تعالى به، فركب في السَّفينة فوقفَتْ، فقالوا: هاهنا آبتٌ، وفيما يزعم البحارون (٢) أنَّ السَّفينة إذا كان فيها آبق لم تَجْرِ (٣)، فاقترعوا فخرجَتِ القرعةُ على يونس عليه السلام، فقال: أنا الآبق وزجَّ نفسَه.

(١٤٢) - ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾.

﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ ﴾: ابتلعَه، ومنه اللُّقمة.

﴿ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾ داخلٌ في الملامة، وآتٍ بما يُلام عليه، أو: مُليمُ نفسِه، واللَّومُ: العَتَبُ.

وقرئ بالفتح مِن لِيْمَ (١)، كما جاء مَشِيْبِ في مَشُوبٍ.

\* \* \*

(١) في (م) و(ي) و(ع): «يأمر».

(٢) في (ف) و(ك): «التجار»، وفي (ي): «التجارون».

(٣) في (ي) و(ع): «تجز».

(٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٦١). وشرحه: أنه لما قلبت الواوياء في المجهول جعل كالأصل فحمل الوصف عليه. انظر: «روح المعانى» (٢٣/ ١٦٩).

(١٤٣) \_ ﴿ فَلُوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾.

﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾: مِـن الذَّاكريـن الله كثيـراً بالتَّسـبيح والتَّقديـس مـدَّةَ عمرِه.

وقيل: في بطن الحوتِ، وهو قولُه: ﴿ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا أَنتَ سُبَحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وقيل: من المصلِّين.

\* \* \*

(١٤٤) - ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

﴿ لَلَبِتَ فِ بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ عبارةُ اللَّبْثِ دلَّتْ على الحياة، فالمعنى: لكان محبوساً في بطن الحوت إلى يوم القيامة.

ويُفهَم منه أن لا يعمَّ الهلاك عند النَّفخة الأولى الحيواناتِ البحريَّةَ.

وفيه حَثُّ على إكثار الذِّكر، وتنبيهٌ على أنَّ مَن أقبل إليه تعالى في السَّرَّاء أخذ بيده عند الضَّرَّاء.

واختلفَ في مُدَّةِ لبثه في بطن الحوت، ولا طائلَ تحتَ ذِكْرِه.

\* \* \*

(١٤٥) - ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴾.

﴿ فَنَبَذْنَكُ ﴾ بأنْ حملنا الحوتَ على لفظِه.

﴿ وَالْعَرَاءِ ﴾: بالمكان الخالي عمَّا يغطِّيه مِن شجرٍ ونجمٍ (١).

وما روي أنَّ الحوتَ سارَ مع السَّفينة رافعاً رأسَه يتنفَّس فيه يونسُ عليه السلام، ويسبح حتى انتهوا إلى البرِّ، فلفظُه مردودٌ بقوله تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ ﴾ على ما مرَّ بيانه (٢) في سورة الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾: مُعتلُّ بما حلَّ به، ورُويَ أنَّ بدَنه عادَ كبدن الصَّبيِّ حين يُولَدُ.

\* \* \*

(١٤٦) - ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾.

﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ ﴾؛ أي: فوقَه مُظلَّةً ﴿ شَجَرَةً تِن يَقْطِينٍ ﴾ اليقطينُ: ما ينبسطُ على وجه الأرض من الشَّجر ولا يقوم على ساقٍ، كشجرة (٣) الدُّبَّاء والبطيخ والقثَّاء والحنظل، وهو يَفعيلُ مِن قَطَنَ بالمكان: إذا قام به.

والأكثر على أنّها كانت الدُّبَّاء، وفائدة الدُّبَّاء: أنَّ الذُّبابَ ينفرُ منها، وهي أسرع الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاً، ويدلُّ عليه أنَّه قيل لرسول الله ﷺ: إنَّك لتحبُّ القرع؟ قال: «أجل هي شجرة أخي يونس»(١٠).

<sup>(</sup>١) «ونجم» زيادة من (م) و(ي) و(ع). والنجم من النبات: ما نجم من غير ساق.

<sup>(</sup>٢) «بيانه» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «كشجر».

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٦٢). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ١٤١): لم نقف عليه مسنداً.

وفي البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم (٢٠٤١) من حديث أنس رضي الله عنه، وكذا في السنن بألفاظ مختلفة أنه ﷺ كان يحبُّ القرع ويتتبَّع الدُّباء.

(١٤٧) - ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴾.

﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ ﴾ هـ و إمَّا الإرسال إلى قـ وم أُخَر، وإمَّا إرسالٌ ثانٍ إلى قومِ الذين خرج من بينهم، وجُوِّز أن يكون المراد الإرسال السابق؛ لأنَّ الواو لا تدلُّ على التَّرتيب، ويأباه الفاء في قوله: ﴿ فَعَامَنُوا ﴾ لأنَّها تدل على التَّعقيب بلا مهلة.

﴿أَوْيَزِيدُونَ﴾ باعتبارٍ آخر، وذلك أنَّ المكلَّفين منهم كانوا مئة ألفٍ، وإذا ضُمَّ إليهم مَن بصددِ التَّكليف كانوا أكثر، ومن هاهنا(١) ظهر وجه التَّعبير بصيغة التَّجدُّد دون الثَّبات.

وأما على ما قيل: إن المعنى في مرأى النَّظر؛ أي: إذا نظر إليهم قال: هم مئة ألف أو أكثر؛ فلا يظهر وجه العدول عن الظَّاهر.

وقرئ بالواو(٢).

(١٤٨) \_ ﴿ فَامَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾.

﴿ فَعَامَنُوا ﴾: فصدَّقوه، أو: فجدِّدوا الإيمان بمحضره.

﴿فَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾: إلى أجل مسمًّى، وقرئ: (حتى حينٍ)(٣).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «ومن هنا».

<sup>(</sup>٢) نسبت لجعفر بن محمد. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٨٧). ونسبت لأبيّ بن كعب، ومعاذ القارئ، وأبي المتوكل، وأبي عمران الجوني. انظر: «زاد المسير» (٣/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٩٣).

## (١٤٩) ـ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾.

﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَقِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ﴾ معطوف على ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ ﴾ في أول السُّورة وإن تباعدت بينهما المسافة لأمرٍ مّا، أَمَرَ رسولَ الله ﷺ أوَّلاً باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث، وساق (١) الكلام جارًّا لِمَا يلائمه (٢) مِن القَصص موصولاً بعضُه ببعضٍ، ثمَّ أمرَه باستفتائهم عن وجه القسمة الضِّيزى، حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذُّكور في قولهم: الملائكة بنات الله، مع كراهتِهم الشَّديدة لهنَّ، واستنكافهم من (٢) ذكرهنَّ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ النحل: ٥٥].

ولقد زادوا بذلك على الشِّرك ضلالاتٍ أُخَر: التَّجسيم، وتجويزَ الفناء على الواجب الوجود تعالى شأنه؛ لأن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة، وتفضيلَ أنفسهم عليه تعالى حيث جعلوا أوضع الجنسينِ له وأرفعَهما(أ) لأنفسهم، واستهانتَهم بالنُّورانيِّين المقرَّبين، حيث أنَّثوهم.

ولـذا(٥) كـرَّر الله تعالى إنكار ذلك في كتابه العزيز مرَّاتٍ، وبيَّن فظاعتها في

<sup>(</sup>١) في (م): «وسياق».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(م): «جار بما يلائمه»، وفي (ك): «جار لما يلائمه»، وفي (ي): «جاريا بما يلائمه»، وكذا في (ع) لكن سقطت منها: «بما»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٥/ ١٩). وعبارة «الكشاف»: (ثم ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض).

<sup>(</sup>٣) في (م): «عن».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «أوضع الجنس له وأرفعه».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ي) و(ع): «ولهذا».

آياتٍ، وجعله ممَّا تكاد السَّماوات يتفطرْنَ منه، وتنشقُّ الأرضُ، وتخرُّ الجبال هدًّا.

وخص الإنكار هنا بأمرَيْنِ، هما(١) أقربُ إلى فهم العامَّة وأفظع عندهم بمقتضى العادة: التَّقسيم المذكور، وتأنيث الملائكة، حيث جعل المعادل للاستفهام:

## (١٥٠) - ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنْكَا وَهُمُ مَسْنِهِدُونَ ﴾.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيَهِ كَ إِنَكَا وَهُمْ شَلِهِ دُونَ ﴾ وإنَّما خصَّ عِلْم المشاهدة؛ لأنَّ الأنوثة ليست من لوازم ذواتهم حتى يمكنَ للعقل طريق إلى معرفة ذلك، ولم يَنزل به كتاب، فلا طريق إلى علم أمثال ذلك إلَّا بالمشاهدة، مع ما فيه من الاستهزاء بهم والتَّسفيه لرأيهم، حيث يبتُّون به القول كأنَّهم شاهدوا خلقَهم.

والتَّخصيص بتقديم الظَّرف في ﴿ أَلِرَتِكَ ﴾ و ﴿ وَلَهُمُ ﴾، وإيلاؤه حرف الإنكار؛ لزيادة التَّشنيع وتفظيع قولهم.

\* \* \*

(١٥١) - ﴿ أَلآ إِنَّهُم مِّن إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.

﴿ أَلآ إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللّهُ وَلِنَهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ الإفك: الكلامُ المصروف مِن الحقّ إلى الباطل، والولدُ فَعَلٌ بمعنى المفعول، يقع على الواحد والجمع، والمذكّر والمؤنّث.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «منتهاهما» بدل «هما».

بالَغَ في الإنكار بـ (ألا) و(إنَّ) واللَّام وتقديم ﴿مِّنَ إِفْكِهِمْ ﴾؛ لظهور استحالته، ووضوح حجَّة التَّوحيد.

\* \* \*

(١٥٣) - ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾.

﴿ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ واستبعادٍ. والاصطفاءُ: أخذُ صفوةِ الشَّيء.

وقرئ بكسر الهمزة (١)، وجوِّز أن يكون على الإخبار بإضمار القول، متعلِّقاً بقوله: ﴿لَكَذِبُونَ ﴾؛ أي: لكاذبون في قولهم: إصطفى البنات، أو إبداله من قولهم: ﴿وَلَدَّاللَّهُ ﴾ على أنَّه مِن كلام الكفرة، وبدون ذلك تلك القراءة ضعيفة جدًّا؛ لكون هذه الجملة مكتنَفةٌ بالإنكار من جانبيها(٢)، واقتضاء المقام اختصاصها بزيادة الإنكار؛ لأنَّه بالغَ في إنكار الولادة، فاقتضى الحال أن يقول: خصوصاً الإناث، فمن جعلها للإثبات أوقعها دخيلةً بين نسيبين (٣)، ونَشَرَ (١) نظمَ الكلام.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر، فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش، فروى الأصبهاني عنه كذلك، وهي رواية إسماعيل بن جعفر بن نافع، وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام، وكذلك قرأ الباقون. انظر: «النشر» (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «من جانبها»، والمثبت من «الكشاف» (٤/ ٦٤)، وبيَّن الجانبين بقوله: وذلك قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴾ ﴿ مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) يعني: قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَفَلَانَكُرُونَ ﴾ كلام الله تعالى على سبيل الإنكار، فلو جعل ﴿اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴾ إخباريا لكان من كلام الكفار فيختل النظم. انظر: «فتوح الغيب» (١٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (م): «ويزين»، زسقطت من (ف)، والمثبت من باقي النسخ، وقد استدركت في (ك) على =

والجملة الاعتراضية التَّاكيديَّة \_ أعني: وإنهم لكاذبون \_ تزيدها ضعفاً؛ لأنَّها مقرِّرة لنفي الولد عن أصله، مؤكِّدة لذلك، فإذا وجَّهتها إلى هذه خرجت عن كونها مبيِّنة للإفك، وصارت كأنَّها مجوِّزة للولادة المذكورة، مُطرقة لصدقهم (١) لو قالوا بها، وكذا الالتفاتُ في قوله:

(١٥٤) \_ ﴿ مَالَكُرْكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾.

﴿ مَالَكُرُكَيْفَ تَعَكُّونَ ﴾؛ أي: بما لا يرتضيه عقل يأباه (٢).

\* \* \*

(٥٥٥) \_ ﴿ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴾ أنَّه منزَّهٌ عن ذلك.

وقرئ: (تَذْكُرون)(٣) مِن ذَكَر.

والأُولى أن يقال: إنَّ تلك القراءة على حذفِ حرف الاستفهام؛ لوضوح دلالة قرائنه، وشهادة مُعادله في قوله:

(١٥٦) - ﴿ أَمْ لَكُور سُلْطَكنٌ شَبِيتُ ﴾.

﴿ أَمْ لَكُو سُلَطُنٌ مُّبِينُ ﴾: حجَّةٌ نزلَتْ عليكم (١) من السَّماء، أو مِن خبرٍ مِن

<sup>=</sup> الهامش وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>۱) في (م): «بصدقهم».

<sup>(</sup>٢) «يأباه» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) «عليكم» سقط من (م).

نبيِّ بأنَّ الملائكة بنات الله؛ أي: لا يجوِّزه عقلٌ، ولا نزل به نقلٌ، فإنَّ كلَّ شيءٍ مِن ذلك.

\* \* \*

(١٥٧) - ﴿ فَأْتُواْبِكِنَدِكُمْ إِن كُننُمْ صَدِقِينَ ﴾.

﴿ فَأْتُواْبِكِنَابِكُونَ ﴾ الذي ينطق بذلك، كقوله تعالى: ﴿ أَمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمَ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ مِمَا كَانُواْبِهِ مِينَّمْ رِكُونَ ﴾ [الروم: ٣٥].

﴿إِنَّكُنُّهُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم.

وهذه الآيات واردة على سخطٍ عظيم، واستبعادٍ لأقاويلهم شديدٍ، وما الأساليب التي وردَتْ عليها والتَّراكيبُ التي انتظمَتْ بها إلَّا ناطقة بتسفيه أحلامِهم، وتجهيل نفوسِهم، واستركاكِ عقولهم، مع استهزاءٍ وتهكُّم وتعجيبِ(۱) مِن أن يُخْطِرُ مثلَ ذلك على باله(۲)، ويحدِّثَ به نفساً، فضلاً أن يجعله معتقَداً، ويتظاهر به مذهباً.

\* \* \*

(١٥٨) ـ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ نَسَبّا فَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿.

﴿ وَجَعَلُواْبِيَنَهُ ﴾؛ أي: بينَ اللهِ تعالى ﴿ وَبَيْنَ الْجِنَةِ ﴾ يعني: الملائكة عليهم السلام، ذكرَهم باسم الجنس وضعاً لهم، وتقصيراً بهم أن يبلغوا حد المناسبة التي أثبتوها لهم - وإن كانوا في أنفسهم مكرَّمين معظَّمين - لاقتضاء المقام التَّحقير.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «وتعجب» وسقطت من (ع) و(ي).

<sup>(</sup>٢) في (م): «بال».

﴿ نَسَبًا ﴾ وهو زعمُهم أنَّهم بناتُه تعالى، والمعنى: وجعلوا بما قالوا نسبةً بين الله تعالى وبينهم، وأثبتوا له بذلك جنسيَّةً جامعةً له وللملائكة.

والجِنَّةُ جنسٌ يشمل<sup>(۱)</sup> كلَّ مَن يُجنُّ<sup>(۲)</sup> ولا يُؤْنَس، لكن مَن صفا ذاتُه وتنوَّر ونسكَ وطهرَ وكان خيراً كان ملكاً، ومَن<sup>(۱)</sup> تكدَّر جوهرُه وأظلمَ وخبث ومردَ وكان شيطاناً.

وقيل: قالوا: إن الله تعالى صاهر الجنَّ.

وقيل: قالوا: إن الله تعالى والشَّيطان أخوان، فعلى هذا لا يتناول اللَّفظُ الملائكة.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ ﴾؛ أي (٤): الكفرة ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ النَّار، ومُعذَّبون بما يقولون.

وإنَّما نسبَ العلم إلى الذين ادَّعوا لهم تلك النِّسبة وعظَّموهم (٥)، ووضع (محضرون) موضع (كاذبون)؛ للمبالغة في التَّكذيب؛ أي: إنَّ الذين فخَّموهم بهذا النَّسب وشرَّفوهم يعلمون أنَّهم في ذلك كاذبون، مفترون (٢) بما يقولون، فيعذَّبون به.

وقيل: إِنْ فُسِّرَتِ ﴿ اَلِجْنَةُ ﴾ بالشَّياطين جازَ أن يكون الضمير في ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ لهم؛

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «يشتمل».

<sup>(</sup>٢) في (م): «كل يجتن»، وفي (ي): «كل تحت» وفي (ع): «كل من يجتن».

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ك): «ومتى».

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «إن».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وعظموالهم».

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ك): «مقرُّون».

أي: ولقد علمَتِ الشَّياطين أنَّ الله تعالى يعذِّبهم ويحضرهم النَّار، ولو كانوا مناسبين له تعالى لَمَا عذَّبهم.

وفيه: أنَّ علم الشَّياطين بذلك غير معلومٍ لا بشهادة العقل ولا بشهادة النَّقل، على أنَّ نسبة العلم إليهم قليلة (١) الجدوى.

\* \* \*

(١٥٩) \_ ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ مِن الولد والنَّسب.

\* \* \*

(١٦٠) - ﴿ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناءٌ منقطع مِن ﴿ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾؛ أي: ولكنَّ المخلَصين ناجون، أو من واو ﴿ يَصِفُونَ ﴾؛ أي: ولكنَّ المخلصين برآء من أن يصفوه به.

والاستعظام ذنبهم أوقع التَّنزيه معترضاً بين الاستثناء والمستثني منه.

\* \* \*

(١٦١ \_ ١٦٢) \_ ﴿ فَإِنَّكُورَ مَا تَعْبُدُونَ السُّ ثُمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾.

﴿ فَإِنَّكُوْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ عَودٌ إلى خطابهم ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ على الله تعالى ﴿ فَإِنَّكُوْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ على الله تعالى ﴿ فِنَتِنِينَ ﴾: مفسدين النَّاسَ بالإغواء، يُقالُ: فتنَ فلانٌ على فلانٍ امرأته: إذ أفسدها عليه.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ي) و(ع): «قليل».

و ﴿ أَنتُمْ ﴾ ضمير لهم و لآلهتهم، غلّبَ فيه المخاطَبُ على الغائب، والفاء في ﴿ فَإِنَّكُو ﴾ للسّببية من الاستثناء؛ أي: إذا كان المخلّصون برآء (١) من ذلك فلا تفتِنون أنسم وما تعبدون إلّا مَن هو مِن أهل النّار.

ويجوز أن تكون الواو بمعنى (مع)، و ﴿وَمَاتَعْبُدُونَ ﴾ سادٌ مسدَّ الخبر، كقولك: كلُّ رجل وضيعتُه؛ أي: فإنكم مع ما تعبدون، بمعنى: فإنكم قرناؤهم وأصحابهم (٢) لا تزالون تعبدونها، ثمَّ قال: ﴿مَا أَنتُرْعَلَيْهِ ﴾؛ أي: على ما تعبدون ﴿يِفَتِنِينَ ﴾ بباعثين، أو حاملين (٣) على طريق الفتنة والضَّلال إلَّا مَن هو ضالٌ مثلكم صالِ النَّار، فهو كلامٌ مبتدأً.

\* \* \*

(١٦٣) - ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ اَلْجَعِيمِ ﴾ بكسر اللَّام؛ أي: لستُم تضلُّون (١) أحداً إلَّا أصحابَ النَّار، الذين سبق في علمه تعالى أنَّهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يَصْلوها.

وقرئ: (صالُ)(٥) بضمِّ اللَّام(١)، على الجمع والتقاء السَّاكنين، بمعنى: صالوا، محمولاً على معنى ﴿مَنْ﴾، والتَّوحيدُ في ﴿هُوَ﴾ على لفظه، أو على حذف لامه

<sup>(</sup>١) في (ف): «برؤوا».

<sup>(</sup>٢) «وأصحابهم» سقط من (ي).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مائلين».

<sup>(</sup>٤) في (م): «تفتنون».

<sup>(</sup>٥) «صال» سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) نسبت للحسن وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٩).

وإجراء الإعراب على عينه، كما حذفت من قولهم: ما باليْتُ به بالةً، وأصله: بالية مِن بالى، كعافية مِن عافى، أو على القلب حتى يصير: صائل، ثم يقال: صال، في صائل، كما يقال: شاكٍ، في شائك.

\* \* \*

(١٦٤) \_ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾.

﴿ وَمَامِنَا آ﴾ أحدٌ ﴿ إِلَالَهُ مُقَامٌ مُّعَلُومٌ ﴾ ؛ أي: رتبةٌ معلومةٌ عندَ اللهِ تعالى معيّنة لا يتجاوزها، وهو حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة، ردًّا على عَبدتِهم، والوجه أن يكون هو وما قبله من قوله: ﴿ سُبْحُن اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَنَحْنُ اللّهِ يَحُون ﴾ من كلامِهم متَّصلاً بقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِعْنَةُ ﴾ ، كأنّه قال: ولقد علم الملائكة أنّ المشركين معذّبون بذلك، وقالوا: سبحان الله تنزيها، ثم استثنوا المخلصين تبرئةً لهم، ثم خاطبوا الكفرة بـ [أنّ] الافتتان بذلك للشقاوة المقدّرة، ثم اعترفوا بالعبوديّة وتفاؤت مراتبهم فيه، لا يتجاوزونها (١٠).

وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مقامَه كما قيل؛ لأنَّ (أحد) المحذوف مبتدأ، و ﴿إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾ خبرُه.

<sup>(</sup>۱) في (ف): «لا يتجاوزهم»، وفي (ك): «فلا يتجاوزهم»، وفي (م): «لا يتجاوزه ولا يتجاوزوه»، وفي (ع) و(ي): «لا يتجاوزه». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٥/ ٢٠)، وما بين معكوفتين منه. وزاد في آخر الكلام: (فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه). فما سيأتي رد عليه.

(١٦٥) \_ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ ﴾.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ أقدامَنا، أو (١) أجنحَتنا، في (٢) أداء الطَّاعة ومنازل الخدمة.

\* \* \*

(١٦٦) - ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱللْسَبِحُونَ ﴾: المنزِّه ون ربَّنا عمَّا لا يليقُ بشأنه، والأوَّل إشارة إلى درجاتهم في الطَّاعة، وهذا في المعارف، وما في (إنَّ) (٣)، واللَّام، وتوسيطِ الفصل، وتعريفِ الخبر في جملتي آخرِ كلام الملائكة من التَّأكيد والاختصاص؛ لاَنَّهم المواظبون على ذلك دائماً مِن غيرِ فترةٍ دون غيرهم.

\* \* \*

(١٦٧) - ﴿ وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴾.

﴿ وَإِنكَانُوالْيَقُولُونَ ﴾ (إنْ) هي المخفَّفة من الثَّقيلة، واللَّام هي الفارقة؛ أي: وإنهم كانوا يقولون؛ أي: مشركو(١٠) قريش:

(١٦٨) ـ ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ لَوْأَنَّ عِندَاا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾؛ أي: كتاباً مِن كتبِ الأوَّلين.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ك): «و».

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ك): «من».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «إنما»، والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ك): «مشركي».

(١٦٩) \_ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ لَكُنَاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾: لأخلصنا العبادة للهِ تعالى، ولَمَا كذَّبنا وخالفنا كما كذَّبوا وخالفوا.

\* \* \*

(١٧٠) - ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ مِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَكَفَرُوا بِهِ عَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الكتب كفروا به.

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفرِ هم إذا حلَّ بهم الانتقام.

\* \* \*

(١٧١) - ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾؛ أي: حكمنا، أو: وعدنا لهم بالنُّصرة (١) والعَلَبة، وهو قوله:

(١٧٢) - ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالَمُ ٱلْعَالِبُونَ ﴾.

﴿ إِنَّهُمْ لَمُ الْمَنصُورُونَ ﴿ أَلَهُ مُ الْمَنصُورُونَ ﴿ أَلَهُ مُ الْمَعْلَمُ الْعَلَابُ وَالمَقتضي بِالذَّات، لا باعتبار كلِّ مرَّة، وإنَّما سُمِّيَتْ (كلمةً) وهي كلماتٌ؛ لانتظامِها في معنًى واحد، فهي في حكم كلمةٍ واحدةٍ.

وقرئ: (كلماتنا)(٢)، وقرئ: (على عبادنا)(٢) على تضمين ﴿سَبَقَتُ ﴾ معنى: حقَّتْ.

(١) في (م) و(ي) و(ع): «بالنصر».

<sup>(</sup>٢) نسبت للضحاك. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) نسبت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٩٥)، و «تفسير الطبري» (١٩/ ٢٥٧).

(١٧٤) ـ ﴿ فَنُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾.

﴿ فَنُوَّلِّ عَنَّهُم ﴾: فأُعرِضْ عنهم، وأغضِ (١) على أذاهم.

﴿ حَتَى حِينِ ﴾: إلى مُدَّةٍ يسيرةٍ هي الموعد لنصرهم (٢)، قيل: هو يوم بدرٍ، وقيل: هو يوم بدرٍ، وقيل: هو يوم الفتح.

\* \* \*

(١٧٥) \_ ﴿ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾.

﴿ وَأَبْصِرُ مُ ﴾ على ما يصيبهم حينئة مِن القتلِ والأسرِ، وفي مجيئه على صيغة الأمر تنبيه على أنَّه كائنٌ لا محالة، قريبٌ كأنَّه قدَّامك. وفيه تسليةٌ له عليه السلام وتنفيسٌ عنه.

﴿ فَسَوْفَ يُبَمِرُونَ ﴾: يبصرونك على ما ينالُك ممَّا قضينا لك من النُّصرة والعَلَبة. و(سوف) للتَّاكيد في الوعيد لا للتَّبعيد.

روي أنَّه لَمَّا نزلَ: ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ قالوا: متى هذا؟ فنزلَ:

(١٧٦ - ١٧٧) - ﴿ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهِ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتْهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾.

﴿ أَفِيَعَذَابِنَا يَسَتَعْطِلُونَ ﴿ أَيُ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على البناء للمفعول مسنداً إلى الجارِّ والمجرور (٣)، كقولك: ذُهِبَ بزيدٍ، وقرئ: (نُزِّل) مشدَّداً (٤).

<sup>(</sup>١) في (ف): «واصبر».

<sup>(</sup>٢) الصواب: لنصرك عليهم.

<sup>(</sup>٣) نسبت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩٠)، و «المحتسب» (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٦٨).

﴿بِسَاحِنِهُم ﴾: بفِنائِهم.

﴿فَسَآءَ ﴾ وقرئ: (فبئس)(١).

﴿ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾: المخصوص بالذَّمِّ محذوفٌ؛ أي: فساءَ صباحُ المنذرين صباحُهم.

واللَّام للجنس لاقتضاء فعل الذَّمِّ ذلك.

والصَّباحُ: الغارةُ، ولَمَّا كان عادةُ مغاويرهم أن يُغِيروا صباحاً سُمِّيتِ الغارة به أيَّ وقتٍ وقعَتْ ولو عِشاءً.

شبَّهه (٢) بجيش هجم (٦) فأناخ بفنائهم بغتةً، فهو مِن باب التَّمثيل.

وقيل: هو نزولُ رسول الله على خيبرَ وكانوا خارجين إلى مزارِعِهم ومعهم المساحي، قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى حصنهم، فقال عليه السلام: «الله أكبر، خربت خيبر(١)، إنا إذا نزلنا بساحةِ قوم(٥) فساءَ صباحَ المنذرين ١٥٠٠.

(١٧٨) - ﴿ وَتَوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ وَأَشِيرٌ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾.

(۱) نسبت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه. انظر: «الكشاف» (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (م): «شبهت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بجيش هجمهم»، وفي (ع): «هجيس هجمهم»، وفي (ي): «هجيش هجهم».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ي) و(ع): «خرب خيبر».

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ك): «بقوم» بدل «بساحة قوم».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦١٠)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ إلَّ وَأَشِرْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ ﴾ في تكريرِه تأكيدٌ لوقوع الميعاد على تأكيدٍ، وتسليةٌ بعدَ تسليةٍ.

وأُطلق الفعلان في الثَّاني بعد تقييد الفعل الأوَّل (١) بالمفعول؛ لزيادة المبالغة في عذابِهم كما بولغ في نصرته؛ أي: إنَّه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيطُ به الوصف من أنواع المسرَّة وأصناف المساءة، أو أريد بالأوَّل: عذابَ الدُّنيا، وبالثَّاني: عذابَ الآخرة.

\* \* \*

(١٨٠) ـ ﴿ سُبْحَكُنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ عمَّا قال المشركون فيه، وإضافة الرَّبِّ إلى العزَّةِ لاختصاصِها به؛ إذ لا عزَّة إلَّا له، ولِمَن يُعزُّه (٢).

وقد أدرجَ فيه جملةَ صفاته الثُّبوتيَّة والسَّلبيَّة مع الإشعار بالتَّوحيد.

\* \* \*

(١٨١) - ﴿ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ تعميمٌ للرُّسل بالتَّسليم بعد (٢) تخصيص بعضهم به.

<sup>(</sup>١) «الأول» زيادة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ي) و(ع): «يعز».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ي) و(ع): «مع».

(١٨٢) - ﴿ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴾.

﴿ وَلَلْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ على ما أفاضَ عليهم وعلى مَن تبِعَهم من النَّعَم وحُسن العاقبة (١)، ولذلك أخَره عن التَّسليم.

ولَمَّا كَانَ مِدَارُ الكلام في هذه السُّورة على مقالة المشركين في الله بنسبة الولد والشَّريك إليه تعالى، ومقالة الرُّسل معهم، ومقاساتهم إيَّاهم، وما مُنِحوا مِن التَّاييد والنُّصرة عليهم = ختمَها على وَفقِ ما ضُمِّنَتْ بالتَّنزيه عمَّا يصفونه، والتَّسليم على المرسلين (٢) بما تحمَّلوا مِن أعباء الرِّسالة وأذى المرسَل إليهم، والتَّحميد على ما أنعمَ به عليهم من النُّصرة في العواقب وإعزاز الدِّين وإعلاء كلمته (٢).

\* \* \*

(١) في (م): «العافية».

وجاء في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة اثنين وتسعين وتسع مئة، أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه».

وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال الوزير تحريره إلى هنا». وجاء في النسخة (ي): «قوبل وصُحح عن نسخة المصنف بقدر الوسع والإمكان، ثم نظر فية».

<sup>(</sup>۲) في (م): «الرسل»، وفي (ي) و(ع): «المرسل».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «والله أعلم بالحقيقة والصواب وإليه المرجع والمآب».